







الشِربِيُّهُ الابنلاميِّهُ وَالفِينُون

" المنصوير، الموسيقى ، الغشاد ، التمشيل"



# الشِريعية الابثلامية والفينون

"التصوير،الموسيقى،الغنياء،التمثيل"

اعت داد أرحمد مصطفى على القضاة

دَازْعمتار عستنان

دَارُ الجيشل سُندوت جميع الحقوق محفوظة للناشرَيْن الطبعة الاولى ١٤٠٨ هـ — ١٩٨٨م

رقم الايداع لدى مديرية المكتبات والوثائق الوطنية 1947 / ١٩٨٨

# بسم الله الوحمان الرحيم

### المقدمة

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين.

﴿ رَبِّ ٱشْرَحْ لِي صَدْرِي. وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي. وَٱحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسَانِي. يَفْقَهُوا قَوْلِي ﴾.

#### وبعد :

فإن الدراسة في موضوع الفنون تشغل حيزاً كبيراً من الدراسات العلمية في العصر الحديث، حيث نشأت النظريات والمدارس الفنية المختلفة، وزخرت المكتبات العالمية بكتب الفنون، وأقيمت المعاهد، وأصبحت الفنون تحتل مكانة عظيمة في حياة الناس، ودنيا المجتمعات، وعالم التقدم والحضارات، وقد نظرت شعوب كثيرة على مر التاريخ البشري إلى الفنون نظرة تقديس وعبادة، وأضطربت الأفكار والقيم حول الفن والفنان، وظنت جماعات كثيرة في مجتمعات جاهلية أن إنقاذ البشرية وخلاصها لا يمكن أن يكون الأعلى أيدي الفنانين.

ولذلك ينبغي أن تكون الدراسات في الفنون مقترنة بحكم الشريعة الإسلامية السمحة، وأن تسلط الأضواء على أنواعها المختلفة من الوجهة الشرعية، وأن تدرس

دراسة عميقة من قبل علماء المسلمين ومفكريهم في كل زمن ، مع مراعاة النظريات المستجدة والآلات المستحدثة والقضايا الطارئة.

وعند الرجوع إلى المكتبة نجد أن ماكتب بمبحث الفنون كان أغلبه بحثاً مجرداً بعيداً عن الدين ، والذين تناولوه من وجهة نظر الشريعة لم يتناولوه بحثاً متكاملاً ، وإنما اكتفوا بدراسته تاريخياً أو بدراسته دراسة جزئية ، ولذا فإن بيان حكم الشريعة الإسلامية في الفنون وجمع آراء العلماء من مواطنها المتفرقة ومناقشتها بأسلوب سهل حديث يتناسب مع منهجيات الدراسة الحديثة هو أمر مهم للغاية يجب أخذه بعين الإعتبار .

وعند عرضي لموضوع ( الشريعة الإسلامية والفنون) سأحاول بإذن الله تعالى طرحه بأسلوب سهل ميسور، وتقديم الرأي فيه بعد بيان طبيعة كل فن، مع ملاحظة خطورة هذا الموضوع وتشعبه، والبعد إن شاء الله عما يتخوف منه بعض الناس من قرن الشريعة بالفن، ووجود فنون في الشريعة، وإمكانية إخراج رأي جديد مغاير لآراء العلماء، إلى غير ذلك من المخاوف.

وأما المسوغات التي دفعتني لاختيار هذا المبحث فمتعددة منها:

أ. صلة هذا الموضوع بحياة الناس المتنوعة ودخوله في كل مجال ، حتى لا يكاد يخلو مجال من مجالات الحديثة أخذت تقدم الحضارة والأفكار وكل شيء عن طريق الفن ، وبقوالب فنية .

ب. قلة الباحثين والكاتبين في هذا المبحث، فبعضهم كتب فيه من الناحية التاريخية، وبعضهم بحثه بحثاً مجرداً عن الدين، وبعضهم شوه حكم الشريعة الإسلامية في بعض جزئيات الفنون.

ج. تمحيص الآراء في المسائل التي اختلف فيها ، وذلك بعد جمعها من مواطنها المتفرقة واختيار الأرجح منها.

د. إبداء الرأي وإعطاء الحكم في المسائل المستجدة التي لم تبحث عبد الفقهاء الأقدمين، ولم يبحثها العلماء المعاصرون بحثاً مستفيضاً.

ه. إضافة معرفة جديدة للمكتبة الإسلامية.

ولست أزعم البحث في موضوع لم يكتب به ، فلقد ظهرت كتابات كثيرة حول هذا

الموضوع ، ولكن المجال واسع لمزيد من الدراسات ، وخاصة أن هناك نظريات مستحدثة وقضايا طارئة ، ولذلك أحببت أن يكون موضوع رسالتي للحصول على درجة الماجستير من كلية الشريعة في هذا الموضوع ذي العلاقة القوية بالحياة الإنسانية ، جامعاً فيه الآراء ، ومناقشاً ومرجحاً فيه الأقوال ، ومستنبطاً فيه الأحكام في القضايا الحديثة .

وقد عزمت بعد مشيئة الله تعالى على جعل الموضوع مقسّماً الى مقدمة وتمهيد وثلاثة أبواب وخاتمة ، فيكون الهيكل على النحو التالي :

### عهيد:

ويحوي أبحاثاً ضرورية بين يدي الرسالة تقع في فصلين:

### الفصل الأول:

# تعريف الفن وتطوره وأقسامه ووظائفه:

أتحدث فيه بإيجار عن تعريف الفن في اللغة وعند أهل الفن ، مع ذكر مناقشاتهم حول العمل الفني ، ومن ثم أقدم معنى واضحاً للفن ، كما أتحدث عن نشأة الفنون وتطورها في التاريخ الإنساني ، وكيف اقتصرت كلمة الفنون على التصوير والموسيقى والغناء والتمثيل ؟ ، ثم أبين أقسام الفنون من ناحية الموضوع والآلة والزمان والمكان ، ومن ناحية القبول أو الرفض التي أدت إلى ظهور المدارس الفنية كالمدرسة الرومانسية والرمزية وغيرهما ، وبعد ذلك أجمل أهم وظائف الفنون العامة والخاصة ، مع بيان استغلال الحركات العالمية كالشيوعية والصهيونية وغيرهما للفنون في نشر أفكارها .

# الفصل الثاني:

تعريف الفن الإسلامي ومنهجه وخصائصه.

وأعرض نيه معنى الفن الإسلامي، ثم أقارن بين منهج الفن الإسلامي وغيره من المناهج، وأوضح خصائص الفن الإسلامي المتنوعة، مع بيان موضع الطبيعة والإنسان في هذا الفن.

### الباب الأول:

فن التصوير.

ويحوي هذا الباب فصلين هما:

# الفصل الأول:

معنى التصوير وأقسامه وأهميته في العصر الحديث.

وأبين في هذا الفصل معنى التصوير في اللغة العربية ، وفي آيات القرآن الكريم ، وفي السنة النبوية ، وذلك للإستفادة منها عند بيان أحكام التصوير والصور في الشريعة ، ثم أبين أقسام التصوير — كما هي في كتب فن التصوير — ودخوله في المجالات المختلفة في المحديث .

### الفصل الثاني:

أحكام التصوير والصور في الشريعة الإسلامية.

وأتحدث في هذا الفصل عن مذاهب العلماء في التصوير وأدلتهم ، ثم أناقش تلك المذاهب والأدلة وأرجح بينها ، وأذكر المسائل المتعلقة بذلك ، مثل : هل تعد الصورة في الثوب المنسوج تصويراً أم غير تصوير؟ ، وحكم تصوير الإنسان بآيات من القرآن ، كما أذكر مذاهب العلماء في تصوير لعب الأطفال مرجحاً فيا بينها.

وأتناول في هذا الفصل حكم التصوير الساخر المسمى بالكاريكاتير والتصوير الفوتوغرافي والسينهائي، والتصوير في المجالات الإنسانية، وكذلك حكم تصوير الذات الإلهية والأنبياء والصحابة والمشاهد الغيبية، وحكم الشريعة في تحنيط الأجسام.

ثم أتحدث في هذا الفصل عن أحكام الصور المختلفة في الشريعة الإسلامية ، كحكم اتخاذ التماثيل الكاملة والناقصة والمعلقة والمشوهة والممتهنة ، وحكم اتخاذ لعب الأطفال ، والأشكال المعدة من الحلوى ، والأشكال المصنوعة من الثياب البالية الموضوعة في البساتين ، وكذلك أحكام الصور في الصلاة ، كحكم الصلاة بثوب فيه تصاوير ، وحكم صلاة حامل الصورة ، وحكم الصلاة بمكان فيه صور ، وحكم الصلاة على سجاد فيه صور ، وأيضاً حكم زخرفة المساجد والمقابر بالصور ، وأيضاً أحكام الصور في المعاملات

كبيع الصور وثمنها، واستثجار المصور وأجرته، وأيضاً حكم الصورة في الأدلة القضائية وضمانها، وحكم اللباس الذي فيه تصاوير، وحكم دخول البيت الذي فيه الصورة، وحكم الشعارات التي تحمل صوراً كالعلم والطابع ونحو ذلك، وحكم النظر إلى الصورة بحالاتها المختلفة.

وأذكر عندكل حكم من أحكام الصور المختلفة آراء العلماء فيها وأدلتهم ، ثم أناقش تلك الآراء والأدلة وأختار الأرجع منها.

الباب الثاني:

فن الموسيقي والغناء.

ويضم هذا الباب فصلين هما :

الفصل الأول:

فن الموسيقي.

وأتكلم في هذا الفصل عن تعريف الموسيقى، وأبين كيف نشأت الآلات الموسيقية وتطورت، وأذكر الآلات الوترية والهوائية والإيقاعية المشتهرة عالمياً، ثم أذكر النصوص الشرعية الواردة في الآلات الموسيقية ومذاهب العلماء، ثم أناقشها لأخلص بعد ذلك إلى الرأي الراجح في حكم سماع الآلات الموسيقية المختلفة.

ثم آتي بالأحكام المتعلقة بالموسيقى، كحكم الأجراس في الأنعام والبيوت والمدارس ومع النساء، وحكم الصفير والتصفيق والرقص، وحكم التداوي بالموسيقى وحكم الأذان والقرآن على آلة موسيقية وحكم بيع الآلات الموسيقية واستثجارها، وإتلافها، وضانها، والقطع في سرقتها، والوصية بها، كما وأذكر حكم الآلات الموسيقية في الأعراس.

الفصل الثاني:

فن الغناء.

وأتكلم في هذا الفصل عن تعريف الغناء وأقسامه ، وأيضاً مذاهب العلماء في الغناء وأدلتهم ومناقشتها واختيار الأرجح منها ، ثم آتي بالأحكام المتعلقة بالغناء ، كمحكم التغني

بالقرآن ، وحكم التغني بالأذان ، وحكم بيع المغنيات ، وحكم إجارة وتعلم الغناء ، وحكم شهادة صاحب الغناء ، وهل يعد الغناء في الأعراس منكراً أم لا؟ .

الباب الثالث:

فن التمثيل.

ويحوي هذا الباب ثلاثة فصول هي :

## الفصل الأول:

عملية التمثيل.

وأتحدث فيه عن تعريف التمثيل وطبيعته وعناصره وأقسامه وأهدافه ووظائفه، وأذكر أهم المدارس المسرحية وقواعدها، كما وأذكر منافع التمثيليات وأضرارها.

### الفصل الثاني:

البيان الجميل في حكم التمثيل.

وأبين فيه موقف الشريعة من أصل فكرة التمثيل، ثم أذكر المحترزات الشرعية في أية تمثيلية، وحكم التمثيليات الإذاعية والمسرحية والمصورة والغنائية والموسيقية وغير ذلك من أنواع التمثيليات المتعددة، وحكم المسرحيات الكوميدية والتراجيدية، وأيضاً حكم تمثيل الذات الإلهية، وحكم تشبه الرجال بالنساء والنساء بالرجال في التمثيل، وحكم التبني والطلاق في التمثيل، وأحاول في كل فقرة أن أبين الجوانب المباحة والمحرمة في عملية التمثيل، وأن آئي بصورة لتمثيلية يمكن أن نطلق عليها تمثيلية إسلامية.

# الفصل الثالث:

مسائل وقضايا في التمثيل.

وأتناول حكم تمثيل المرأة ومشاركتها للرجل ، كما وأعرض فيه حكم تمثيل الرسل والأنبياء والصحابة.

وبعد هذه الأبواب والفصول أختم الرسالة بأهم ما ورد فيها ، ثم أذكر المصادر التي رجعت إليها ، وأعمل الفهارس الخاصة بالآيات والآحاديث الواردة ، وكذلك الفهارس الخاصة بالموضوعات .

هذا وقد عدت في مصادري إلى الكتب الفقهية وغير الفقهية القديمة والحديثة ، وإلى الكتب الفنون المختلفة.

وفي ختام هذه المقدمة لا يفوتني أن أتوجه بجزيل الشكر وعظيم الإمتنان إلى أستاذي الفاضل الدكتور ياسين أحمد درادكة الذي تفضل بقبول الإشراف على هذه الرسالة، والذي منحني الكثير من وقته وجهده وعلمه كي تخرج الرسالة ذات قيمة علمية، كما أشكر كل من مدّ إلى يد العون من أساتذة كرام وزملاء أفاضل.

وأسأل الله سبحانه أن يوفقنا جميعاً لعمل الخير.

أحمد مصطفى علي القضاة

عهان في ۹ / ذي الحجة / سنة ١٤٠٥ الموافق ٢٥ / آب / سنة ١٩٨٥



# تمـهيد ويحتوي على فصلين هما :

الفصل الأول تعريف الفن وتطوره وأقسامه ووظائفه

الفصل الثاني الفن الإسلامي ومنهجه وخصائصه



الفصل الأول تعريف الفن وتطوره وأقسامه ووظائفه

وفيه مبحثان :

المبحث الأول تعريف الفن وتطوره

المبحث الثاني أقسام الفن ووظائفه



# المبحث الأول تعريف الفن وتطوره

## تعريف الفن في اللغة (١):

فَنَّ فلان : كَثُر تفنّنه في الأمور ، وفنَّ الرجلَ : أَتَعبَه ومطلَه ، وفنَّ فلاناً في البيع : غَبَنَهُ ، وفنَّ الشيء : زيّنه ، وفنَّنَ الشيء : جعله فنوناً وأنواعاً ، وفنَّنَ الكلامَ أو الرأي : تقلب فيه ولم يثبت ، وتفنَّنَ الشيءُ : تنوعت فنونه ، وتفنّن في الأمر : مهر فيه ، وفي السير : أضطرب وتمايل .

أما معنى الفن فله عدّة تعريفات (٢): .... هو التطبيق العملي للنظريات العلمية بالوسائل التي تحققها، ويكتسب بالدراسة والمرانة، وهو جملة القواعد الخاصة بحرفة أو صناعة، وهو جملة الوسائل التي يستعملها الإنسان لإثارة المشاعر والعواطف وخاصة عاطفة الجال، كالتصوير والموسيقى والشّعر، وهو أيضاً مهارة يحكمها الذوق وتحكمها المواهب. والجمع فنون، والإسم فنان.

والفنان : هو صاحب الموهبة الفنية ، كالشاعر والكاتب والموسيقي والمصوِّر والممثل ، وهو مبالغة من فنّ ، وأيضاً معناه : الحمار الوحشي لتفننه في العَدُو.

<sup>(</sup>١) المعجم الوسيط ٢: ٧١٠.

<sup>(</sup>٢) المعجم الوسيط ٢: ٧١٠.

الشريعة الاسلامية والفنون (٢)

# تعريف الفن عند أهل الفن:

وردت تعريفات كثيرة عند أهل الفن في كتبهم ، كان أغلبها غير واضح في طرحه ، وأحياناً مندبجاً بين تعريف الفن كتعريف وبين آثار الفن وما ينتجه في الواقع أو في النفس ، وتارة نجد أن بعضهم خلط بين الفن كوسيلة وبينه كغاية ، ولا عجب إن قرأت كتاباً حول الفن ومبادئه ثم خرجت لا تعرف معنى الفن ولا تستطيع أن تحدّد قاعدة من قواعده ، ولقد دارت مناقشة طويلة بين كتّاب الفن في الماضي والحاضر ، وأخذ كثير من الفلاسفة وغيرهم يتدارسون الفن وطبيعته وآثاره وقواعده ، محاولاً كل واحد منهم التعبير عما عنده من تصوّر أو معتقد ، ولذا سأقتصر على بعض التعريفات التي تكشف معنى الفن أكثر من غيرها ، مع أن المعنى سيتضح عند معرفة العمل الفني .

عُرف الفن: بأنه التعبير عن الانفعالات وهو يعني تقرير واقعة حقيقية أو مفترضة، وكلمة فن تعني جملة معان مختلفة، وقد يصعب أحياناً إدراك جملة الأشياء التي ينطبق عليها الفن، ولعل الكلمة بدأت أولاً من الصنعة التي تعني نوعاً من التخصص في المهارة مثل التجارة أو الجراحة، ثم أخذت الكلمة تتحدد شيئاً فشيئاً.

والحقيقة أن معنى الفن قد ضاع عند أهله ، وأخذوا يعتبرون الفن كل شيء في الحياة ، والفنان إنما هو خالق ومبدع ، واعتقد بعضهم أن الفنان نصف إله (٢) ، والفنان يكمل ما نقص في الطبيعة ، والفن يكشف مواطن الجمال في الطبيعة التي عجزت اليد العليا أن تكشفها ، إلى غير ذلك من الهذيان البشري حول الفن والفنان .

ولا بدّ من الاستعانة بالمعنى اللغوي للفن حتى نتوصل إلى معنى منطقي يتفق مع طبيعة الفن وواقع الحياة، والذي يقوم على وسائل وقواعد وجهال ومهارة وموهبة، ولذا يصبح المعنى المتناسب مع اللغة ومع طبيعة الفن بأنه: التعبير المنسق المبدع الماهر عن تصورات ذات انفعال بوسائل خاصة وضمن قواعد يحكمها الجهال والذوق.

ويمكن أن نجري هذا المعنى على كل أنواع الفنون، فمثلاً فن الموسيقى : يعبّر عن تصورات انفعالية بوسيلة الآلة الموسيقية وضمن القواعد المعروفة في علم الموسيقى لتؤدي

<sup>(</sup>۱) انظر مبادئ الفن ـــ رو بین جورج ص ۱۶۱ وص ۱۱، وأيضاً الفن والمجتمع ـــ هربرت ريد ترجمة فارس متري ص ۳۷.

 <sup>(</sup>۲) الطبيعة في الفن الغربي والإسلامي — الدكتور عاد الدين خليل ص ١٣.

جهالاً خاصاً وذوقاً معيناً عند السامع ، وأيضاً فن التصوير : الذي يعبر عن تصورات انفعالية في نفس المصور بوسيلة كيده أو آلة التصوير وضمن القواعد المتبعة في علم التصوير ، لتعطي لوناً جهالياً خاصاً ، ولتثير في نفس الناظر ألواناً معينة من الذوق والجهال .

ولم أجد أجمل من كلام الأستاذ محمد قطب عن معنى الفن والفنان حيث قال: الفن في أشكاله المختلفة هو محاولة البشر لتصوير الإيقاع الذي يتلقونه في حسّهم من حقائق الوجود، في صورة جميلة موحية مؤثرة، والفنان شخص موهوب، ذو حساسية خاصة، تستطيع أن تلتقط الإيقاعات الحفية اللطيفة التي لا تدركها الأجهزة الأخرى في الناس العاديين، وذو قدرة تعبيرية خاصة تستطيع أن تحول هذه الإيقاعات ــ التي يتلقاها حسه مكبرة مضخمة ــ إلى لون من الأداء الجميل يثير في النفس الانفعال، ويحرّك فيها حاسة الجمال.

وأجمل أيضاً في موضع آخر معنى الفن: بأنه صورة من الحياة ..... ولا يمكن إلّا أن يكون كذلك (٢) .

وقد درج كتّاب الفن على بحث طبيعة الفن من خلال ما يسمّى بالعمل الفني ، وأخذوا يناقشون مراحل إنتاجه ودوافعه وآثاره إلى غير ذلك مما ينتج عندنا فناً ، وتباينت آراؤهم حول العمل الفني لتباين تصوراتهم عن الكون والإنسان والحياة ، وأيضاً لتباين تعبيراتهم عن هذه التصورات ، فقيل : إن العمل الفني (٣) هو تحويل طاقة معطاة وفق تصور في ذهن الصانع أي الفنان ، ويتجه العمل الفني إلى عمل أشياء مادية وغير مادية ، وليس الفعل عشوائياً ، لأن الأعمال الفنية لا يمكن إنتاجها عفواً أي عشوائياً ، وإنما تخضع لتصور خاص ووسيلة معينة ولفعل توجيهي ما ، يعتمد كثيراً على مهارة الصانع وموهبته ، التي توجه من داخل نفسه ومن خارجها .

وحدّد بعضهم دوافع العمل الفني ــ على حسب تصوّرهم ــ بالدوافع العلوية التي تكون في المناطق العليا من روح الفنان أو تكون كاثناً إلهياً خارجاً عنه ، وأيضاً بالدوافع السفلية التي تكون في المناطق السفلي المخفية من روحه بحيث لا تشعر بها المناطق العليا (١).

<sup>(</sup>١) منهج الفن الإسلامي الأستاذ محمد قطب ص١١٠.

<sup>(</sup>٢) جاهلية القرن العشرين الأستاذ قطب ص١٦٧.

<sup>(</sup>۳) انظر مبادئ الفن روبین جورج ص۱٤۰ وص۱۲۱.

<sup>(</sup>٤) انظر مبادئ الفن روبين جورج ص١٦٢.

وبيّن الأستاذ محمد قطب مراحل الإنتاج الفني ــ بعيداً عن أخطاء كثير من الفنانين وكتّاب الفن ــ الذي فيه بيان لطبيعة العمل الفني ، ومن ثم زيادة بيان لمعنى الفن ، والمراحل هي :

أ. الانفعال النفسي بالتجربة الجديدة.

ب. استبطان هذا الانفعال في داخل النفس حتى يمتزج بأعماقها ويعطيها من لونه ويأخذ من ألوانها.

ج. ارتداد التجربة إلى الخارج في صورة إفراز أو تعبير<sup>(١)</sup>.

# نشأة الفنون وتطورها:

هذا تعريف الفن وبيان طبيعته ، أما نشأته وتطوره فقد بدأ أولاً عبارة عن تعبيرات بسيطة أولية عند الإنسان لما حوله من أشياء ، ثم أخذ يقارن بين كل عمل يقوم به وعمل ، محاولاً الاستفادة والتطوير في الفكرة والوسيلة ، وفي التصورات والتعبيرات.

ويعود تطور الفنون إلى ناحيتين عظيمتين هما: الزمن والتصور، أو الفكرة والفترة الزمنية التي مرت فيها، فنتيجة لمرور التصورات عند الإنسان في المراحل التاريخية المتعاقبة التي كانت بسيطة لبساطة المعطيات الحياتية، أخذ الإنسان اللاحق ينقل ما عند الإنسان السابق، مطوراً ومستفيداً، أي متفنّناً ومتنوعاً في النقل والترجمة والتطوير.

وهكذا في كل فترة زمنية غابرة مع مراعاة التصورات الجديدة والمعطيات المستجدة إلى أن وصلت إلينا في القرن العشرين على ما عليه الفنون بطبيعتها وأنواعها ودوافعها ، إلّا أنها في العصر الحديث اقتصرت على جوانب معينة من الحياة تعتمد على المهارة والذوق والجال ، بالرغم من اطلاق كلمة فن على كثير من الموضوعات أو الصناعات ، حيث نقول : فن السياسة أو فن مخاطبة الجهاهير أو فن الإجرام أو فن الطبخ إلى غير ذلك من

<sup>(</sup>١) مهج الفن الإسلامي ... محمد قطب ص ٦.

الموضوعات والصناعات ، ونقصد بذلك التعبير الماهر الدقيق المحكم في مخاطبة الجماهير أو في النواحي السياسية ، وأيضاً نقصد بفن الإجرام الطريقة المحكمة الغريبة في القيام بفعل الإجرام .

لكن كلمة الفنون عندما تطلق حالياً تقتصر على فنون (التصوير والموسيقى والغناء والتمثيل)، وأيضاً تطلق على فن الشّعر والقصة، وفن الديكور ـــ المنظر ـــ والماكياج ـــ الزينة ـــ وفن الملابس، إلّا أنها تدخل في فن التمثيل على الأغلب، وسنرى ذلك إن شاء الله تعالى خلال الأبواب القادمة للرسالة، ويمكنك التعرّف على اقتصار كلمة الفنون على التصوير والموسيقى والغناء والتمثيل من خلال كتب الفن.

# المبحث الثاني أقسام الفنون ووظائفها

### أقسام الفنون:

بعد أن مرت الفنون بالمراحل التاريخية المتعاقبة ، وآستقرت في العصر الحديث تقريباً ، فإنه يمكن تقسيمها من عدة جوانب :

أولاً: أقسام الفنون من ناحية الفكرة والموضوع: ويشمل الأمور التالية: فن التصوير وفن الموسيقى والغناء وفن التمثيل، وفن الديكور والماكياج، وفن القصة والشّعر، وفن الفولكلور (١) أي المأثورات الشعبية، وأيضاً فن مخاطبة الجاهير أو فن السياسة، أو فن الطبخ إذا عممت كلمة الفنون، وأيضاً فن العارة إن كان الموضوع بناء.

وكذلك يتناول هذا القسم على اعتبار الفكرة أو التصور الأمور التالية: الفن الإسلامي، والفن الشيوعي، والفن الرأسهالي، والفن الصهيوني، والفن الفرعوني، والفن القومي، إلى غير ذلك.

ثانياً: أقسام الفنون من ناحية الآلة وعدمها، ويشمل النوعين التاليين:

<sup>(</sup>۱) وتتألف الكلمة من متمطعين ، والمعنى الحرفي : معارف الناس أو حكمة الشعب . وعُرف الفولكلور : بأنه عبارة عن الرواسب والبقايا والحطام الناشئ من حضارة سابقة أو مرحلة تاريخية ماضية ، وقيل : هو ما يورث عن الشعوب السابقة من عقائد وممارسات وأساطير ومرويات وأقوال . انظر : الفولكلور ما هو؟ لفوزي العنتيل ص٧٠ ، ص١٢، دار النهضة بمصر ، وأيضاً : دفاع عن الفولكلور - الدكتور عبد الحميد يونس ص١٣، الهيئة المصرية العامة .

أ. الفن الآلي: الذي يعتمد على وجود الآلة ، كفن التصوير الفوتوغرافي والسينهائي والتلفزيوني ، وفن الموسيقى ، وفن التمثيل المصوّر.

ب. الفن غير الآلي أو الفن اليدوي: الذي يعتمد فيه على اليد أو الجسد، كفن النحت والرسم، وفن الخط، وفن التمثيل، وفن الخزف، وفن النسج والتطريز تغليباً لاستعال اليد فيه.

ثالثاً: أقسام الفنون من ناحية الزمان والمكان، كأن نقول: الفن القديم والفن الحديث، أو الفن الشرقي والفن الغربي، أو الفن الأردني والفن المصري.

رابعاً: أقسام الفنون من ناحية القبول أو الرفض ، أو ما يسمى من ناحية فنية وجالية عند كتّاب الفن الذي يعتمد على المهارة والأذواق ، ولذا يسمون الفنون الجميلة والفنون غير الجميلة.

ولقد أدّى التقسيم الأول المبني على التصور والموضوع والتقسيم الرابع المبني على القبول أو الرفض إلى ظهور المدارس الفنية في التاريخ الغابر، وانتشارها في العصر الحديث، وأهم هذه المدارس (١):

١. المدرسة الكلاسيكية: وتقوم على التوازن بين العقل والعاطفة، وتصور الصراع بين الحير والشر مع غلبة الحير، ووضوح التعبير وجودته، واعتماد الوحدات ــ الموضوع والزمان والمكان ــ وخاصة في التمثيل.

للدرسة الرومانسية: وأهم قواعدها عدم التقيد بالوحدات السالفة الذكر،
 وتغلب العاطفة على العقل، والخيال على الواقع، وتعتني بالمثل العليا وبذات الفرد
 وبالديكور.

٣. المدرسة الرمزية : وتعتمد على الرمز والإشارة في فنها سواء كان تصويراً أو تمثيلاً

<sup>(</sup>۱) انظر الفن والمجتمع . هربرت ريد ، ترجمة فارس متري ص ۱۸۰ ، المدارس المسرحية ـــ جمعة أحمد قاجة ص ۱۰ . ۲۰ ، مبادئ الإخراج المسرحي ـ بدري حسون وسامي عبد الحميد ص ۱۰ - ۲۰ ، المدخل إلى المسرح العربي هند قعواص ص ۱۳۲ ، ۱۳۸ ، مذكرة في النقد والبلاغة ـــ للصف الثالث الثانوي ص ۱۲۰ ، وانظر أيضاً : حصاد الألوان نعيم عطية ، منهج الفن الإسلامي ــ محمد قطب ، الطبيعة في الفن الإسلامي ــ محمد قطب ، الطبيعة في الفن الغربي والإسلامي عاد الدين خليل ، في النقد الإسلامي المعاصر ـ عاد الدين خليل .

أو قصةً أو نحو ذلك ، وذلك أن الناظر العادي لا يفهم من فنها إلّا الظاهر ، بينما الناظر المتأمل يفهم ظاهرها وباطنها.

- ٤. المدرسة السيريالية: وتقوم على تغليب سات العقل الباطن على سات العقل الواعي، والبعد عن رقابة العقل، ثم الإيمان بسلطان الأحلام المطلق، وتدعو إلى التحلل من التقاليد والشرائع والأديان، وتتبتى اللاشعور في كل فنونها.
- ه. مدرسة الفن الإسلامي: التي تجاهلها كثير من كتّاب الفنون، ولكنها احتلت مساحة واسعة في الواقع الحالي، شرقاً وغرباً، والتي سنعرف منهجها وخصائصها في الفصل الثاني من هذا الباب، والتي تقوم على أساس التصور الإسلامي للكون والإنسان والحياة.
- ٦. مدارس أخرى غير السابقة : كالمدرسة الوجودية التي أسسها سارتر وأمثاله ، وتعتمد على نبذ الفكر الغيبي ، وكذلك المدرسة الطبيعية التي تعتمد على الطبيعة دون غيرها في فنها .

### وظائف الفنون:

أما وظائف الفن فإنها محتلفة باختلاف التصورات والتعبيرات ، حيث وظيفته في العصر الحديث غير وظيفته في المجتمع الشيوعي مثلاً غير وظيفته في المجتمع الشيوعي مثلاً غير وظيفته في المجتمع الرأسالي ، وإن كانت هناك وظائف عامة في الفن ، أو وظائف فنية متعلقة بذات الفن من الوجهة الجمالية ، قد يتفق عليها كل الناس في كل العصور ، كما أنه قد يوجد نوع معين من الفن تختلف وظيفته عن النوع الآخر ، فمثلاً وظيفة فن التصوير تختلف عن وظيفة فن الغناء ، وإن كان بينها معنى مشترك كتنمية الذوق الفني والإحساس بالجمال . و يمكن إجمال وظيفة الفن بصورته العامة بالنقاط التالية (١) :

- ١. تنمية الناحية العاطفية كوسيلة من وسائل المعرفة.
- ٢. تدريب الحواس المختلفة على أعال معينة تنمي المهارة والدقة.
  - ٣. تعويد الإنسان على الابتكار والإبداع وعلى تأكيد الذات.
    - التنفيس والتعبير عن بعض الانفعالات والأفكار.

<sup>(</sup>١) انظر الفن ووظيفته في التعليم ــــ الدكتور حمدي خميس ص١٢ - ١١٩.

- استغلال وقت الفراغ ، واحترام العمل اليدوي ، واكتساب مهارة معينة في مجال العمل والصناعة .
  - طريقة من طرق التحصيل الثقافي ، والبناء المعرفي.

### الحركات العالمية والفنون:

لقد استغلت الحركات العالمية المعاصرة الفنون استغلالاً واسعاً في الترويج لأفكارها وفي محاربة أفكار غيرها ، وفي تقديم مادة للناس تنبع من تصوراتها ، وكانت الفكرة الشيوعية والحركة الصهيونية والنزعة القومية على رأس هذه الحركات العالمية في استغلال الفنون بشتى أنواعها لمبادئها .

بل إن أكثر الحركات العالمية تؤكد على استبدال الفن بالدين ، و يمكن أن يحلّ الفن على العقيدة ، وأن الفن يخاطب الشعور وينادي بالجمال وينمي الأذواق ، بينما الأديان تجعله في الخيال وتسيطر على الشعور ، وتحارب الجمال والفن ، إلى غير ذلك من المقولات المغرضة ، والمستخدمة في بث الفكر اللاديني وذلك من خلال اعطاء الأبهة والهيبة والقيمة للفن ، وتسليط الأضواء على الفنان ، والرفع من قيمته ، مستغلين جهل الإنسان وغفلته وبساطته وشهوته وحاجته .

ولا أدل على استغلال الحركات اللادينية للفنون، وبساطة كثير من الشعوب، من كثرة المعارض الفنية، واللوحات التصويرية، والمسلسلات التلفزيونية والسينائية، والتمثيليات المسرحية، وأيضاً من إغراق العالم بالغناء والرقص والتصفيق والموسيقى، والتشجيع المستمر للفن نظرياً وتطبيقياً، والدعوة إلى التراث القديم بكل تفصيلاته، مع إطلاق اسم جديد يتناسب مع حضارة العصر.

ويعجب المتأمل كثيراً عندما يرى أغلبية الناس يرددون ألفاظاً لا يعرفون معانيها ، فكم من مردّد لكلمة فن وموسيقى وتمثيل وفولكلور وهو لا يعرف معناها ، وقد يقبح نفسه بإطلاقها ظنّاً منه أنه يتكلم في أمر حضاريًّ جميل ، وأظن أن لو استُفتيَ مثات الطلبة في المدارس حول معنى كلمة الفن في التربية الفنية لما أصابوا في تعريفهم .

ولذلك فإن الحركات العالمية المناهضة للإسلام قد استغلت الفنون بخبثها ومكرها،

وبجهل وبساطة كثير من الناس، وهذا ما قصدته تلك الحركات في ترويجها، أن يصبح الفن شيئاً مقدّساً، تتطلع إليه الناس، وتقدسه الشعوب، بديلاً عن تقديس الإله.

### الشيوعية والفنون:

ولقد اهتمت السلطات السوفيتية بالفنون اهتماماً بالغاً ، وجعلت السينما والمسرح والموسيقى والغناء تحت سيطرة الحزب الشيوعي ، وبحثت أهمية الفنون لترويج عقائدها في مؤتمراتهم (١) .

فني مؤتمر الحزب الثالث الذي عقد في شهر آذار من عام (١٩١٩ م) صدر قرار يتضمن: أن السينما والتمثيل والحفلات الموسيقية والمعارض وما إليها يجب أن تستخدم للدعاية الشيوعية.

وأصدر المؤتمر الثالث عشر الذي عقد في عام ( ١٩٢٤ م ) قراراً جاء فيه : أن السينما يجب أن تصبح أداة قوية في أيدي الحزب، يستخدمها في التربية الشيوعية، واستثارة الشعب، ويجب أن تنفذ إلى أكبر طائفة من جماهير الدهماء، وإلى منظمات الحزب والعمال.

وفي عام (١٩٢٩ م) وصفت اللجنة المركزية للحزب السينما بأنها من أهم أسلحة الثورة الثقافية، وبأنها سلاح بتّار في إثارة الجماهير، وفي الدعاية للتربية الشيوعية، وفي حشد الجماهير الغفيرة حول مبادئ الحزب وواجباته.

وأعلن الشيوعي المسرحي — قسطنطين سيمونوف — : بأن رجال فننا الشيوعي السوفييتي يجب أن يتخذوا مكانهم في الصف الأمامي بين المحاربين من أجل الشيوعية ، ذلك لأن لنا نحن ولسلاحنا الحاص مكانتنا في هذا الصف الأمامي (٢).

### الحركة الصهيونية والفنون:

أما الحركة الصهيونية — وليدة الحركة الشيوعية — فهي لا تقل خبثاً ومكراً واستغلالاً للفنون عن غيرها، وما نشاهده عنها الكثير في فسادها وإفسادها، وفي استغلالهم للتصوير والموسيقى والغناء والتمثيل، وأيضاً سيطرتهم على أجهزة الإعلام في العالم، أو بالأخص

<sup>(</sup>١) غزو في الصميم ـــ للأستاذ عبد الرحمن حسن حبنكة الميداني ص١٢.

<sup>(</sup>٢) انظر غزو في الصميم ـــ عبد الرحمن حسن حبنكة الميداني ص ٢٢٤ وص ٢٢٢.

ذات الأثر في الفنون ، ونلحظ هذا في المسلسلات والحفلات والمعارض التي تقام في كثير من بلدان العالم.

ولقد استخدمت الصهيونية لبث أفكارها كل وسيلة ، وسيطرت عليها سيطرة تامة ، وتحرك أخطبوطها في كل منطقة ، وأعطت كل وسيلة إسماً برّاقاً ، وحالة شيقة مثيرة ، فأطلقت على أعمالها الوثنية الإباحية فناً ، وذلك بعد أن ألقت على الفنون بأنواعها وأشكالها هالة وأغرقت الشعوب بها .

وتنطلق الحركة الصهيونية من بروتوكولاتها في استغلالها للفنون، حيث جاء في البروتوكول الثالث عشر: ولكي نبعدها — أي الجماهير — عن أن تكشف بأنفسها أي خط عمل جديد سنلهيها أيضاً بأنواع شتّى من الملاهي والألعاب ومزجيات للفراغ والمجامع العامة وهلم جرّاً. وسرعان ما سنبدأ الإعلان في الصحف داعين الناس إلى الدخول في مباريات شتى في كل أنواع المشروعات: كالفنّ والرياضة وما إليها. هذه المتع الجديدة ستلهي ذهن الشعب حتماً عن المسائل التي سنختلف فيها معه، وحالما يفقد الشعب تدريجياً نعمة التفكير المستقل بنفسه سيهتف جميعاً معنا (١١).

## الحركات القومية والفنون (٢) :

وكذلك استغلت الحركات القومية الفنون بشتى أنواعها وخاصة فن الفولكلور في بث أفكارها ، والدعوة إلى حب الوطن ، والتضحية من أجل الجنس البشري الذي يسكن في ذلك البلد ، ولقد تنوعت الحركات القومية لتنوع الأجناس البشرية الماضية ، وأيضاً لتنوع الأقوام في البلدان العالمية ، وأخذت كل دعوة قومية تنادي بالعودة إلى التراث ، ونقله إلى الواقع والارتباط بالماضي ارتباطاً وثيقاً بكل ما في الماضي من أحداث وممارسات ، والاعتناء بالمخلفات التي خلفها الأجداد والآباء السابقون ، والتركيز على إنشاء المتاحف الأثرية ، والتنقيب عن تراث السابقين ، وترجمة آثارهم وفنونهم إلى حياة الأبناء المعاصرين .

<sup>(</sup>۱) الخطر اليهودي برتوكولات حكماء صهيون محمد خليفة التونسي ص١٦٨، وجاء أيضاً في البرتوكول العشرين: أن ملوك الأمميين الذين ساعدناهم كي نغريهم بالتخلي عن واجباتهم في الحكومة بوسائل الوكالات والولائم والأبهة والملاهي الاخرى. هؤلاء الملوك لم يكونوا الاحجباً لإخفاء مكايدنا ودسائسنا. ص٢٠٣.

 <sup>(</sup>۲) انظر في كتاب: الاتجاهات الوطنية في الأدب المعاصر - الدكتور محمد محمد حسين، والمؤلفات والموضوعات حول الحركات القرمية وأفكارها وأعمالها كثيرة جداً، لكن سلاحها الأكبر هو التراث، الذي يشمل الموسيقى والغناء وغيرهما من الفنون.

وبرزت في كل منطقة نزعة قومية تطالب بالرجوع إلى الماضي باسم الفنون ، والمحافظة على آثار وفنون على التراث ، فظهرت في مصر الدعوة إلى الفن الفرعوني ، والمحافظة على آثار وفنون الأقباط ، وأنشىء المتحف القبطي ، وظهرت النزعات الآشورية والفينيقية في بلاد الشام ، والدعوات الجاهلية العربية في كل الوطن العربي ، وهكذا نزعة قومية في كل منطقة .

وهدفت الحركات القومية في البلدان العربية الى نبذ التقاليد الدينية ، والمناداة بوحدة الأديان نظراً لوحدة الجنس البشري في هذه البلدان ، ونشرت العري باسم فن الرقص ، والعادات القديمة التي كانت عليها الرومان والفراعنة وغيرهم ، ودعت إلى اختلاط الجنسين ، كما كانت عليه الحالة في مسارح الفراعنة والرومان ، أو أسواق العرب الجاهليين .

الفصل الثاني تعريف الفن الإسلامي ومنهجه وخصائصه وفيه مبحثان:
المبحث الأول المبحث الأول تعريف الفن الإسلامي ومنهجه المبحث الثاني حصائص الفن الإسلامي



# المبحث الأول تعريف الفن الإسلامي ومنهجه

# تعريف الفن الإسلامي:

عرفنا أن الفن عبارة عن التعبير المتقن عن التصورات ذات الانفعالات، وضمن تواعد معينة، ليؤدّي غرضاً خاصاً في النفس، ويثير فيها اندهاشاً، وتبين كذلك بأن الفن هو صورة من صور الحياة، أو هو تصوير ما يقع على حس الإنسان.

ولذلك يمكن أن يعرف الفن الإسلامي بعد هذه التقدمة البسيطة : بأنه التعبير عن تصوّر الإسلام للوجود ، وذلك ضمن قواعد الإسلام الحاصة ، ليؤدي هدفاً شرعياً ، ويثير انفعالاً معيناً يتفق مع تصوّر الإسلام للكون والإنسان والحياة .

و يمكن تعريفه أيضاً: بأنه صورة من الحياة تنبعث وتنسجم مع التصور الإسلامي للوجود.

وقد أجمل الأستاذ محمد قطب معنى الفن الإسلامي فقال: هو الفن الذي يرسم صورة الوجود من زاوية التصور الإسلامي لهذا الوجود، وهو التعبير الجميل عن الكون والحياة والإنسان من خلال تصوّر الإسلام للكون والحياة والإنسان(١).

<sup>(</sup>١) منهج الفن الإسلامي محمد قطب ص٦.

## منهج الفن الإسلامي:

لما كان الفن الإسلامي يرسم صورة الوجود من خلال التصور الإسلامي، فإن منهجه في ذلك الفن منبثق أيضاً من التصور الإسلامي، وهو يتفق مع منهج الإسلام في الحياة كلها، ومن هنا فإن منهج الفن الإسلامي ينظر إلى الإنسان على أنه مخلوق في الوجود، ومكون من مادة وعقل وروح، وهو مكرم قد سخر له الكون كله، ويشكل الإنسان جزءاً من أجزاء هذا الوجود، وتتفق حركته مع حركة الوجود حوله، وحركته في الحياة هي حركة وئام وانسجام لا حركة صراع وعقد نفسية، وهو في المنهج الإسلامي يرضى بالقضاء والقدر ولا يصارعه كما هو متصور في بعض مناهج الفنون.

ويرفض الإسلام منهج التقديس الذي يقوم عليه الفن غير الإسلامي سواء كان فناً غربياً أو فناً شرقياً ، وسواء كان قديماً أو حديثاً ، فالفنان في منهج الفن الإسلامي هو مخلوق مكرم ، لا خالق مقدس ، كما أن فكرة الفن الإسلامي تدور حول العبودية لله ، خلافاً لما يدور عليه الفن الجاهلي الذي يقدّس الأجساد أو الفنان .

والطبيعة وما فيها من أشياء هي مجال ذلك الفن ، الذي يلحظ الدنيا والآخرة في فنه ، والماضي والحاضر والمستقبل ، ويقوم على التوازن والاعتدال ، وينبذ اللاشعور والتشرذم ، ويوازن بين العقل والعاطفة ، والمادة والروح (١١) .

والحقيقة أن منهج الإسلام وتصوّره للكون والإنسان والحياة يعتبر هو منهجاً للفن الإسلامي، مع ملاحظة ما ورد في الشريعة الإسلامية من أحكام وتشريعات، ويظهر المنهج جلياً أيضاً عند خصائص الفن الإسلامي، وعند أحكام الشريعة في جزئيات الفنون الختلفة.

<sup>(</sup>۱) انظر في الكتب التالية : منهج الفن الإسلامي -- محمد قطب ، جاهلية القرن العشرين . محمد قطب . الطبيعة في الفن الغربي والإسلامي --- عهاد الدين خليل ، في النقد الإسلامي المعاصر عهاد الدين حليل .

# المبحث الثاني خصائص الفن الإسلامي

### ١. ذاتية الفن:

لم يكن الفن الإسلامي نتيجة ردة فعل، أو صراعات نفسية، أو صراعات بين طبقات، إنما كان ذاتياً نابعاً من تصوّره ومنهجه ذي الخطوط العريضة التي تقبل المرونة والعطاء، ولكن دون خروج عن المنهج المرسوم والتصور القويم.

### ٢. استقلالية الفن وتميزه:

نظراً لاستقلالية التصور الإسلامي من كل الضغوطات الاجتماعية وغير الاجتماعية التي كانت تؤثر على الفنون في العصور القديمة ، ونظراً لتميزه عن كل التصورات ، فإن فنه يستقل ويتميز عن كل الفنون ، سواء كان هذا الفن شعراً أو قصة أو موسيقى أو غناء أو تصويراً أو تمثيلاً ، وسنلحظ هذا جيداً عند طرحنا لموقف الشريعة من الفنون الحديثة في الفصول الثلاثة القادمة ، ويكني أن الفن الإسلامي متحرّر من القيود الوثنية التي أحاطت بالفنون ، خاصة في القرون القديمة والوسطى عند الفراعنة واليونان وأوروبا الكنسية ، وسيبقى متميزاً عن غيره ، بينما بقية الفنون تتداخل كليّة ، وقد تتلاشى أفكارها وخصائصها في مرحلة من التاريخ .

### ٣. واقعية الفن الإسلامي (١):

ونعني به أن الفن الإسلامي يخاطب ويعبّر عن الواقع كما هو الواقع ، فيقرن بين المادة والروح في تعبيره ، ويلحظ الآخرة والدنيا في فلسفته ، ويبتعد عن التحليق في الحيال الخادع ، والوهميات الزائفة ، وينبذ اللاشعور الذي قام عليه الفن السريالي ، وهو ينظر إلى الطبيعة على أنها طبيعة مخلوقة لا خالقة .

ويكره الفن الإسلامي كل المحاولات الفنية التي تخرج الإنسان من واقعيته وطبيعته إلى واقع بعيد عنه ، أو حالة لا تتفق مع طبيعته ، فهو مثلاً يحرم صناعة التماثيل لأنها لا تتفق مع واقع الإنسان وطبيعته ، حيث إن التماثيل تهدّد تصوّره وتخرجه عن معتقده السليم ، ويصبح الإنسان حينئذ أسيراً لكتلة من الحجارة أو الطين ، وسابحاً في بحر من الأوهام والخيالات .

وواقعية الفن الإسلامي تختلف عن واقعية أي فنّ كان ، كواقعية الفن الشيوعي ، أو واقعية الفن الرأسالي.

### التحرر من الخرافات والأساطير:

التي تعتبر المادة الأساسية للفنون غير الإسلامية (٢) ، وذلك لأن التصور الإسلامي حارب الخرافات وحرّر العقول من الأساطير، وهذه الخرافات لا تتفق مع التصور الإسلامي للكون والإنسان والحياة ، بل تعتبر لوناً من ألوان الوثنية ، وإن كانت تسمّى فناً .

### ٥. قيام الفن الإسلامي على العبودية الخالصة لله وحده:

وذلك في الوقت الذي قامت فيه الفنون غير الإسلامية على التعبير عن التصورات الوثنية والانفعالات الخاطئة ، وأخذت تصوّر الآلهة على اللوحات ، أو تمثلها في التمثيليات ، أو تخاطبها بلحن موسيقي وكلام غنائي ، وكذلك تنصب تلك المبادئ عبر فنونها أبطالاً يصارعون الآلهة ، مع وضعها آلهة لكل شيء في حياتنا ، فللخمرة إله ، وللشر إله ، وللخير إله ، وللخرا.

<sup>(</sup>١) انظر منهج الفن الإسلامي ــ محمد قطب ص ٤٥ ــ ٦٤.

 <sup>(</sup>۲) انظر: الفن الشعبي والمعتقدات السحرية ــ سعد الحادم، الفن والمجتمع هربرت ريد، جاهلية القرن العشرين ص ١٦٧.

ثم إن القصة أو التمثيلية أو اللوحة المصوّرة في تصوّرهم يجب أن تترجم الصراع بين الإنسان والقضاء والقدر ، والفنان إنما هو إله أو نصف إله ، لأنه يكمل في فنه ما خني من الكون.

كل هذا وغيره في الفن غير الإسلامي ، بينها يبعد الفن الإسلامي عن كل مظاهر الوثنية وأعال الجاهلية ، حيث يعترف ويقرّ بإله واحد لا شربك له ، خلق الكون وما فيه ، وخلق الإنسان ، ولا يحق لأحد أن يشاطره في خلقه أو إبداعه أو غير ذلك ، والفنان إنسان غلوق كبقية البشر ، وهو يرضى بقضاء الله وقدره ، وحركة الإنسان في الحياة هي حركة انسجام وليست حركة صراعات وعقد نفسية ، والعلاقة بين الإنسان والخالق هي العبودية الخالصة ، لا يشوبها صراع ولا تنازع.



فريس في التصوير



الباب الأول فن التصوير وفيه فصلان:

الفصل الأول معنى التصوير وأقسامه وأهميته في العصر الحديث

الفصل الثاني أحكام التصوير والصور في الشريعة الإسلامية



الفصل الأول معنى التصوير وأقسامه وأهميته في العصر الحديث وفيه مبحثان :

المبحث الأول معنى التصوير المبحث الثاني أقسام التصوير وأهميته في العصر الحديث المبحث الأول معنى التصوير وفيه ثلاثة مطالب: المطلب الأول معنى التصوير في اللغة العربية

التصوير مصدر من صور تصويراً ، والاسم منه صورة ، واسم الفاعل فيه مصور ، واسم الفعول مصور ، والجمع تصاوير و وصور وصور وصور وصور (۱) ، وقد صوره فتصور (۲) ، وقد صوره أبو علي قول وصوره الله صورة حسنة فتصور (۳) ، وأيضاً صور بمعنى صار ، وبه فسر أبو علي قول الشاعر : بناه وصلب فيه وصارا ، قال ابن سيده : ولم ارها لغيره (١) ، قال الجوهري : والصور بكسر الصاد : لغة في الصور جمع صورة ، وينشد هذا البيت على هذه اللغة يصف الجواري :

<sup>(</sup>١) لسان العرب لابن منظور م ٤: ٤٧٣ ، القاموس المحيط للفيروز أبادي ٢: ٧٦ ، الواني ص ٣٥٤.

<sup>(</sup>٢) القاموس المحيط ٢: ٧٥

<sup>(</sup>٣) لسان العرب م ٤: ٧٣: تاج العروس للزبيدي م٣: ٣٤٢.

<sup>(</sup>٤) تاج العروس م٣: ٣٤٤.

### أشبهن من بقر الخلصاء أعينها وهن أحسن من صِيرانها صِورا(١)

وعند الرجوع إلى معاجم اللغة العربية وكتبها ، نجد أن التصويريأتي بالمعاني التالية : التشكيل (٢) ، والتكوين (٣) ، والتخييل (١) ، والتجسيم (٥) ، والترسيم والتخطيط (١) ، والترقيم والتنقيش (٧) ، والتخليق والتقدير (٨) ، والتمثيل والتشبيه (٩) والتنظير.

هذا بيان معاني التصوير في اللغة ، أما الصورة فلها أيضاً معان متعددة ، ولذا أرى أنها

<sup>(</sup>١) لسان العرب م٣: ٤٧٣، تاج العروس للزبيدي م٣: ٣٤٢.

<sup>(</sup>٢) شكل أي صور، وشكله تشكيلاً أي صورَه تصويراً، وتشكل الشيُّ: تصوّر. لسان العرب م ١١: ٣٥٧ القاموس الهيط ٣: ٤١٨، المعجم الوسيط ١: ٤٩٣.

<sup>(</sup>٣) مصدر كون أي أحدث ، وكون الولد صوّره ، وتصور الشيُّ أي تكون له صورة ، والتكون التصور ، يقال تكون فلان أي تصور بصورته . لسان العرب م٣ : ٣٦٤ ، الصنحاح للجوهري ٢ : ٢١٩٠ القاموس المحيط ٤ : ٢٦٦ ، المعجم الوسيط ٢ : ٨١٢ ، الوافي لعبد الله البستاني ص ٥٥ ، القاموس الفقهي لسعدي أبو جيب ص٧١٧ .

خيل الشي صور خياله في النفس ، وخيل الشي له : تشبه وتصور ، وتصور الشي : تخيله أو توهم صورته ،
 الصحاح ٢ : ٧١٧ ، تاج العروس م٣ : ٣٤٤ ، المعجم الوسيط ١ : ٢٦٦ ، الوافي ص ٣٥٤ ، القاموس الفقهي ص ٢١٧ .

 <sup>(</sup>٥) جسم أي عظم، وتجسم الشي في العين أي تصور، وصوره جعل له صورة مجسمة. الصحاح ٥: ١٨٨٧.
 المعجم الوسيط ١: ١٢٣، القاموس الفقهي ص ٢١٨.

 <sup>(</sup>٦) رسم أي كتب وخطط ، يقال رسم الكتاب أي كتبه ، ورسم الثوب أي خططه ، وأيضاً بمعنى صور ، يقال صور الشخص أي رسمه على الورق . لسان العرب م١٢ : ١٤١ ، تاج العروس م٨ : ٣١٣ ، الصحاح ٥ :
 ١٩٣٣ ، المعجم الوسيط ١ : ٣٤٥ ، الوافي ص ٢٣١ ، القاموس الفقهي ص ٢١٨ .

 <sup>(</sup>٧) الترقيم: رقم أي كتب وخطط وبين ونقش. والترقيم: التعجيم والتبيين والتخطيط، والمرقوم: المكتوب والمخطط. لسان العرب م ١٢: ٢٤٨، تاج العروس م ٨: ٣١٥. القاموس المحيط ٤: ٣٢٠. المعجم الوسيط ١: ٣٦٧. الوافي ص ٢٤٠.

للخلق معان متعددة: خلق الثوب أي قدره وقاسه وخلق الطعام أي صنعه، وخلق الشي أي أوجده أو أنشأه أو أبدعه. القاموس المحيط ٣: ٢٣٦، لسان العرب م١٠: ٨٥، تاج العروس م٢: ٣٣٥، الصحاح ٤:
 ١٤٧١، المعجم الوسيط ١: ٢٥٠، المردات للأصفهاني ص١٥٧

<sup>(</sup>٩) مثل الشيئ تصور مثاله ، وأصل كلمة النمثال من مثلت الشيئ إذا قدرته على قدره ، ويكون تمثيل الشيئ بالشيئ بالشيئ تشييها به ، وقال شبه الشيئ بالشيئ إذا مثله ويقار ب هذا المعنى التنظير. لسان العرب م١١: ١١٣ ، تاج العروس ٨: ١١١ ، الصحاح م ٥: ١٨١٦ .

تأتي بالمعاني التالية: التمثال <sup>(۱)</sup> ، والشبه والشكل <sup>(۲)</sup> ، والنوع <sup>(۳)</sup> ، والصفة <sup>(1)</sup> ، والهيئة <sup>(۵)</sup> ، والحيئة <sup>(۱)</sup> ، وا

# المطلب الثاني معنى التصوير في آيات القرآن الكريم

إذا عدنا إلى آيات القرآن الكريم متأملين ما ذكر فيها عن التصوير سواء كانت كلمة صور وما اشتق منها، أو كلمة بآية تحمل معنى التصوير، نجد أن التصوير يأتي بالمعاني التالية: التخليق والتشكيل والتقدير والتمثيل والتخييل والتحويل والتقويم والتشبيه والتسوية والتعديل والتصنيع.

وأبدأ البحث أولاً مع المفسرين القدامى والمحدثين في الآيات القرآنية التي ذكر فيها لفظ صور \_ ومشتقاتها على حسب تسلسلها في القرآن، لأنتقل ثانياً إلى الآيات التي تحمل معنى من معاني التصوير، محاولاً الاختصار في ذكر آراء المفسرين، ومقتصراً على ماهو متعلق بالبحث.

 <sup>(</sup>۱) لسان العرب م ۱۱: ۳۱۳، تاج العروس ۸: ۱۱۱، القاموس الهيط ٤: ٥٠، الصحاح ٥: ۱۸۱٦ المعجم الوسيط ۲: ۸۹۰، القاموس الفقهي ص ٣٣٦، الوافي ص ٣٥٤.

 <sup>(</sup>٢) لسان العرب م ٤ : ٤٧٣، تاج العروس م ٣ : ٣٤٧، القاموس المحيط ٣ : ٤١٢. الوافي ص ٣٥٤. المعجم الوسيط ١ : ٤٩٣. القاموس الفقهي ص ٢١٨.

 <sup>(</sup>٣) تاج العروس م٣: ٣٤٧، القاموس المحيط ٢: ٧٥، المعجم الوسيط ١: ٥٣٠. القاموس الفقهي ص ١٨٠٠.
 الوافي ص ٣٤٥.

 <sup>(</sup>٤) لسان العرب م ٤: ٤٧٣ . تاج العروس م ٣: ٣٤٢ . القاموس المحيط ٢: ٧٥ . المعجم الوسيط ١: ٥٣٠ .
 القاموس الفقهي ص ٢١٨ . الوافي ص ٣٥٤ .

<sup>(</sup>٥) لسان العرب م ٤: ٤٧٣، تاج العروس م ٣: ٣٤٢.

<sup>(</sup>٦) لسان العرب م ٤: ٤٧٣، تاج العروس م٣: ٣٤٤.

<sup>(</sup>٧) لسان العرب م ٤ ; ٤٧٣ ، تاج العروس م ٣ : ٣٤٢ .

<sup>(</sup>٨) المعجم الوسيط ٢: ٨٦٠، القاموس الفقهي ص ٣٣٦.

<sup>(</sup>٩) المعجم الوسيط ١: ٥٣٠.

وأول هذه الآيات: قوله تعالى في سورة آل عمران ﴿ هُوَ الّذي يُصوّرُكُمْ في الأرْحَامِ كَيْفَ يَشَالُهُ لا إِلهَ إِلاّ هُوَ العَزِيزُ الحَكيمُ ﴾ (١) ، والآية جملة مستأنفة على الأرْحَامِ كَيْفَ يَشَالُهُ لا إِلهَ إِلاّ هُو العَزِيزُ الحَكيمُ ﴾ (١) ، والآية جملة مستأنفة على الصحيح (٢) ، يخبر الله سبحانه وتعالى بها عن كمال علمه وقدرته وإرادته ، التي فيها ردّ على وفد نصارى نجران الذين قالوا بأن عيسى ابن الله ، استدلالاً من إحيائه الموتى وإبرائه الأكمه والأبرص وخلقه من الطين كهيئة الطير فيكون طيراً.

والمعنى أن الله سبحانه وتعالى خلق البشر وصورهم في أرحام أمهاتهم ، وفق مشيئته من حسن وقبيح وذكر وأنثى وشقى وسعيد وأبيض وأسود وكامل وناقص وطويل وقصير ، وقد كان عيسى ممن صُوِّر في الأرحام ، وكيف يكون المصوَّر ابناً للمصورِّر (٣) .

وفسر القاسمي وابن كثير الآية بقولما: (أي يخلقكم في الأرحام كما يشاء من ذكر وأنثى وحسن وقبيح وشتي وسعيد) (١٠). وذكر الرازي (أن التصوير لما كان من الله فإن شاء صوره من نطفة الأب، وإن شاء صوره ابتداء من غير أب).

وبين القرآن الكريم كيفية التصوير في الأرحام ، فقال تعالى ﴿ يُلَّا يُهَا النَّاسُ إِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِنَ البَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِنْ مُضْغَةٍ مُخَلِقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَقَةٍ لِنُبَيِّنَ لَكُمْ وَنُقِرُّ فِي الأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَى أَجَلٍ مُسَمَّى ثُمَّ نُحْرِجُكُمْ طِفْلاً ﴾ (١) ، وقال تعالى ﴿ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الإنسَانَ مِنْ سُلَلَةٍ مِنْ طِينٍ . ثُمَّ جَعَلْنَهُ نُطْفَةً فِخَلَقْنَا المُضْغَة عِظَماً

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران آية رقم (٦).

<sup>(</sup>٢) روح المعاني للألوسي ٣: ٨٦، البحر المحيط لأبي حيان ٢: ٣٨٠، فتح القدير للشوكاني ٢: ٣١٣، تفسير أبي السمود ٢: ٦ فتح البيان لصديق خان ٢: ٦.

 <sup>(</sup>٣) البحر الهيط ٢: ٣٨٠ روح المعاني ٣: ٦٨، الكشاف للزمخشري ١: ٤١٢، السراج المنير للشربيني ١:
 ١٩٥، تفسير الطبري ٣: ١٦٨، فتح القدير ١: ٣١٧، فتح البيان ٢: ٥، تفسير النسني م ١: ١٩٦، تفسير الثعالمي ١: ٢٤٣، تفسير أبي السعود ٢١: ٣.

<sup>(</sup>٤) تفسير القاسمي ٤: ٣٥١، ابن كثير ١: ٣٤٤، وانظر صفوة التفاسير للصابوني م١: ١٨٤.

ره) تفسير الرازي ٧: ١٧٧.

 <sup>(</sup>٦) سورة الحج آية رقم (٥).

فَكَسَوْنَا العِظَامَ لَحْماً ثُمَّ أَبْشَأَنَا لُهُ خَلْقاً ءَاخَرَ فَتَبَارَكَ اللهُ أَحْسَنُ ٱلخَلِقِينَ ﴾ (١)، وهناكَ آياتٌ أُخر بهذا المعنى.

وبهذا يكون معنى التصوير: التخليق كما ذكر القاسمي وابن كثير وفهم من كلام الرازي، والتشبيه لأن الصورة مائلة إلى شبه وهيئة، والتشكيل لتقلب ما في الرحم بين الأشكال والأحوال المتغايرة على حسب مشيئة الله سبحانه، وأما الصورة فهي الهيئة التي يكون عليها الشيء بالتأليف، وأيضاً الشكل والشبه.

والآية الثانية: قوله تعالى: ﴿ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ السُّجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِلِيسَ لَمْ يَكُنْ مِنَ الْسَّاجِدِينَ ﴾ (٢) ، ولقد اختلف المفسرون على آراء متعددة حول المخاطب في الآية القرآنية ، كما اختلفوا في بيان الخلق والتصوير ومكانيها ، ولذا فإنني أورد أقوالهم في الآية ليتضح المعنى فيها ، وهذه الأقوال ذكرها ابن الجوزي (٣) :

الأول: ولقد خلقناكم في ظهر آدم ثم صورناكم في الأرحام(١).

الثاني : ولقد خلقناكم في أصلاب الرجال ، وصورناكم في أرحام النساء (٠٠) .

الثالث : ولقد خلقناكم يعني آدم ، ثم صورناكم يعني ذريته من بعده <sup>(٦)</sup> ، روي عن ابن عباس

الرابع: ولقد خلقناكم يعني آدم ثم صورناكم في ظهره (٧) ، قاله مجاهد.

الخامس: خلقناكم نطفاً في أصلاب الرجال وتراثب النساء، ثم صورناكم عند اجتماع النطف (^).

<sup>(</sup>۱) سورة المؤمنون آية (۱۲) و (۱۳) و (۱۲).

<sup>(</sup>٢) سورة الاعراف آية رقم (١١).

<sup>(</sup>٣) زاد المسير لابن الجوزي ٣: ١٧٢.

<sup>(</sup>٤) البحر المحبط ٤: ٢٧٢، تفسير الطبري ٥: ١٢٦، نفسير القرطبي ٧: ١٦٨.

<sup>(</sup>٥) تفسير ابن كثير ٢: ٢٠٣، الدر المنثور للسيوطي ٣: ٧٢، السراج المنير ١: ٤٦٤.

 <sup>(</sup>٦) تفسير الطبري ٥: ١٢٦، البحر المحبط ٤: ٢٧٢، تفسير ابن كثير ٢: ٢٠٣.

<sup>(</sup>٧) الطبري ٥: ١٢٧، القرطبي ٧: ١٦٨، تفسير مجاهد ص ٢٣٢.

<sup>(</sup>٨) البحر المحيط ٤: ٢٧٢.

السادس: خلقناكم في بطون أمهاتكم ثم صورناكم في ما بعد الخلق بشق السمع والبصر (١).

السابع: خلقناكم يعني آدم خلقناه من تراب، ثم صورناكم أي صورناه (٢). الثامن: ولقد خلقناكم يعني الأرواح، ثم صورناكم يعني الأجساد (٣).

ولابد من إيراد أقوال لبعض المفسرين حتى يكتمل بيان معنى التصوير، قال مجاهد: (المعنى ولقد خلقناكم ثم صورناكم في صلب آدم وفي وقت استخراج ذرية آدم من ظهره أمثال الذر في صورة البشر) (1).

وجاء في فتح البيان <sup>(٥)</sup> : (والمعنى خلقناكم نطفاً ثم صورناكم بعد ذلك بالتخطيط وشق الحواس) كما جاء بهامش البحر المحيط : (ثم ثنى بالتصوير وهو تشكيله بالصورة الآدمية) <sup>(١)</sup> .

وبهذا يكون معنى التصوير: التشكيل والتخطيط، ولا مانع من إتيان التصوير بمعنى التخليق، وإن كانت الآية قدمت التخليق على التصوير، فإن هذا ما يفهم من العبارات الواردة عند المفسرين.

والآية الثالثة: قوله تعالى: ﴿ وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ ﴾ (٧) ، والمعنى خلقكم في أحسن صورة ، فلم يخلقكم منكوسين كالبهائم ، وجعل كل عضو في موضع يليق به (^) ، أ قال الزجاج: (خلقكم أحسن الحيوان كله) (٩) .

<sup>(</sup>١) الميزان للطباطبائي ٨: ٢٢، الدر المنثور ٣: ٧٧.

<sup>(</sup>٢) القرطبي ٧: ١٦٨، الكشاف ٢: ٦٨، فتح القدير ٢: ١٩١، روح المعاني ٨: ٧٥.

<sup>(</sup>٣) المحر المحيط ٤: ٢٧٢، القرطبي ٧: ١٦٩، فتح البيان ٣: ٢٩١.

 <sup>(</sup>٤) تفسير الثعالبي ٢: ٥.

<sup>(</sup>٥) فتح البيان ٣: ٢٩٠.

 <sup>(</sup>٦) البحر الهبط ٤: ٢٧٢.

<sup>(</sup>۷) سورة غافر آية رقم (۲۴).

<sup>(</sup>٨) تفسير القاسمي ١٤: ١٧٨٥، الكشاف ٣: ١٣٥، الطبري ١١: ٨٠، البيضاوي ٢: ٢٧١.

<sup>(</sup>٩) فتح القدير ٤: ٤٩٩، فتح البيان ٨: ٢٩٩، زاد المسير ٨: ٢٨١.

والذي يفهم من آراء المفسرين عند الآية أن التصوير معناه التخليق، على أن المعنى صوركم أي خلقكم.

والآية الرابعة: قوله تعالى ﴿ هُوَاللَّهُ الْخَلْقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى ﴾ (١).

الخالق: هو المقدر للأشياء على مقتضى حكمته وإرادته ومشيئته (٢) ، لأن التقدير من معاني التخليق ، قال الحظابي: (الحالق: هو المبتدئ للخلق المخترع لهم على غير مثال سبق) (٣) . والبارئ: هو المنشئ المخترع أو الموجد للأشياء بريئاً من التفاوت (١) ، وقيل: المميز بعضها من بعض بالأشكال المختلفة (٥) ، وقال ابن الجوزي: (البارئ: الحالق) (٢) . وأما المصورفهو الموجد لصور الأشياء وكيفيتها كما أراد (٧) ، أو خالق الصور والأشكال ، وقال ابن الجوزي: (المصور: الذي أنشأ خلقه على صور مختلفة) (٨) ، وأيضاً المصور بمعنى الممثل (١) .

قال القرطبي (۱۰): (ومعنى التصوير: التخطيط والتشكيل، وخلق الله الإنسان في أرحام الأمهات ثلاث خلق، جعله علقة، ثم مضغة، ثم جعله صورة، وهو التشكيل الذي يكون به صورة وهيئة يعرف بها ويتميز عن غيره بسمتها)، وأضاف قائلاً: (وقد جعل بعض الناس الخلق بمعنى التصوير وليس كذلك، وإنما التصوير آخراً، والتقدير أولاً، والبراية بينها).

<sup>(</sup>١) سورة الحشر آية رقم (٢٤).

 <sup>(</sup>۲) البحر المحيط ١: ٢٥١، فتح البيان ٩: ٣٦٧، السراح المنير ٤: ٢٥٨، تفسير الرازي ٢٩: ٢٩٤. الكشاف
 ٤: ٨٨، فتح القدير ٥: ٢٠٨، تفسير أبي السعود ٨: ٣٣٤.

<sup>(</sup>۳) زاد المسير ۸: ۲۲۸.

<sup>(</sup>٤) تفسير البيضاوي ٣٧١:٢، تفسير أبي السعود ٨: ٣٣٤، فتح القدير ٥: ٢٠٨.

<sup>(</sup>٥) البحر المحيط ٨: ٢٥١، الكشاف ٤: ٨٨، تفسير أبي السعود ٨: ٢٣٤.

<sup>(</sup>٦) زاد المسير ٨: ٢٢٨، وانظر أيضاً تفسير الثعالبي ٤: ٢٨٨.

<sup>(</sup>٧) تفسير البيضاوي ٢: ٣٧١، تفسير الرازي ٢٩: ٢٩٤، فتح القدير ٥: ٢٠٨.

<sup>(</sup>٨) زاد المسير ٨: ٢٢٩.

<sup>(</sup>٩) الكشاف ٤: ٨٨٥ جامع البيان للآيجي ٢: ٣٥٠، البحر المحيط ٨: ٢٥١.

<sup>(</sup>١٠) تفسير القرطبي ١٨: ٤٨، وانظر زاد المسير لابن الجوزي ٨: ٢٢٩، فتح القدير ٥: ٢٠٨.

وفي هذا يكون معنى التصوير: التخطيط والتشكيل والتمثيل، ونلاحظ أن الأسماء الثلاثة ( الخالق، البارئ، المصور) تتضمن معنى الإيجاد باعتبارات مختلفة، ولا مانع من إطلاق لفظ خلق على البشر إن كان المقصود التقدير، وحينئذ يأتي التصوير بمعنى التخليق والتقدير.

والآية الحامسة: قوله تعالى في سورة التغابن ﴿ وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُورَكُمْ ﴾ (١) ، والمعنى أن الله سبحانه قد خلق الإنسان في أكمل صورة وأحسن تقويم وأجمل شكل ، والصورة تشمل صورة الإنسان المعنوية والمادية (٢) ، مع أن العرب كانت لا تعرف الصورة إلا الشكل لا المعنى القائم بالصورة (٣) ، وقال المفسرون (١) : إن التصوير هو التخطيط والتشكيل ، ونلمس أن التصوير فيه هيئات وأشكال متباينة منسقة منظمة تدل على قدرة القادر وعلمه التام ، قال بعض الحكماء (شيئان لا غاية لها : الجمال والبيان ، والتصوير والتخطيط والتشكيل) (٥) .

وأذكر طائفة من أقوال المفسرين عند هذه الآية ، تجلية وتوضيحاً لمعنى التصوير ، قال ابن كثير : (أي أحسن أشكالكم) (١) ، وقال الطبري : (ومثلكم فأحسن مثلكم) (

وجاء في صفوة التفاسير: (أي خلقكم في أحسن صورة وأجمل شكل) (^)، وقال أبو السعود: (حيث برأكم في أحسن تقويم، وأودع فيكم من القوى والمشاعر الظاهرة والباطنة ما نيط بها عن الكمالات البارزة والكامنة، وزينكم بصفوة صفات مصنوعاته، وخصكم بخلاصة خصائص مبدعاته، وجعلكم أنموذج جميع مخلوقاته في هذه النشأة )(1).

<sup>(</sup>١) سورة التغابي آية رقم (٣).

<sup>(</sup>٢) المحر المحيط ٨: ٢٧٧، تفسير الثعالبي ٤: ٣٠٧.

<sup>(</sup>٣) البحر المحيط ٨: ٢٧٧.

<sup>(1)</sup> تفسير القرطبي ٨: ١٣٤. فتح القدير ٥: ٢٣٥.

<sup>(</sup>٥) فتح البيان ٨: ٤٤٤، الكشاف ٤: ١١٤، السراج المنير ٤: ٣٠١.

<sup>(</sup>٦) تفسير ابي كثير ٤: ٣٧٤.

<sup>(</sup>٧) تفسير الطرت ١١: ١٢٨.

 <sup>(</sup>A) صفوة التفاسير للصابوني م ٣: ٣٩١.

 <sup>(</sup>٩) تفسير أبي السعود ٨: ٥٥٥.

بهذا يكون معنى التصوير: التخليق والتشكيل والتخطيط والتقويم، وأيضاً النحت بمعنى البري والنشر والقطع، إن كان الشيّ المقطوع واضح الصورة والشكل.

والآية السادسة: قوله تعالى: ﴿ فِي أَيِّ صُورَةٍ مَا شَاءَرَكَّبَكَ ﴾ (١) ، والمعنى في أي صورة شاءها ركبك عليها في أبدع تصوير وأعجبه ، وفي أحسن تقويم وأفضله ، وأورد ابن الجوزي (٢) أربعة أقوال فيها:

الأول: في أي صورة من صور القرابات ركبك.

الثاني : في أي صورة من حسن أو قبح أو طول أو قصر أو ذكر أو أنثى .

الثالث: إن شاء أن يركبك في غير صورة الإنسان ركبك.

الرابع : إن شاء في صورة إنسان بأفعال الخير، أو حمار بالبلادة والبله.

قال الواسطي: (المراد صورة المطيعين والعصاة ، فليس من ركبه على صورة الولاية كمن ركبه على صورة العداوة ) (٣) ، وقال الثعالبي عند الآية : (وحسن التقويم يشمل جميع محاسن الإنسان الظاهرة والباطنة ، من حسن صورته ، وانتصاب قامته ، وكمال عقله ، وحسن تمييزه) (٤) .

بعد هذه الآراء يتبين أن الصورة تشمل معنيين هما : الشكل الظاهر ، والمعنى القائم بالصورة ، ومعنى الصورة : الشكل والشبه والصفة .

وأما الآيات القرآنية التي تحمل معنى التصوير في كلماتها فأوردها مبيناً ما فيها: قال تعالى: ﴿ يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِنْ مَّحَارِيبَ وَتَمَا ثِيلَ وَجِفَانٍ كَالْجَوَابِ وَقُدُورِ

<sup>(</sup>۱) سورة الانفطار آیة رقم (۸).

 <sup>(</sup>۲) زاد المسير ۹: ۶۸، وانظر تفسير القرطبي ۱۹: ۲۶۷، فتح القدير ٥: ۲۳۹٥. البحر المحيط ٨: ٤٣٧، تفسير ابن عباس ٦: ٣٢٧، تفسير الرازي ٣١: ٨١، تفسير الطبري ١٢: ٨٧، تفسير مجاهد ص ٧٣٧، الكشاف
 ٤: ٢٢٨.

<sup>(</sup>٣) تفسير الرازي ٣١: ٨١.

 <sup>(</sup>٤) تفسير الثعالبي ٤: ٢٦٦.

رَّاسِيَّتٍ ﴾ (١) ، والكلمة المقصودة هي (وَتَمَاثِيلَ) ، والمعنى صوراً ونقوشاً منوعة على الجدر والسقوف والأعمدة ، وتماثيل : جمع تمثال ، وهوكل ما صور على مثل صورة غيره من حيوان وغير حيوان (٢) ، وقيل أيضاً : إن التماثيل عبارة عن الهياكل المخلقة (٣) .

وهناك آية أخرى ورد فيها لفظ (تماثيل)، هي قوله تعالى على لسان ابراهيم: هم مَا هذهِ النَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنْتُم لَهَا عَلَكِفُونَ ﴾ (1) ، والتماثيل هي الأصنام أو الصور (٥)، قال النسني: (التماثيل هي الأصنام المصورة على صورة السباع والطيور والإنسان) (٦) ، وقال ابن عباس: (والتماثيل: التصاوير) (٧) ، والتمثال اسم للشيّ المصنوع مشبهاً بخلق من خلق الله تعالى (٨) ، وقيل: كانت تماثيلهم عبارة عن صور الرجال يعتقدون فيهم ، وقيل: كانت صور الرجال يعتقدون فيهم ، وقيل: كانت صور الكواكب.

وقال تعالى : ﴿ فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَراً سَوِيّاً ﴾ (١) ، أي تصور جبريل عليه السلام للسيدة مريم في صورة شاب سوي الخلقة لتستأنس بكلامه، قال الراغب: (وتمثل كذا تصور) (١١) ، وقال الطبري: (فتشبه لها في صورة آدمي) (١١) ، وقال ابن عباس: (فتشبه لها بشراً سوياً في صورة شاب) (١٢).

<sup>(</sup>۱) سورة سبأ آية رقم (۱۳).

 <sup>(</sup>۲) تفسير الرازي ۲۰: ۲۶۸، تفسير القاسمي ۱: ۴۹۶۳، البحر المحيط ۷: ۲۰۰، تفسير الطبري ۱: ۷۱، تفسير الرازي ۳: ۸۰۰، القرطبي ۱: ۲۷۲، فتح القدير ۱: ۳۱۷.

<sup>(</sup>٣) التفسير الحديث لمحمد دروزة ٥: ٣٥.

<sup>(</sup>٤) سورة الأنبياء آية رقم (٥٢).

<sup>(</sup>٥) السراج المنير ٢: ٥٠٨، الطبري ٨: ٣٦، تفسير القاسمي ١١: ٤٢٧٩، تفسير بجاهد ص ٤١١.

<sup>(</sup>٢) تفسير النسني م ٢: ٤٠٥.

<sup>(</sup>٧) تفسير ابي عباس ٣: ٢٦٥.

<sup>(</sup>٨) تفسير أبي السعود ٢: ٧٢، روح المعاني ١٧: ٤٥.

<sup>(</sup>٩) سورة مريم آية رقم (١٧).

<sup>(</sup>١٠) المفردات للأصفهاني ص ٤٦٢.

<sup>(</sup>۱۱) تفسير الطبري ٨: ٦٠.

<sup>(</sup>۱۲) تفسیر ابن عباس ۳: ۲۸.

وقد بين الطباطبائي معنى التمثل بقوله: (إنه كان حال تمثله لها في صورة البشر باقياً على ملكيته ولم يصر بذلك بشراً، وإنما ظهر في صورة البشر وليس ببشر بل ملك وإنما كانت مريم تراها في صورة بشر، فعنى تمثله لها كذلك ظهوره لها في صورة بشر وليس عليها في نفسه، بمعنى أنه كان في ظرف ادراكها على صورة بشر وهو في الخارج عن إدراكها على خلاف ذلك، وهذا هو الذي ينطبق على معنى التمثل اللغوي، ومعنى تمثل شي لشي في صورة كذا، هو تصوره عنده بصورته وهو هو لا صيرورة الشي شيئاً آخر، فتمثل الملك بشراً هو ظهوره لمن يشاهده في صورة الإنسان لا صيرورة الملك إنساناً، ولوكان التمثل وانقلابه إليه، لا بمعنى ظهوره له كذلك) (١).

وقال تعالى: ﴿ فَتَبَارَكَ اللهُ أَحْسَنُ الخَلْقِينَ ﴾ (٢) ، وقد ذكر المفسرون معاني لكلمة خلق ، أورد منها ما ذكروه عند تفسيرهم لهذه الآية ، وأرى أن كلمة خلق قد حصرت في هذه الآية بالمعاني التالية : (التقدير (٣) ، والتحويل (٤) ، والتصنيع (٥) ، والتصوير (٢١) ) ، وعلى ذلك يكون المعنى فتبارك الله أحسن المقدرين ، وأحكم المحولين ، وأتقن الصانعين ، وخير المصورين ، وبهذا يكون معنى التصوير التخليق ، وإن كان بعضهم نفى ذلك ، لأن الحلق من اختصاص الله ، وأرى اطلاق الحلق على الناس إن كان بمعنى الصنع لا بمعنى الاختراع والايجاد من العدم (٧) .

<sup>(</sup>١) الميزان للطباطبائي ١٦: ٣٦.

<sup>(</sup>٢) سورة المؤمنون آية رقم (١٤).

<sup>(</sup>٣) روح المعاني ١٨: ١٥، تفسير أبي السعود ٦: ١٢٩، القاسمي ١٢: ٣٩٢.

<sup>(</sup>٤) تفسير ابن عباس ٣: ٣٢٥.

<sup>(</sup>٥) تفسير الطبري ٩: ١١، القرطبي ١٢: ١١٠، زاد المسير ٥: ٣٦٤.

<sup>(</sup>٦) زاد المسير ٥: ٤٦٣، فتح البيان ٦: ٢٧٢.

<sup>(</sup>۷) روح المعاني ۱۸: ۱۰، تفسير القاسمي ۱۲: ۴۳۹۲، القرطبي ۱۲: ۱۱۰.

ونظير الآية السابقة قوله تعالى: ﴿ أَنِّي أَخْلُقُ لَكُمْ مِنَ الطِينِ كَهَيْثَةِ الطَّيْرِ ﴾ (١) ، والمعنى أصور وأقدّر وأهيّ ء كهيئة الطير أي كصورته (٢) ، قال الألوسي: (والمراد بالخلق التصوير والإبراز على مقدار معين لا الايجاد من العدم) (٣) ، وقال ابن كثير: (كان يفعل بصور من الطين شكل طير ثم ينفخ فيه فيطير عياناً بإذن الله) (١).

وقوله تعالى: ﴿ وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْنَةِ الطّيْرِ ﴾ (٥) ، أي تصور الطين كصورة الطير، (٢) ، فالهيئة : الشكل والصورة ، وأذكر آراء للمفسرين زيادة في التوضيح والبيان ، قال البيضاوي : (أي تقدر وتصور منه صورة مماثلة لهيئة الطير) (٧) ، وقال النسني : (أي تقدر) (٨) ، وقال ابن كثير : (أي تصوره وتشكله على هيئة الطائر بإذني لك في ذلك فتنفخ فيها فتكون طيراً بإذني ) (٩) ، وجاء في جامع البيان : (تشكله وتصوره على هيئة الطائر) (١٠) ، إلا أن الطبري فسرها بقوله : (تعمل وتصلح من الطين كصور الطير) (١١) .

وأيضاً قوله تعالى: ﴿ مُخَلَّقَةً وَغَيْرَ مُخَلَّقَةٍ ﴾ (١٢) ، أي مضغة مصورة واضحة المعالم أو غير مصورة ، قال أبو السعود والألوسي : (مستبينة الخلق مصورة ، وغير مخلقة أي لم يستبن خلقها وصورتها بعد ) (١٣) ، وقال البيضاوي : (مسواة لا نقص فيها ولا عيب وغير

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران آية رقم (٤٩).

 <sup>(</sup>٢) البحر المحيط ٢: ٥٦٥، تفسير السني م١: ٢١٧، قاموس القرآن للدامغاني ص١٦٣.

<sup>(</sup>٣) روح المعاني ٣: ١٤٨.

<sup>(</sup>٤) تفسير ابن كثير ١: ٣٦٤.

 <sup>(</sup>٥) سورة المائدة آية رقم (١١٠).
 (٦) روح المعاني ٧: ٥٠، قاموس القرآن ص ١٦٣، تفسير أبي السعود ٣: ٩٥.

<sup>(</sup>۷) تفسير البيضاوي ۱: ۲۱۰.

<sup>(</sup>٨) تفسير النسني م ١: ٤٤٨.

<sup>(</sup>٩) تفسير ابن كثير ٢: ١١٥.

<sup>(</sup>١٠) جامع البيان للآيجي: ١: ١٨٣.

<sup>(</sup>١١) تفسير الطبري ٥: ١٢٧.

<sup>(</sup>۱۲) سورة الحج آية رقم (٥).

<sup>(</sup>١٣) تفسير أبي السعود ٦: ٩٣، روح المعاني ١٧: ١٠٦، وانظر أيضاً فتح القدير ٣: ٤٣٦.

مسواة ، أو تامة وساقطة ، أو مصورة وغير مصورة )  $^{(1)}$  ، وقال ابن الاعرابي : (مخلقة يريد قد بدا خلقه ، وغير مخلقة لم تصور )  $^{(1)}$  ، وقال الطباطبائي : (وعليه ينطبق القول بأن المراد بالتخليق التصوير)  $^{(7)}$  ، والذي نأخذه من الأقوال السابقة أن معنى التخليق هو التصوير والتشكيل والتسوية ، وأن معنى الهيئة السورة والشكل .

ونظير الآيات قوله تعالى: ﴿ وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ ءَالِهَةً لَا يَخُلُقُونَ شَيئاً وَهُمْ يُخْلَقُونَ ﴾ (٥) ، والمعنى لا يصورن شيئاً وهم يصورون (١) ، كما تأتي كلمة خلق بمعنى جعل ، أي لا يقدرون على إيجاد شيُ .

ومن الآيات القرآنية التي تأتي فيها قدر بمعنى صور، قوله تعالى ﴿ فَقَدَرْنَا فَنِعِمَ الصَّادِرُونَ ﴾ (١) ، الصَّادِرُونَ ﴾ (١) ، أي صورنا فنعم المصورون (١) ، وقوله تعالى ﴿ والَّذِي قَدَّرَ فَهَدَى ﴾ (١) ، أي صور حسناً (١٠) ، ونكتني يهذه الآيات لمعرفة العلاقة بين التخليق والتصوير.

ومن الآيات التي تحمل معنى التصوير في كلماتها قوله تعالى: ﴿ لَقَدُ خَلَقُنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ صَوْرَة ، وأَتَم شكل ، أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ﴾ (١١) ، والمعنى خلق الله الإنسان في أحسن صورة ، وأتم شكل ، وأفضل تعديل ، وأحلى تسوية ، وأبهى تزيين ، وأحسن تكوين ، وأحكم تنظيم (١٢) .

<sup>(</sup>۱) تفسير البيضاوي ۲: ۲۷، الطبري ۸: ۱۱٦، القاسمي ۱۲: ۴۳۲٤، ابن كثير ۳: ۲۰۹.

<sup>(</sup>٢) تفسير القرطبي ١٢: ٩، فتح القدير ٣: ٤٣٦.

<sup>(</sup>٣) الميزان للطباطبائي ١٤: ٣٤٤.

<sup>(</sup>٤) سورةالنحل آية رقم (٢٠).

<sup>(</sup>٥) سورة الفرقان آية رقم (٣).

<sup>(</sup>٦) قاموس القرآن للدامغاني ص ١٦٣.

<sup>(</sup>٧) سورة المرسلات آية رقم (٢٣).

<sup>(</sup>A) قاموس القرآن ص ٣٧٢.

<sup>(</sup>٩) سورة الأعلى آية رقم (٣)

<sup>(</sup>١٠) قاموس القرآن ص ٣٧٦.

<sup>(</sup>١١) سورة التين آية رقم (٤).

<sup>(</sup>١٢) تفسير القاسمي ١٧: ٢٠١، البيضاوي ٢: ٤٤٤، الرازي ٣٦: ١٠، ابن كثير ٤: ٧٧ه.

قال الزمخشري والنسني: (في أحسن تعديل لشكله وصورته وتسوية لأعضائه) (١)، وعن مجاهد: (في أحسن خلق) (٢)، وقال الشوكاني: (ومعنى التقويم: التعديل، يقال قومته فاستقام) (٣)، وأورد ابن الجوزي (١) أقوالاً بالمعاني السابقة، وعندما يأخذ التقويم معنى التصوير، فإن التصوير بعدثذ يأخذ معنى التشكيل والتعديل والتسوية والتكوين والتنظيم.

وقوله تعالى: ﴿ فَإِذَا سُوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن روحِي ﴾ (٥) ، أي فإذا صورته على صورة البشر وصارت أجزاؤه مستوية (١) ، أو صورته فعدلت صورته (٧) .

وقوله تعالى: ﴿ وَالْحَيْـلِ الْـمُسـَوَّمَةِ ﴾ (^) ، أي والخيل المعلمة (¹) ، قال مجاهد: (المسومة هي المصورة حسناً) (١٠) ، وفي كتب التفسير أقوال أخرى في الآية.

وقوله تعالى: ﴿ مَنْ كَانَ يَظُنُّ أَنْ لَنْ يَنْصُرَهُ اللهُ فِي الدُّنْيَا والآخِرَةِ فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبِ إِلَى السَّمَاء ثُمَّ لَيُقْطَعُ فَلْيَنْظُرُ هَلْ يُذْهِبَنَّ كَيْدُهُ مَا يَغِيظُ ﴾ (١١) ، قال أبو السعود : (تقدير السَّمَاء ثُمَّ لَيُقْطَعُ فَلْيَنْظُرُ هَلْ يُذْهِبَنَ كَيْدُهُ مَا يَغِيظُ ﴾ (١١) ، قال أبو السعود : (تقدير النظر وتصويره أي فليصور في نفسه النظر هل يذهبن كيده ذلك الذي هو أقصى ما انتهت إليه قدرته في باب المضادة والمضارة) (١٢) ، وقال البيضاوي : (فليتصور في نفسه) (١٣) .

فني هذه الآيات الثلاث أخذ التصوير معنى التسوية في الأولى ، والصورة معنى العلامة في الثانية ، والتصور معنى التخيل في الثالثة .

<sup>(</sup>۱) الكشاف ٤: ٢٦٩، تفسير النسني م٣: ٧٠٧.

<sup>(</sup>٢) تفسير مجاهد ص ٧٧١.

<sup>(</sup>٣) فتح القدير ٥: ٥٦٥.

<sup>(</sup>٤) زاد المسير لابن الجوزي ٩: ١٧٢، وانظر تفسير الطبري ١٢: ٢٤٢.

<sup>(</sup>٥) سورة الحجر آية رقم (٢٩).

<sup>(</sup>٦) فتح القدير ٤: ٤٤٤.

<sup>(</sup>٧) تفسير الطبري ٧: ٣١.

<sup>(</sup>٨) سورة آل عمران رقم (١٤).

<sup>(</sup>٩) تفسير ابي السعود ٢: ١٥، البحر المحيط ٢: ٣٩٧، تفسير الطبري ٣: ٢٠٣.

<sup>(</sup>۱۰) تفسير مجاهد ص ۱۲۳.

<sup>(</sup>١١) سورة الحج آية رقم (١٥).

<sup>(</sup>١٢) تفسير أبي السعود ٦: ٩٩.

<sup>(</sup>۱۳) تفسير البيضاوي ۲: ۲۹.

ولما كان النحت لوناً من ألوان التصوير سواء أكان النحت نقشاً أو قطعاً أم لا، فإن من الضرورة البحث في آيات القرآن المتحدثة عن النحت، وهي أربع آيات، قوله تعالى بشأن ثمود: ﴿ وَتَنْحِتُونَ الْحِبَالِ بُيُوتاً ﴾ (١) ، وقوله تعالى بشأن أصحاب الحجر: ﴿ وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْحِبَالِ بُيُوتاً عَامِنِينَ ﴾ (١) ، وقوله تعالى بشأن ثمود أيضاً: ﴿ وَتَلْحِتُونَ مِنَ الْحِبَالِ بُيُوتاً فَلْرِهِينَ ﴾ (١) ، وقوله تعالى على لسان إبراهيم بشأن قومه: ﴿ وَتَالَّ مَنْ مُؤْونَ مَا تَنْحِتُونَ مَا تَنْحِتُونَ مَا تَنْحِتُونَ . والله خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ ﴾ (١) .

ومعنى النحت في كتب التفسير هو القطع والشق والقشر والنجر والبري والنقب، والملاحظ أن الآيات الثلاث الأولى تناولت نحت الجبال الذي يظهر فيه التصوير بمعنى التكوين والتشكيل والتخطيط، والآية الرابعة تناولت نحت الحجارة وغيرها لعمل الأصنام الذي يظهر فيه التصوير بمعنى التجسيم لقيام جسم محدد بجهات، ومعنى العمل الوارد في الآية هو التصوير، قال الشوكاني: (ويكون معنى العمل هنا التصوير والنحت ونحوهما) (٥٠)، وجاء في البحر المحيط: (والعمل هنا هو التصوير والتشكيل) (١٠).

بعد هذا العرض والبحث لآيات التصوير في القرآن الكريم ، أرى أن التصوير قد أتى بالمعاني التالية : ( التخليق ، والتقدير ، والتصنيع ، والتحويل ، والتخطيط ، والتشكيل ، والتمثيل ، والتقويم ، والتعديل ، والتسوية وأيضاً التخييل والتكوين ) ، وأن الصورة قد أتت بالمعاني التالية : ( الهيئة ، والشبه ، والشكل ، والتمثال ، والصفة ، والعلامة ، وأيضاً المعنى القائم بالصورة ) .

سورة الأعراف آية رقم (٧٤).

<sup>(</sup>٢) سورة الحجر آية رقم (٨٢).

<sup>(</sup>٣) سورة الشعراء آية رقم (١٤٩).

 <sup>(</sup>٤) سورة الصافات آية رقم (٩٤ و ٩٠).
 وقد ذكرت الآيات القرآنية على حسب تسلسلها في القرآن الكريم.

<sup>(</sup>٥) فتح القدير ٤: ٣٠٤.

<sup>(</sup>٦) البحر المحيط: ٧: ٣٦٧.

### المطلب الثالث معنى التصوير في السنة النبوية

عند استعراض الأحاديث النبوية المتعلقة بمبحث التصوير لمعرفة معنى التصوير والصورة في والصورة ، بالإضافة إلى شروح هذه الأحاديث ، يتضح لنا أن معاني التصوير والصورة في السنة النبوية لا تخرج عن المعاني المبينة في اللغة العربية والقرآن الكريم ، بل حقيقة مؤكدة فاللغة العربية هي لغة القرآن ، والرسول عليه السلام هو أفصح عربي ، وأنطق صاحب لسان ، وقد أُوتي جوامع الكلم .

ولقد استقصيت الأحاديث النبوية الواردة في التصوير والصور برواياتها المختلفة ، فوجدتها تتجاوز المئة والثلاثين حديثاً ، ولكن بحثي في هذا المطلب سيكون بإذن الله في بيان معنى التصوير في السنة من خلال الأحاديث وآراء المحدثين ، والذي أراه أن التصوير يأتي بالمعاني التالية : التمثيل ، والتنقيش والترسيم والتزويق والتخطيط ، والتكوين ، والتشكيل ، والتشبيه ، والتخييل ، والتخليق ، والتقدير ، والتصنيع ، والترقيم .

أولاً: التصوير بمعنى التمثيل والتنقيش والترسيم والتزويق والتخطيط، وتفهم هذه المعاني من الأحاديث الكثيرة، أختصر منها:

أ. عن مسلم بن صبيح، قال: كنت مع مسروق في دار ابن نمير، فرأى مسروق في صفته تماثيل — ورواية مسلم تماثيل مريم — فقال: سمعت عبد الله بن مسعود يقول: سمعت رسول الله عَمَالِيْ يقول: (إن أشد الناس عذاباً عند الله يوم القيامة المصورون) (١).

و بين القسطلاني معنى الحديث بقوله: (الذين يصورون أشكال الحيوانات التي تعبد من دون الله فيحكّونها بتخطيط أو تشكيل عالمين بالحرمة، قاصدين ذلك، لأنهم يكفرون به فلا يبعد دخولهم مدخل آل فرعون (٢).

 <sup>(</sup>۱) صحيح البخاري ٤: ٤٤، وانظر صحيح مسلم بشرح النوي ١٤: ٩٢، مسند أحمد ١: ٣٧٥، السنن الكبرى لليبقى ٧: ٢٦٨.

<sup>(</sup>٢) إرشاد الساري للقسطلاني ٨: ٤٨١.

ب. عن أنس قال : (كان قرام (١) لعائشة سترت به جانب بيتها ، فقال لها النبي عليه السلام : (أميطي عني فإنه لا تزال تصاويره تَعرِض لي في صلاتي) (٢) .

ج. عن عائشة أنه كان لها ثوب فيه تصاوير ممدود إلى سهوة (٣) ، فكان النبي عليه السلام يصلي إليه ، فقال : ( أخريه عني ) ، قال : فأخرته فجعلته وسائد (١) . وبهذا يكون معنى التصاوير هي التماثيل والنقوشات والرسومات.

د. قال أبو سعيد الخدري: أخبرنا رسول الله عليه السلام: أن الملائكة لا تدخل بيتاً
 فيه تماثيل أو تصاوير<sup>(ه)</sup>.

\_ قال ابن حجر العسقلاني : قوله (فيه تماثيل) جمع تمثال وهو الشي المصوَّد ، أعم من أن يكون شاخصاً أو يكون نقشاً أو دهاناً أو نسجاً في ثوب (١) .

هـ. عن ابن مسعود أن الرسول عليه السلام قال : (أشد الناس عذاباً يوم القيامة رجل قتله نبي أو قتل نبياً وإمام ضلالة وممثل من الممثلين) (٧) . والمعنى مصوَّر من المصورين .

و. عن جابر أن النبي عليه السلام أمر عمر بن الخطاب زمن الفتح وهو بالبطحاء أن يأتي الكعبة فيمحوكل صورة فيها ، فلم يدخلها النبي عليه السلام حتى محيت كل صورة فيها <sup>(۸)</sup>.

ز. أضاف رجل علي بن أبي طالب ، فصنع له طعاماً ، فقالت فاطمة : لو دعونا النبي

<sup>(</sup>١) القرام: سترفيه رقم ونقش، وقيل: ثوب من صوف ملون. انظر تفسير القرطبي ٤: ٢٧٣، فتح الباري لابن حجر العسقلاني ١: ٣٨٧، الترغيب والترهيب ٤: ٤٢.

<sup>(</sup>۲) صحيح البخاري ٤: ٤٥، وانظر مسئد أبي عوانة ٢: ٦٦.

 <sup>(</sup>٣) السهوة: بيت صغير منحدر في الأرض يشبه المخدع والحزانة، وقيل: الرف، وقيل: الطاق. انظر فتح الباري
 ١٠: ٣٨٧، تفسير القرطبي ١٤: ٢٧٤، الترغيب ٤: ٤٢.

<sup>(</sup>٤) صحيح مسلم ١٤: ٨٩، وانظر سنن الدارمي ٢: ٢٨٤، سنن ابن ماجة ٢: ١٢٠٤.

<sup>(</sup>٥) الموطأ بشرح السيوطي ٢: ٢٤١، وانظر سنن الترمذي ٤: ٢٠١.

<sup>(</sup>٦) فتح الباري ١٠: ٣٨٧، وانظر الترغيب والترهيب للمنذري ؛ : ٤٤.

<sup>(</sup>٧) مسند أحمد ١: ٤٠٧، وانظر فتح الباري ١٠: ٣٨٣، لسان العرب م ١١: ٦١٣.

 <sup>(</sup>٩) مختصر سنن أبي داوود للمنذري ٦: ٨٠، وانظر السنن الكبرى للبيهتي ٧: ٢٦٨، مجمع الزوائد ومنبع الفوائد
 لنور الدين الهيثمي م ٥: ١٧٣.

عليه السلام فأكل معنا، فدعوه فجاء فوضع يده على عضادتي الباب، فرأى قراماً في ناحية البيت، فرجع، فقالت فاطمة لعلي: إلحق، فقل له: ما رجعك يا رسول الله؟ قال: (إنه ليس لي أن أدخل بيتاً مزوقاً) (١١).

ح. عن أبي هريرة قال: سمعت النبي عليه السلام يقول: (من رآئي في المنام فسيراني في اليقظة، ولا يتمثل الشيطان بي) (٢٠).

ط. عن معاوية قال: سمعت الرسول عليه السلام يقول: ( من سره أن يتمثل له الرجال قياماً فليتبوأ مقعده من النار) (٢٠).

قال الراغب: (وأصل المثول الانتصاب، والممثل المصور على مثال غيره، يقال: مثل الشيئ أي انتصب وتصور)().

ثانياً : التصوير بمعنى التكوين والتشكيل والتشبيه والتخييل ، وقد اعتمدت في بيان هذا المعنى على روايات رؤية النبي عليه السلام في المنام.

أ. عن أبي سعيد الخدري أنه سمع النبي عليه السلام يقول: (من رآني فقد رأى الحق فإن الشيطان لا يتكون بي ) (١) . قال الحدثون: والمعنى لا يتكون كوني أو لا يتكون في صورتي ولا يتشكل بشكلي (٧) .

ب. عن أنس قال : قال النبي عليه السلام : (من رآئي في المنام فقد رآئي فإن الشيطان لا يتخيل بي ، ورؤيا المؤمن جزء من ستة وأربعين جزءاً من النبوة )(^^) .

<sup>(</sup>۱) سنن ابن ماجة ۲: ۱۱۱۵، وانظر مختصر سنن أبي داود ٥: ۲۹٥، السنن الكبرى ٧: ۲٦٧.

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري ٤: ٢١١. وانظر صحيح مسلم ١٥: ٢٤، مختصر سنن أبي داود ٧: ٧١، سنن الترمذي ٧: ٣٦٥، مسند أحمد ١: ٣٧٥، الفتح لأحمد البنا ١٧: ٢٢٦، التاج الجامع للأصول منصور علي ناصف ٤: ٣١٦.

<sup>(</sup>٣) سنن الترمذي ٤: ١٨٤، وانظر إرشاد الساري ٩: ١١٣، التاج ٥: ٢٥٤.

 <sup>(</sup>٤) المفردات للأصفهاني ص ٤٦٢، وانظر أوجز المسالك ١٥: ١٤٠.

<sup>(</sup>٥) صحيح البخاري ٤: ٢١١، وانظر لسان العرب م ١٣: ٣٦٤.

<sup>(</sup>T) مسئل أحمد T: 00.

 <sup>(</sup>٧) انظر فتح الباري ١٢: ٣٨٦، عمدة القارئ للعيني ٢٤: ١٤٢، إرشاد الساري ١٠: ١٣٥، التاج الجامع للأصول ٤: ٣١٦.

<sup>(</sup>٨) صحيح البخاري ٤: ٢١١، وانظر فتح الباري ١٢: ٣٨٤، مسند أحمد ١: ٢٧٩.

ج. عن أبي هريرة قال: قال رسول الله عليه السلام: (من رآني في المنام فقد رآني إن الشيطان لا يتصور بي ــقال شعبة أو قال لا يتشبه بي، ومن كذب علي متعمداً فليتبوأ مقعده من النار) (۱).

د. عن جابر قال : قال رسول الله عليه السلام : ( من رآني في النوم فقد رآني فإنه لا ينبغى للشيطان أن يتشبه بي ) (٢) .

قال الباقلاني : (معناه أن رؤياه صحيحة ليست بأضغاث ولا من تشبيهات الشيطان) (٣) .

ونلاحظ من خلال الأحاديث أن الله سبحانه قد منع الشيطان من أن يتصور بصورة النبي عليه السلام، وورد انتفاء تصور الشيطان بصورته في روايات متعددة هو كشف لمعنى التصوير في السنة النبوية.

ثالثاً: التصوير بمعنى التخليق وذلك في الأشياء ذوات الأرواح، ويؤخذ هذا المعنى من الأحاديث التي ذكرت عذاب المصورين يوم القيامة، وأن الله سبحانه سيطلب منهم أن يحيوا ما قد صوروه في الدنيا، وفي ذلك أحاديث كثيرة بروايات ذات ألفاظ مختلفة، منها:

أ. عن أبي هريرة قال: قال رسول الله عليه السلام: (إن أصحاب الصور الذين يعملونها يعذبون بها يوم القيامة، يقال لهم: أحيوا ما خلقتم) (١٠).

ب. عن ابن عمر أن الرسول عليه السلام قال: (إن الذين يصنعون هذه الصور يعذبون يوم القيامة، يقال لهم، أحيوا ما خلقتم) (٥٠).

ج. عن عائشة أنها اشترت نمرقة فيها تصاوير، فقام النبي عليه السلام بالباب فلم يدخل، فقلت: أتوب إلى الله مما اذنبت، قال: (ما هذه النمرقة)؟، قلت: لتجلس

<sup>(</sup>۱) مسند أحمد ۲ : ، ، ٤١.

<sup>(</sup>٢) صحيح مسلم بشرح النووي ١٥: ٢٦.

<sup>(</sup>٣) انظر عمدة القارئ ٢٤: ١٤٠.

<sup>(</sup>٤) مسئد أحمد ٢: ٣٨٠

 <sup>(</sup>٥) صحيح البخاري ٤: ٤٤، وانظر صحيح مسلم ١٤: ٩٢، السنن الكبرى ٧: ٢٦٨، الفتح الربائي ١٧:
 ٢٧٧، سنن النسائي ٨: ٢١٥، كنز العمال لعلاء الدين الهندي ٤: ٢١.

عليها وتوسدها ، قال : ( إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة يقال لهم : أحيوا ما خلقتم ، وإن الملائكة لا تدخل بيتاً فيه الصورة ) (١).

د. عن أبي زرعة قال: دخلت مع أبي هريرة في دار مروان فرأى فيها تصاوير. فقال: سمعت رسول الله عليه السلام يقول: (قال الله عزوجل ومن أظلم ممن ذهب يخلق خلقاً كخلتي، فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا حبة أو ليخلقوا شعيرة)(٢).

وفي مثل هذه الأحاديث قال المحدثون: إن معنى أحيوا ما خلقتم: أي أحيوا ما صورتم وقدرتم (٣) ، ولذا فإنني أضيف معنى جديداً وهو التقدير.

رابعاً: التصوير بمعنى التصنيع، استدلالاً من الأحاديث الواردة فيها كلمة صنع، ومن ظاهر كلام ابن عباس للذي استفتاه في أن يصور.

أ. عن ابن عمر أن الرسول عليه السلام قال: (إن الذين يصنعون هذه الصور يعذبون يوم القيامة ، يقال لهم: أحيوا ما خلقتم)

ب. عن سعيد بن أبي الحسن قال: كنت عند ابن عباس ، إذ أتاه رجل ، فقال : يا أبا عباس إني إنسان إنما معيشتي من صنعة يدي وإني أصنع هذه التصاوير ، فقال ابن عباس : لا أحدثك إلا ما سمعت رسول الله عليه السلام يقول ، سمعته يقول : (من صور صورة فإن الله معذبه حتى ينفخ فيها الروح وليس بنافخ فيها أبداً ) ، فربا الرجل ربوة شديدة واصفر وجهه ، فقال : ويحك إن أبيت إلا أن تصنع فعليك هذا الشجركل شي ليس فيه روح (٥) .

وأكد القسطلاني على هذا المعنى عند كلمتي المصورين وأصحاب الصور بقوله: (الذين يصنعونها)<sup>(١)</sup>.

 <sup>(</sup>١) صحيح البخاري ٤: ٥٥. وانظر صحيح مسلم ١٤: ٩١. السنن الكبرى ٧: ٢٦٧. سنن ابن ماجة ٢:
 ٧٧٧. تنوير الحوالك للسيوطي ٢: ٢٤١. ومعنى النمرقة أي الوسادة.

 <sup>(</sup>٢) صحيح مسلم ١٤: ٩٤. وانظر السنن الكبرى ٧: ٣١٨. الفتح الرباني ١٧: ٢٧٨. كنز العمال ٤: ٢١.

<sup>(</sup>٣) عمدة القارئ ٢١: ٧١، شرح الكوماني على البخاري ٢١: ١٣٤. إرشاد الساري ٨: ٤٨٥.

<sup>(</sup>٤) صحيح البخاري ٤: ٤٤. وانظر صحيح مسلم ١٤: ٩٢. السنن الكبرى ٧: ٢٦٨. سنن النسائي ٨: ٢١٥. كنز العال ٤: ٢١.

 <sup>(</sup>٥) صحيح البخاري ٢: ٢٨، وانظر صحيح مسلم ١٤: ٩٣. السنن الكبرى ٧: ٢٧٠.

<sup>(</sup>٦) إرشاد الساري ٨: ٤٨٣.

خامساً: التصوير بمعنى الترقيم أخذاً من الأحاديث التي ورد فيها لفظ الرقم.

أ. عن بسر بن سعيد عن زيد بن خالد عن أبي طلحة صاحب رسول الله عليه السلام أنه قال : إن الرسول عليه السلام قال : (إن الملائكة لا تدخل بيتاً فيه صورة) ، قال بسر : ثم اشتكى زيد بعد فعدناه ، فإذا على بابه ستر فيه صورة ، قال : فقلنا لعبيد الله الحولاني ربيب ميمونة روج النبي عليه السلام : ألم يخبرنا زيد عن الصور يوم الأول ، فقال عبيد الله : ألم تسمعه حين قال : (إلا رقماً في ثوب) (۱) .

ب. عن عبد الله بن عمر أن الرسول عليه السلام أتى فاطمة فوجد على بابها ستراً فلم يدخل، قال: وقلما كان يدخل إلا بدأ بها، فجاء على فرآها مهتمة، فقال: مالك؟ قالت: جاء النبي عليه السلام إلي فلم يدخل، فأتاه على، فقال: يا رسول الله إن فاطمة اشتد عليها أنك جثتها فلم تدخل عليها، فقال: (وما أنا والدنيا؟ وما أنا والرقم؟)، فذهب إلى فاطمة فأخبرها بقول رسول الله عليه السلام، فقال: قل لرسول الله: ما تأمرني به! قال: (قل لها فلترسل به إلى بني فلان) (٢).

والذي يزيد المعنى وضوحاً أن أقوال المحدثين تدل على أن الترقيم يحمل معنى التصوير، وأن الصورة تحمل معنى الرقم، جاء في فتح الباري: (قال النووي: بان المراد باستثناء الرقم في الثوب ما كانت الصورة فيه من غير ذوات الأرواح.... وقال ابن العربي: حاصل ما في اتخاذ الصور أنها إن كانت ذات أجسام حرم بالإجماع، وإن كانت رقماً فأربعة أقوال) (٣).

أما الصورة في السنة النبوية فأرى أنها تأتي بالمعاني التالية:

أ. التمثال: وهذا المعنى أكثرها وروداً ووضوحاً ، ولعل الأحاديث التي سيقت عند
 اتيان التصوير بمعنى التمثيل توضح ذلك توضيحاً تاماً ، وأكتني في الاستدلال بالحديث
 المروي في صحيح مسلم - فعن أبي الهياج الأسدي قال: قال لي علي بن أبي طالب: الا

<sup>(</sup>۱) صحيح مسلم ۱۶: ۸۰. وانظر صحيح البخاري ٤: ۲۵. الموطأ بشرح السيوطي ۲: ۲۶۱. سن الترمدي ٣: ٢١٣. السنن الكرى ٧: ٢٧١. سنن النسائي ٨: ٢١٢.

<sup>(</sup>٢) محتصر سنن أبي داود ٦ : ٧٧.

<sup>(</sup>٣) فتح الباري ١٠: ٣٩١.

أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله عليه السلام (أن لا تدع تمثالاً إلا طمسته ، ولا قبراً مشرفاً إلا سويته ) . وفي رواية أخرى (ولا صورةً إلا طمستها) (١١) ، وبذلك تكون الرواية الثانية قد فسرت معنى كلمة (تمثالاً) الواردة في الرواية الأولى على أنها الصورة .

أما المحدثون فقد فسروا التماثيل بالتصاوير، قال الكرماني: (والتماثيل جمع التمثال وهو الصورة)، إلا أن بعضهم يفرق بين الصورة (٢) والتمثال على اعتبار أن الصورة تكون في الحيوان والتمثال يكون فيه وفي غيره، وعلى اعتباره أن التمثال ما له جرم والصورة ماكان رقماً (٣)، والصحيح أن كل تمثال صورة وليس كل صورة تمثالاً.

ج. الحقيقة والهيئة والصفة والنوع: وفي ذلك أحاديث كثيرة، كحديث الأبرص والأقرع والأعمى، الذي فيه أن جبريل قد أتى كلا منهم في صورته وهيئته (١٠).

د. الوجه: لما روي عن حنظلة قال: سمعت سالماً يسأل عن العلم في الصورة، فقال: كان ابن عمر يكره أن تعلم الصورة وبلغنا أن النبي عليه السلام نهى أن تضرب الصورة ، يعني بالصورة الوجه، قال ابن حجر عند حديث الباب: (المراد بالصورة الوجه).

ه. الشكل: لما روي عن أبي هريرة أنه قال: قال رسول الله عليه السلام: ( إن الله عز وجل لا ينظر إلى صوركم وأموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم) (٢٠). والمعنى أي لا ينظر إلى أشكالكم.

و. الشبه: حيث إن التصوير قد أتى بمعنى التشبيه، ولذا فالإسم منه الشبه.

ز. الخيال: لماكان التصوير بمعنى التخييل كها ورد في روايات رؤية النبي عليه السلام في المنام السالفة الذكر، فإن الصورة تأخذ معنى الخيال.

<sup>(</sup>١) صحيح مسلم ٧: ٣٦. وانظر سنن الترمذي ٢: ٢٥٦.

<sup>(</sup>٢) شرح الكرماني على صحيح البحاري ٢١: ١٣٤.

<sup>(</sup>٣) عمدة القارئ ٢١: ٧٠. وانظر أوجز المسالك ١٥: ١٤٠.

<sup>(</sup>٤) صحيح البخاري ٢: ٢٥٨. وانظر التاج الجامع للأصول ٥: ٢٢٧.

<sup>(</sup>٥) فتح الباري ٩: ٦٧١، وانظر لسان العرب ٤: ٤٧٣، تاج العروس م ٣: ٣٤٤.

<sup>(</sup>٢) مسند أحمد ٢: ٢٨٥.

# المبحث الثاني أقسام التصوير وأهميته في العصر الحديث وفه مطلبان

## المطلب الأول أقسام التصوير

لم أجد في كتب فن التصوير تقسيماً للتصوير ولا عدّاً لأنواعه ، وإنما من خلال مطالعتي في كتب الفن وجدت بالإمكان تقسيم التصوير إلى عدة تقسيمات يظهر من خلاله طبيعة التصوير العامة ، وطبيعة كل نوع من أنواعه ، وأظن أن أقسام التصوير والصور لا تخرج عن خمسة (١) ، أدرجها كما يلى :

الأول: أقسام التصوير باعتبار الموضوع.

الثاني: أقسام التصوير باعتبار الآلة.

الثالث: أقسام التصوير باعتبار ذات الصورة.

الرابع: أقسام التصوير باعتبار المكان والزمان.

الخامس: أقسام التصوير باعتبار القبول أو الرفض.

 <sup>(</sup>١) ورد في كتاب التربية الإسلامية للصف الثاني الإعدادي تقسيم للتصوير إلا أنه ليس علمياً ولا متماسباً مع علم فن التصوير . حيث أحرجت السيغا من الأقسام .

### الأول: أقسام التصوير باعتبار الموضوع

تتعدد حالات التصوير وألوان الصور بتعدّد موضوعات الحياة ، وتتباين الأفكار المعبّر عنها بالصورة نظراً لتباين أفكار الناس ، ومما لا شك فيه أن هدف الناس في الحياة ليس واحداً ولا مشتركاً ، فمن الناس من هدفه العبادة ، ومنهم من هدفه الشهوة ، ومنهم من يحب الإجرام والتعدّي ، ومنهم من يحب السلم والأمان ، وهكذا فإن سنّة الله تقتضي أن يكون حق وباطل ، وأن يكون للحق أتباع وللباطل أتباع .

وعندما تختلف أهداف البشر في الحياة سوف تختلف تبعاً لذلك وسائل التعبير عن تلك الأهداف، ولما كان التصوير وسيلة من وسائل التعبير عند الإنسان فإنه سيختلف حينئذ من فئة إلى أخرى، فمثلاً الذي يؤمن بنظرية فرويد الجنسية أو بفكرة لينين الإباحية قد يعبر عن تلك النظرية أو الفكرة بصورة امرأة عارية، بعكس الذي يؤمن بنظرية الإسلام القائمة على الحياء والإحتشام.

ومجالات الحياة أيضاً متعددة حتى عند الذين يؤمنون بدين واحد أو يسيرون على منهج واحد، ومجالاتها تتسع من زمن إلى زمن وإن كانت تظهر محددة، وكل مجال يختلف عن الآخر وإن كان هناك ترابط وتشابك، وبهذا تختلف الوسائل التعبيرية في كل مجال، فما يستخدم للتصوير في المجال الطبي غير الذي يستخدم في المجال العسكري، وهكذا في كل المجالات، لأن التصوير وسيلة تعبيرية مهمة.

واعتماداً على ما سبق ، فإن التصوير بهذا التقسيم يضم الأنواع التالية : (التصوير العلمي والفضائي ، والتصوير الطبي ، والتصوير العسكري ، والتصوير المدني والاجتماعي ، والتصوير السياسي والصحنى ، والتصوير الجنائي أو القضائي ، والتصوير التجاري).

كما يضم التصوير أنواعاً جديدة عند تباين الأهداف والموضوعات، فنقول: تصوير شيوعي أو رأسمالي أو إسلامي أو قومي، ونقول: تصوير جنسي إباحي أو غير إباحي، وأيضاً تصوير مثالي لمثالية الهدف والمقصد أو غير مثالي، وعندما نقول التصوير الشيوعي فإنما نقصد به ما يعبر بالصورة عن الفكر الشيوعي، وهكذا.

وما يُعَدّ تقسيماً للتصوير يكون تقسيماً للصورة ، فالصورة المأخوذة من التصوير العلمي لمنظر الأفلاك مثلاً تسمّى الصورة العلمية ، والصورة الملصقة على صفحات الجرائد

والمجلات تسمى الصورة الصحفية ، والصورة المستخدمة في الحالة الطبية تسمى الصورة الطبية ، وفي هذا نقول: فيلم علمي ، أو فيلم سياسي ، أو فيلم طبي.

والتصوير الذي يتناول إبراز حقيقة الشيء المصوّر ـــ أي ظاهره ـــ غير التصوير الذي يتناول إبراز عيوبه وبواطنه، ولذا يقسم التصوير حينئذ إلى قسمين:

الأول: التصوير الساخر، ويسمى بالكاريكاتير.

الثاني: التصوير غير الساخر.

وأهل الفن يقسمون التصوير الساخر إلى قسمين(١):

الأول: الكاريكاتير وهذه الكلمة مشتقة من كلمة لاتينية معناها رسم يغالي في إبراز العيوب، أو بمعنى الرسم الذي يصوّر الأشخاص بشيء من الفكاهة، مع تجسيم ملامحهم والمبالغة في إبراز ما يتميزون به من سمات.

الثاني : الكارتون وهذا النوع تطوّر عن الكاريكاتير ، وهو لا يصوّر أشخاصاً لذاتهم ، وإنما للتعبير عن حوادث وأفكار ومواقف ، وهو عادة يعتمد على الشخصيات الرمزية .

ولما كان الاختلاف بينهما بسيطاً ، وكان النوع الثاني متطوراً عن الأول فإنه قد ألحق به ، وأكتنى بإطلاق كلمة الكاريكاتير على نوعي الرسم الساخر.

### الثاني: أقسام التصوير باعتبار الوسيلة

الوسائل المستخدمة في الحياة الإنسانية كثيرة ، وكل وسيلة تعطي لوناً معيناً في الحياة ، والتصوير كجزء من أجزاء معطيات هذه الحياة فإنه يختلف باختلاف الوسيلة المستخدمة ، ولعل هذا التقسيم مع التقسيم الأول أكثرها وضوحاً وبياناً ووروداً في كتب فن التصوير ، وأرى أن تقسيم التصوير بهذا الاعتبار يتناول الأقسام التالية :

أولاً: التصوير اليدوي: وهو التصوير الذي تكون فيه اليد مباشرة في عملية التصوير، وذلك كصور اللوحات والنقوشات الزخرفية وغيرها، وقد كان هذا اللون من التصوير معروفاً في الأمم القديمة، ويستخدم في الكهوف والمعابد والمسارح والأواني وغير

<sup>(</sup>١) فن الكاريكاتير... منى جبر ص ٧ ، خمسون سنة من الفن ... رشدي اسكندر وكمال الملاخ ص ١٥٥.

ذلك، أما اليوم فهو يستخدم أيضاً في مجالات متعددة، وصوره ترى غالباً فيما يسمّى معارض الفن التشكيلي، ويدخل في هذا النوع أيضاً عمل المجسمات، وكانت تسميته بالتصوير اليدوي مع أن الإنسان يستخدم قلماً أو ريشةً أو منحاتاً في تصويره للأشياء، لأن هذا التصوير يعتمد على مهارة يد الإنسان.

ثانياً: التصوير الفوتوغرافي (١): اكتشف هذا النوع حديثاً سنة ١٨٣٩ م من قبل الرجل الانجليزي وليم هنري فوكس، ويعتبر هذا من أكثر الأنواع انتشاراً في الحياة الإنسانية الحاضرة، بل أكثرها حاجة وأهمية، ولذا فزيادة البحث فيه ضرورية.

أما كلمة الفوتوغرافيا فهي مشتقة من اليونانية وتتكوّن من كلمتين (فوتوس) و (جرافو) ومعناهما على التوالي (ضوء) و (أنا أرسم)، أما باللغة العربية فمعناها التصوير الشمسي (٢)، والمعنى من الناحية الفنية تثبيت الضوء وتبعاً لذلك تثبيت صورة الواقع (٣).

وحتى نتمكن من معرفة التصوير الفوتوغرافي جيداً فإنه لا بدّ من التعرف على الأجزاء الأساسية لآلة ذلك التصوير، ولقد اكتفيت بما ذكر في كتاب — (التصوير الفوتوغرافي العادي والملوّن) (٤٠ —، وهذه الأجزاء هي (جسم الآلة، والعدسة، والديافراجم، والغالق، ومحدد الرؤية، وذراع تغير اللقطة).

وهناك أجزاء غير أساسية في آلة التصوير كدليل المسافة وغطاء لبطارية الكاميرا، وقرص لضبط سرعة حساسية الفيلم، ونظراً لتغييرات وتبديلات في أجزاء الآلة فإن الكاميرات المستخدمة في التصوير الفوتوغرافي كثيرة ومتعددة.

بعد هذا العرض البسيط لأجزاء الآلة الفوتوغرافية تجدر الإشارة إلى كيفية صناعة الفيلم وصناعة المرشحات الضوئية المعتمدة في الأفلام ،فالفيلم يصنع بتغطية غشّاء شفاف من

<sup>(</sup>١) التصوير الجمائي ــــسالم عبد الجبار ص ٥ . خمسون سنة من الفن ـــ رشدي اسكندر وكمال الملاخ ص ١٦٩ .

<sup>(</sup>٢) التصوير الشمسي باولر ص ٣.

<sup>(</sup>٣) بعثاً عن السينما \_ عدنان مدانات ص ١٥٦.

 <sup>(</sup>٤) التصوير الفوتوغرافي العادي والملون – فيصل محمود ص ٨ ٥٢.

مادة السيليويد بطبقة مسطحة حساسة للضوء تتكوّن من الجيلاتين ونترات (١) الفضة ، وسأحاول تفصيل صناعة الفيلم عند التصوير السينمائي ، لأنه أكثر تركيباً وتعقيداً من الفيلم الفوتوغرافي ، أما المرشحات الضوئية فإنها تصنع من زجاج ملوّن ومادة السيليلوز ومادة الجيلاتين وسوائل توضع بين زجاج أبيض (٢).

فإذاً التصوير الفوتوغرافي هو عبارة عن فيلم مكوّن من مواد كيماوية ومحاليل وأصباغ توضع في كاميرا مكوّنة من أجزاء ميكانيكية بدرجة حرارة معينة وضمن أضواء خاصة ، وبعد ذلك يعرض الفيلم المحتوي على الصورة في المحاليل المظهرة للشيء المصور.

ثالثاً: التصوير السينهائي: وهو التصوير الذي يظهر خيال الشيء المصوّر على الشاشة بعد تثبيته على شريط، وسميت السينها بالخيالة لأنها تعرض خيالات الأشياء لا حقيقتها، وقد عرفنا في مبحث معنى التصوير أن الصورة تأتي بمعنى الخيال، وقد عرفها صاحب كتاب السينها في البلدان العربية بقوله: ولكن السينها هي قبل كل شيء لعبة أخيلة وضعها شبيه بوضع مسرح الدمى (٣).

وسأكتني في بيان كيفية تصنيع الفيلم السينمائي بما ذكره صاحب كتاب ـــ السينما اليوم (١٠) ـــ ، ثم أفرق بين التصوير الفوتوغرافي والسينمائي .

تصنع الأفلام من استيرات السليلوز وخاصة خلاتها، ثم تذاب في مذيب عضوي مناسب، ويفرش المحلول الناتج كطبقة رقيقة منظمة على شريط من المعدن المصقول، المصنوع عادة من الفضة أو الكروم المطلي، ويتم تعديل درجة الحرارة وبخار الماءكي يتبخر القدر الكافي من المذيبات في وقت قصير جداً، ليتمكن الفيلم من الانفصال عن سطح الشريط المتحرك على هيئة طبقة شفافة تمر عبر مجموعة من حجرات التجفيف حيث تتم إزالة المذيبات المتبقية.

وحتى يستطيع مستحلب الجيلاتين أن يلتصق جيداً بقاعدة الفيلم، فإن سطح الفيلم

<sup>(</sup>١) التصوير الشمسي -- باولر ص ٢٧ ، وانظر كتاب كيمياء التصوير الفوتوغرافي -- سعد عبد الرحمن قلج.

<sup>(</sup>٢) التصوير الفوتوغرافي ــفيصل محمود ص ٦٦، وانظر التصوير الملون ـــ عبد الفتاح رياض ص ١٩.

<sup>(</sup>٣) السينما في البلدان العربية ــ تقرير أعده جورج سادول باليونسكو ص ٢٠.

<sup>(</sup>٤) السينما اليوم ... د. أ. سبنسر. ترجمة سعد عبد الرحمن ص ٩٩، وانظر تكنولوجيا الفيلم ... سيد علي محمد ص ٣٣٠، وانظر أيضاً السينما وصناعة الأفلام ... أحمد الطوخي.

يُعطّى بعد ذلك بطبقة رقيقة من محلول له صفات كيمياثية وفيزيائية وسيطة بين تلك الحاصة بقاعدة الفيلم والجيلاتين، وتندمج هذه الطبقة الوسطى كما تسمى مع قاعدة الفيلم وطبقة العجينة الفوتوغرافية بدرجة متساوية لاحمة الإثنين مع بعضها البعض.

و بروميد الفضة الذي يشكل الأساس للعجينة الفوتوغرافية حاس للضوء الأزرق فقط ، بينما نجد أن الأشعة الحمراء والصفراء والخضراء المنعكسة من الأشياء الملونة لها تأثير طفيف جداً عليه ، و بناء عليه تضاف إلى العجينة الفوتوغرافية كميات صغيرة من الصبغات المكسبة للحساسية.

وقد عرفت الصورة السينمائية بأنها النتيجة لمرور الإشعاعات التي تنتج عن المواد الواقعة عبر الكاميرا السينمائية إلى أن تصطدم بالشريط الحساس وتنعكس عليه وتثبت (١).

وقسم أهل الفن السينما إلى قسمين (٢): السينما الرواثية والتسجيلية، حيث الأولى تعرض أفلاماً تتناول عرض أفلاماً تتناول أحداثاً واقعية بمعنى أنها تسجل ما تراه على الواقع.

وبالنظر إلى التصوير الفوتوغرافي والسينمائي وجد أن أصل التصوير في الإثنين واحد إلا أنه يوجد بعض الفروق أهمها: أن الصورة في التصوير الفوتوغرافي ثابتة بينما في السينمائي متحركة إضافة إلى تغييرات في المواد الكياوية والمحاليل والأصباغ والآلات المستخدمة، ويلحق بالتصوير السينمائي أشرطة الفيديو وأيضاً التلفزيوني لاشتراكهما معه بالصورة المتحركة.

رابعاً: التصوير بالأشعة (٢): وذلك بإيجاد صورة بفعل الأشعة، وهي الأشعة الشمسية، والأشعة الضوئية، والأشعة الحرارية، وأشعة جاما، وأشعة إكس، والأشعة

<sup>(</sup>١) بعثا عن السينا ... عدنان مدانات ص١٠.

<sup>(</sup>٢) انظر في الكتب التالية: بمثا عن السيئا ... عدنان مدانات، السينا التسجيلية ... جريرسون، ترجمة -- صلاح التهامي، الروائي والتسجيلي ... هاشم النحاس.

 <sup>(</sup>٣) التصوير الجنائي -- سالم عبد الجبار ص ١٢٠، التصوير الملون -- عبد الفتاح رياض ص ١١، التصوير الشمسي -- باولر، التصوير بالأشعة غير المنظورة -- عبد الفتاح رياض، دراسة الأرض من الفئاء -- الدكتور أمين طربوش.

فوق البنفسجية ، والأشعة تحت الحمراء ، وأشعة الراديوم ، فمثلاً الأشعة فوق البنفسجية تستخدم لتصوير المستندات المزورة بوضع الأوراق في غرفة مظلمة تحت جهاز الأشعة فتظهر الكتابة بوضوح ثم تصوّر ، مع الإستعانة بآلة الكاميرا.

وقد تضاف أنواع أخرى لكن لا تخرج في أساسياتها عن الأنواع السابقة ، فمثلاً التصوير الميكروسكوبي هو الذي يستخدم فيه الميكروسكوب عند التصوير.

# الثالث: أقسام التصوير باعتبار ذات الصورة(١)

وأقصد بذات التصوير طبيعتها المكونة منها ، فإن النظر في ذاتها يعطينا تقسيماً جديداً للتصوير والصورة ، وأرى أن التصوير بهذا التقسيم يُنظر إليه من عدة وجوه :

### أولاً: من حيث حجم الصورة وعدمه، وبذلك يتناول التصوير:

أ. صور اللوحات والنقوش والزخرفة والرسومات، والصور المضروبة،
 والكاريكاتير، والفن التشكيلي أي الصور المشكلة.

ب. المجسمات الكاملة والناقصة، ولعب الأطفال، وتحنيط الأجسام.

#### ثانياً: من حيث حركة الصورة وعدمها، وبذلك يتناول التصوير:

أ. التصوير المتحرك كالتصوير السينهائي والتلفزيوني، وأشرطة الفيديو، والرسوم المتحركة، ونحو ذلك.

ب. التصوير الثابت: كالتصوير الفوتوغرافي واليدوي ونحو ذلك.

ثالثاً: من حيث اللون وعدمه، وبذلك يتناول التصوير:

أ. التصوير العادي.

ب. التصوير الملون.

<sup>(</sup>١) انظر في الكتب التالية : ـــ التصوير الملون ـــ عبد الفتاح رياض . تكنولوجيا الفن ـ . سيد علي محمد . التصوير الفوتوغرافي ـــ خيصل محمود . التصوير الشمسي ـــ باولر . نحت الأطفال محمود البسيوني .

# الرابع : أقسام التصوير باعتبار المكان والزمان(١١)

هذا التقسيم مبني على اعتبار تقسيم المناطق التي ظهر فيها فن التصوير ، وتقسيم الفترات التاريخية التي مر فيها ، حيث التصوير القائم في المنطقة الشرقية يسمى بالتصوير الشرقي ، والقائم في المنطقة الغربية يسمى بالتصوير الغربي ، وكذلك التصوير الموجود في بلد معين فإنه يسمى بتلك البلد ، كالتصوير الأردني أو الفرنسي ، ولذا يقال هذه صورة شرقية ، وهذه صورة غربية ، دون النظر إلى التقسيمات الأخرى ، أما باعتبار الزمان كأن نقول : التصوير القديم والتصوير الحديث ، أو التصوير في القرون الوسطى .

# الخامس: أقسام التصوير باعتبار القبول أو الرفض (٢):

ليس الفن بأشكاله المتباينة مقبولاً عند كل الناس، ولا مرفوضاً من كل الناس، بل اختلاف لاختلاف أمزجة الناس وتباين لتباين عقولهم، فالصورة الظاهرة لبعض الناس حسنة جميلة قد تبدو في أعين الآخرين سيئة قبيحة، لأن القبح والحسن أمران نسبيان، وأظن في حديث الرسول عليه السلام (إن كره منها خُلُقاً رضي منها آخر) (٣) إشارةً إلى ذلك، وكذلك الصورة التي قبلت عند شعب قد ترفض عند شعب آخر، والصورة التي تحوز على جائزة في زمن قد ترفض رفضاً باتاً في زمن آخر، ومن هنا نشأت المدارس الفنية في علم التصوير فوجدت الرمزية والتشكيلية والتكعيبية والماورائية (١)، ومع جولة في كتب الفن نلمس ذلك واضحاً جلياً.

<sup>(</sup>١) انظر في الكتب التالية: الدمى المتحركة عند العرب ... سعد الحادم، الأسس التاريخية للفن التشكيلي المعاصر حسن محمد حسن، لمحات عن الفن العراقي ... خالد الجادر، الفن والإنسان ... د. عز الدين اسهاعيل، تاريخ الفن عند العرب والمسلمين ... أنور الرفاعي، الفنون الزخرفية الإسلامية في مصر قبل الفاطميين والفن المصري الإسلامي كلاهما للدكتور محمد عبد العزيز مرزوق، الفن والمجتمع عبر التاريخ ... ارنولد هاوز، ترجمة د. فؤاد زكريا.

 <sup>(</sup>۲) انظر في الكتب التالية : الفن التشكيلي المعاصر -- د . محمود امهز . الأسس التاريخية للفن التشكيلي المعاصر -- حسن محمد حسن . الفن -- د . نبيل الحسيبي .

 <sup>(</sup>٣) مسند أحمد ٢: ٣٢٩.
 (٤) ومعنى التشكيلية التي تعتمد على التشكيل في فنها ، والماورائية التي تتناول في فنها ما وراء المادة وذلك الغيبيات .
 والتكميبية التي تعتمد الأبعاد الهندسية في تصويرها .

وهذان التقسيمان الرابع والخامس قد يدمجان في التقسيمات السابقة أو يستغنى عنهما في البحث لعدم إمكانية إصدار أحكام شرعية عليهما . إلا أنني أحببت ذكرهما زيادة في توضيح التقسيمات.

والنتيجة العملية من التقسيمات السابقة سهولة بيان الحكم الشرعي في المسائل المطروحة في فن التصوير ، فعند معرفة حكم الشريعة بالكاريكاتير مثلاً لا بدّ من معرفة معناه وطبيعته ، وأين يقع من فن التصوير ! وهكذا .

# المطلب الثاني أهمية التصوير وأثره في العصر الحديث

#### تمهيد:

تتعدّد أوجه الاستفادة من التصوير في العصر الحديث وخاصة الفوتوغرافي والسينهائي مه ، حيث دخل في جميع المجالات الإنسانية وانبنت عليه حاجة إنسانية ملحّة . إضافة إلى الحدمة العظيمة والفائدة الكبرى التي جنتها البشرية منه .

ولقد بدأت بعض الدول تُنشئ مدارس للتصوير بعد أن قطع بُعداً كبيراً في عالم الحضارة ، وتعطي تقديراً عالياً للمتسابقين في فن التصوير سواء في المعارض الفنية أو في الآلات المستحدثة ، كما زخرت المكتبات العالمية المعاصرة بكتب فن التصوير ذكراً وتحليلاً ، ونظرة بسيطة في الفهارس المكتبية تبيّن لك ذلك ، ولا ريب في أن علم فن التصوير قد أستقل عن بقية العلوم والفنون وأصبح له أقسامه ، كفن التصوير الفوتوغرافي أو الفن التشكيلي.

وهذا المطلب يكتب فيه رسالة علمية ، لكنني أكتني بذكر الجوانب التي دخلها التصوير كي لا أخرج عن موضوع البحث ، مع العلم أن للتصوير أثراً سلبياً كما أن له أثراً إيجابياً.

# أولاً : المجال الجنالي (١) :

- ١. تساعد الصور الجنائية المحاكم أو الجهات المعنية على نقل ملابسات الجناية ، كما تساهم في تسهيل أعمال الخبراء وهيئات التحقيق .
- ٢. تعتبر التصاوير الجناثية سجلاً لمسارح الجرائم والمبررات الجرمية والآثار المتروكة.
- ٣. التمكن من رؤية الأشياء غير الواضحة ، فقد يكشف التصوير أشياء بمسرح الجريمة لا تراها العين المجردة ، كما أنه ينقل الآثار المتروكة وراء الجناة .
- ٤. يستفاد من الصور المحفوظة في الأغراض التشخيصية كأن يتهم شخص ذو
   مواصفات معينة فتعرض الصور التي تحمل مثل تلك المواصفات.
- استخدام التصوير كوسيلة للتراسل، وكذلك فإن للتصاوير سلطاناً وتأثيراً نفسياً
   على كل من المحقق والمتهم.
- ٦. يدخل التصوير في الأحداث الجنائية كجرائم القتل، وحوادث الانتحار، والسرقات، وجرائم الحريق والتفجير، والأسلحة النارية، وحوادث المرور، والحوادث الجنسية، وتزوير المخطوطات، وغير ذلك.

#### ثانياً: المجال العسكري:

- تصوير أراضي الدول المعادية لمعرفة مساحتها، ولكشف المناطق الوعرة من السهلة، ولمعرفة المسالك التي يستطيع الجيش الدخول منها.
  - ٢. تحديد الأهداف العسكرية، ومعرفة مراكز الجيش المعادي.
- ٣. يعتبر التصوير من أهم وسائل الاتصال بين الجنود ، وكذلك بين الدول وعملائها
   في الخارج.
- ٤. كذلك يعتبر التصوير من أهم الوسائل التعليمية والإيضاحية في التعليم العسكري، فمثلاً كيفية السير في معركة، أو كيفية فك السلاح وتركيبه قد يتم عن طريق الصور وخاصة الأفلام.

<sup>(</sup>١) انظر في كتاب التصوير الجنائي ــ سالم عبد الجبار.

- ه. تقوية الروح العسكرية في الجنود كعرض أفلام قتالية حماسية.
- ٦. بالتصوير يتم تسجيل الوثائق الحربية تسجيلاً واقعياً صحيحاً للدولة ولغيرها ،
   ومن ثم الاستفادة منها وقت الحاجة .

# ثالثاً: المجال الصناعي والاقتصادي:

- ١. من خلال التصوير يتم رسم المصانع ومخططات المشاريع التي تعرض أمام اللجان وتدرس دراسة فعالة ، لتعطي تصوراً صحيحاً عن طبيعة العمل وواقعه .
- ٢. يعطي الكتالوج المصور ارشادات قيّمة وتعليماً سليماً للمشتري، فكثير من
   الآلات المصنوعة والمشتراة لا تعرف طريقة استخدامها إلا من خلاله.
- ٣. هناك أجهزة في التصوير الصناعي تسجل حركة الآلات أثناء عملها ، التي بها يتم
   اكتشاف الأخطاء الفنية .
- في الصورة يتم الإعلان والدعاية للشيء المصنوع ، كما يتعرف الناس عليه .
- ه. يعتبر التصوير سجلاً وثائقياً صحيحاً للحالات الإقتصادية وللمصانع ، وذلك للإستفادة منها في التطوير الإقتصادى والصناعى .
  - ٦. توعية الناس اقتصاديًا وصناعيًا وتثقيفهم بالمشاريع من خلال الصور.

# رابعاً : المجال السياسي والإعلامي :

- ١. توعية الناس بقضايا سياسية معينة من خلال الصور وخاصة الأفلام.
  - ٢. تسليط الأضواء على أشخاص معينين وتعميق الولاء لهم.
- ٣. محاربة الأعداء ومطاردة المعارضين داخلياً وخارجياً كعرض صور إرهابية تغرس الرعب في نفوس الآخرين.
- ٤. تغطية الأحداث المرغوب فيها من خلال الصور، وتجاهل الأمور التي تعطل مسيرة تلك السياسة.
- ه. يعتبر التصوير في الإعلام كالصحافة من المرتكزات الأساسية ، فعند وجود الصور يُصدق المقال وتُوثق المعلومات ، ويجذب انتباه الناس .

٦. استخدام التصوير في بث الإشاعات أو محاربتها . وكذلك استخدام الكاريكاتير
 للسخرية والتشهير أو للنقد والإصلاح .

#### خامساً: المجال الطبي:

- يعتبر التصوير من أهم وسائل التعليم الطبي ، فدارس الطب لا يتمكن من دراسته ما لم يستخدم الصور ، فجسم الإنسان مثلاً لا يمكن رؤيته إلّا بالتصوير.
  - ٢. استخدام التصوير بالأشعة وغير الأشعة في معالجة بعض الأمراض.
    - ٣. التصوير يعرض أشياء لا يمكن معرفتها إلّا به.
      - ٤. استخدام التصوير في تشخيص الأمراض.
        - التأكد من سلامة المريض بعد علاجه.
- ٣. مكافحة الأمراض، فمثلاً عند مكافحة السرطان تعرض الصور الموضحة لمحاطره.

#### سادساً: الجال الفضائي (١):

- دراسة الأمواج والقيعان البحرية.
- ٢. استخدام الصور الفضائية في دراسة تغير الوسط الطبيعي بتأثير النشاط الإنساني
   وذلك لإيقاف الآثار السلبية منه وتنمية الآثار الإيجابية.
  - ٣. دراسة الطبيعة وظواهرها.
- ٤. استخدام الصور الفضائية في المجال الزراعي كمعرفة الأراضي الزراعية من غيرها
  - استخدام الصور الفضائية في دراسة المحيطات والبحار.
  - ٦. دراسة تلوث الأجواء والبيئة، كالتلوث بالنفط، وبدخان المصانع.

#### سابعاً: المجال التعليمي:

- ١. يعتبر التصوير من أهم وسائل التعليم والإيضاح عند الطلبة ، وخاصة للمعلومات الغريبة .
- ٢. تعريف الطلبة على أكبر قدر ممكن من المعلوت، فمثلاً بالصور يمكن أن يتعرّف الطلبة على معظم أنواع الحيوانات البرية والبحرية.

<sup>(</sup>١) دراسة الأرضى من الفضاء الدكتور أمين طربوش.

- ٣. إلاحتفاظ بالمعلومات المصوَّرة إلى حين حاجتها العلمية.
- ٤. لا تستطيع الجهة التعليمية أحياناً أن تعرّف ببعض الأشياء إلّا عن طريق الصور كالعين وحركة الدورة الدموية مثلاً.
- تنمية الذوق وإثارة الانتباه عند الطلبة ، وكذلك تنمية قدرات التصور والتخيّل ، وتقوية روح الملاحظة والدقة.
  - ٦. تعويد الطلبة على النظام والنظافة وحسن التنسيق والاختيار.

#### ثامناً: المجالات الإنسانية الأخرى:

- ١. يعتبر التصوير ضرورة انسانية في المعاملات المدنية ونحوها كتصوير الأوراق والوثائق في الدوائر الحكومية وغيرها ، وكتصوير الأشخاص لعمل جواز سفر أو بطاقة شخصية أو هوية لجهة معينة لمعرفتهم عند الحاجة ، كما تعتبر الصور طريقة حفظ وترتيب لمعاملات الناس وخاصة الموظفين.
  - ٧. التصوير طريقة من طرق تزيين البيوت والمتاجر والملابس ونحو ذلك.
    - ٣. يعتبر التصوير سجلاً وثاثقياً صحيحاً لقضايا قد يحتاجها الإنسان.
- ٤. التصوير من الوسائل المهمة في تحصيل وتوصيل الثقافة والمعلومات للناس.
  - الصور لون من ألوان اللعب والتسلية والتدريب عند الصغار.
- ٦. يعتبر التصوير سجلاً تذكارياً ، كها أن الصور تدخل في بعض العلاقات الاجتماعية بين الناس كالتعارف والهدايا والمراسلة .

هذه الجوانب الأساسية التي دخلها التصوير، ولا غنى للناس عن التصوير فيها، وأختم هذا المطلب بذكر استفتاء أُجري بين طالبات (١) من عائلات محافظة في إحدى مدارس لبنان تتراوح أعمارهن بين الحادية عشرة والسادسة عشرة عن أحب وسيلة إعلام لديهن، فنال التلفزيون نسبة ٥٠١٧٪، والمجلة ٢٧٪، والإذاعة ١٠٥٪، وهذا يدل على أثر الصور على ذهن الإنسان وخاصة الطلبة.

<sup>(</sup>١) أماؤنا بين وسائل الإعلام وأخلاق الإسلام ... منى بكن ص ١٩.

الفصل الثاني أحكام التصوير والصور في الشريعة الإسلامية وفيه تمهيد ومبحثان:

المبحث الأول أحكام التصوير في الشريعة الإسلامية المبحث الثاني أحكام الصور في الشريعة الإسلامية



# تمهيد

من خلال استقصائي وبحثي بمبحث فن التصوير وآراء الفقهاء فيه ، وجدت أن بعض العلماء يفرق بين التصوير كفكرة وعمل وبين اتخاذ الصور ، فأحببت أن تكون دراستي في بيان حكم الشريعة لفن التصوير على مبحثين ، أتناول في الأول فكرة التصوير وعمله مبيناً وموضحاً مذاهب العلماء ، ثم مناقشاً أدلة تلك المذاهب ، لأخلص إلى رأي أظنه راجحاً ، وأفصل في الثاني أحكام الصور المختلفة .

والذي دفعني إلى هذا التفريق أيضاً أن صوراً قد تكون مباحة أو مكروهة في حال من الأحوال لكن تصويرها أصلاً حرام، وكذلك فإن الحالات التي يجوز التصوير فيها عند العلماء أو بعضهم تعتبر حكماً منهم في اتخاذ الصور في مثل تلك الحالات.

ومما لا شك فيه أن تفصيل الحالات وتجزئتها ، وتقسيم موضوع التصوير إلى مباحث ، ومطالب ، وفروع ، ومسائل ، يسهل معرفة حكم الشريعة في أحكام التصوير والصور.

وبهذا يتناول الفصل الثاني مبحثين:

الأول: أحكام التصوير في الشريعة الإسلامية.

الثاني: أحكام الصور في الشريعة الإسلامية.



# المبحث الأول أحكام التصوير في الشريعة الإسلامية

وفيه مطلبان :

المطلب الأول مذاهب العلماء في التصوير

# المدهب الأول: إباحة التصوير مطلقاً

ذهب فريق من العلماء إلى إباحة التصوير مطلقاً سواء تناول التصوير شيئاً مجسماً أو غير مجسم ، وسواء كان للمصوَّر روح أو ليس له روح ، واحتجت هذه الفرقة في إباحة التصوير بقوله تعالى عن سيدنا سليان: ﴿ يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِنْ مَحَرِيبَ وَتَمَا يُلِلَ وَجَفَانٍ ﴾ (١) ، فقد حكى مكي في الهداية كها ذكر النحاس وابن الفرس أن فرقة احتجت بالآية في جواز التصوير (٢).

<sup>(</sup>۱) سورة سبأ آية رقم (۱۳).

 <sup>(</sup>۲) البحر المحيط ٧: ٢٦٥ ، الإكليل في استنباط التنزيل للسيوطي ص ١٨١ ، تفسير القرطبي ١٤: ٢٧٢ - روح المعاني ٢٠: ١١٠ .

واحتجت أيضاً بأن عيسى كان يتخذ صوراً من الطين فينفخ فيها فتكون طيراً (١). لكن بإذن الله.

وقد ذكر المرداوي ان إباحة التصوير قول عند بعض الحنابلة حيث قال: (يخرم تعليق ما فيه صورة حيوان وستر الجدر به وتصويره، وقيل: لا يحرم، وذكره ابن عقيل)، فهذا القول يدل على أن البعض لا يحرم التصوير بما فيه تصوير الحيوان.

لكن العلماء ردوا على هذه الفرقة بأن صناعة التماثيل كانت جائزة ومباحة في شريعة سليمان أما في شريعتنا فقد نسخت، وقامت الأدلة من الأحاديث الصحيحة على حرمة صناعة التماثيل، قال أبو العالية: (لم يكن ذلك في شريعتهم حراماً ثم جاء شرعنا بالنهي عنه) وقال ابن عطية: (وذلك خطأ وما أحفظ عن أحد من أئمة العلم من يجوزه) (١٠).

والحكمة في تحريم ذلك كما ذكرها القرطبي (٥) انه عليه السلام بعث والصور تعبد، فكان الأصلح إزالتها، وقال الألوسي (٦): (وكأنه إنما حرمت التماثيل لأنه بمرور الزمان اتخذها الجهلة مما يعبد، وظنوا وضعها في المعابد لذلك، فشاعت عبادة الأصنام، أو سدأ لباب التشبيه بمتخذى الأصنام بالكلية).

وأجاب الزمخشري عن إباحة التصاوير أيام سلمان بقوله : (هذا مما يجوز أن تختلف فيه الشرائع لأنه ليس من مقبحات العقل كالظلم والكذب ) (٧) . كما أجاب القرطبي بقوله : (كان ذلك جائزاً في شرعه ، ونسخ ذلك بشرعنا > (٨).

ويمكن إجمال ردهم بما يلي :

١. إن صناعة التماثيل كانت مباحة في شريعتهم ثم نسخت في شريعتنا (١)، وهذا

<sup>(</sup>١) السراج المنير ٣: ٢٨٦. تفسير القرطبي ١٤: ٢٧٢.

<sup>(</sup>٢) الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاق على مذهب الإمام المبجل أحمد بن حنبل للمرداوي : ٢٣٦.

<sup>(</sup>٣) فقح الباري للعسقلاني ١٠: ٣٨٢. السراج المنير ٣: ٢٨٦. تفسير القرطبي ١٤: ٢٧٢.

<sup>(</sup>٤) البحر المحيط ٧: ٢٧٥. تفسير القرطبي ١٤: ٢٧٢.

<sup>(</sup>٥) نفسير القرطبي ١٤: ٢٧٢.

<sup>(</sup>٦) روح المعاني ۲۲: ۱۱۰.

<sup>(</sup>٧) الكشاف ٣: ٧٨٢، وانظر السراج المنير ٣: ٢٨٦.

<sup>(</sup>٨) تفسير القرطبي ١٤: ٢٧٢. وانظر عمدة القارئ ٢٢: ٦٩.

 <sup>(</sup>٩) فتح القدير ٤: ٣١٧ تفسير القاسمي ٤٩:٣:١٤، تفسير البيضاوي ٣: ٢٤١، القرطبي ١٤: ٢٧٧.
 زاد المسير ٦: ٤٣٩، الإكليل في استنباط التنزيل ص ١٨١.

الدليل مبني على مسألة شرع من قبلنا هل هو شرع لنا أم لا؟ ، والعلماء متفقون على أن شرع من قبلنا ليس شرعاً لنا عند ورود الناسخ ، أما وقد ورد النسخ فلا حجة في الآية على إباحة التصوير(١١) .

٢. مال بعضهم (٢) إلى أن النماثيل التي كانت تصنع لسليمان ليست تماثيل لذي روح من إنسان أو حيوان أو طير، وإنما كانت لغير ذي روح، وبهذا تكون شريعته موافقة لما في شريعتنا.

وقد استنبط ابن حجر العسقلاني (٣) من قوله عليه السلام: (إن أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات بنوا على قبره مسجداً، وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة) (٤) ، انَّ فعل صور الحيوان لم يكن في زمنهم، إنما هو محدث فقال: ( فإن ذلك يشعر بأنه لوكان ذلك جائزاً في ذلك الشرع ما اطلق عليه عليه السلام أن الذي فعله شر الخلق، فدل على أن فعل صور الحيوان فعل محدث أحدثه عُبّاد الصور، والله أعلم).

الا أن هذا الاحتمال لم يأخذ به بعض (٥) العلماء كالضحاك والألوسي، بل إن التصاوير التي كانت في عهد سليمان هي لذي روح، وقد نسخت في شرعنا، ومن العلماء الذين لم يأخذوا بهذا الاحتمال ابن حجر العسقلاني صاحب القول السابق حيث قال: (وكانوا يعملون أشكال الأنبياء منهم على هيئتهم في العبادة ليعبدوا كعبادتهم) (١).

٣. وقال بعضهم إن التماثيل كانت صور حيوانات محذوفة الروؤس مما جوّز في شرعنا، إلا أن الألوسي رد هذا (٧).

<sup>(</sup>۱) أصول الفقه للخضري ص ٣٥٦، أصول مذهب الإمام أحمد لعبد الله التركي ص ٤٨٣، تفسير آيات الأحكام للصابوني ٢: ٤٢٠، تفسير القرطبي ٧: ٣٦.

<sup>(</sup>٢) السراج المنير ٣: ٢٨٦ . التسهيل لعلوم التنزيل للكلبي ٣: ١٤٨ . الكشاف للزمخشري ٣: ٢٨٢ . فتح الباري

<sup>(</sup>٣) فتح الباري ١٠: ٣٨٢.

<sup>(</sup>٤) صحيح البخاري ١: ٨٦. صحيح مسلم ٥: ١١. سنن النسائي ٢: ٤٢.

<sup>(</sup>٥) المحر المحيط ٧: ٢٦٥. روح المعاني ٢٢: ١١٠. جامع البيان ٢: ١٧٧. القاسمي ١٤: ٤٩٤٣.

<sup>(</sup>٦) فتح الباري ١٠: ٣٨٢.

<sup>(</sup>٧) روح المعاني ٢٢: ١١٠. وانظر تفسير آيات الأحكام للصابوني ٢: ٥٠٥.

إن القول بأن عيسى كان يتخذ صوراً من الطين ليعمل طيراً فإن هذا لا حجة فيه ، فإنه كان يحى الموتى ويبرئ الأكمة والأبرص بإذن الله ، وهذا العمل خاص به .

 ه. الرواية التي ذكرها المرداوي قد تفيد الكراهة دون التحريم، كما أنها جاءت بصيغة التضعيف، وعلى أنها رواية مرجوحة في المذهب الحنبلي، فلقد ذكرها المرداوي بعد بيان المذهب في حكم التصوير وأنه محرم.

٦. أضاف الصابوني (١) دليلاً آخر في الرد على هذا المذهب بأن الآية ليس فيها ما يدل على حل التصوير، لأنها إخبار عما كان يعمله الجن لسليمان، ولكن تبقى الآية في معرض الامتنان على سيدنا سليمان، وما كان يصنع له مما هو مباح في شريعته.

ولقد نحا بعض المعاصرين منحى هذه الفرقة كالشيخ محمد رشيد رضا ، فأباح التصوير مطلقاً عندما لا يتخذ للتعظيم فقال : (وقيل : إن المحرم هو ما اتخذ بهيئة التعظيم ، وهذا أقوى الأقوال عندي ) (٢) .

والذي يبدو لي أن مذهب اطلاق إباحة التصوير غير صحيح لأن الحجج التي اعتمدها القائلون به لا تقوى أمام الأحاديث النبوية الصحيحة التي نهت عن التصوير والصور ، وتوعدت المصوّرين الوعيد الشديد ، والمعتمدة عند المذاهب الثلاثة الأخرى ، إضافة إلى أن أدلة المذهب الأول قد رُدت ، وما قيل من أن العلة هي التعظيم فحسب فليست كذلك ، لأن بعض الأحاديث اعتبرت التشبيه علة أخرى في النهي ، كقوله عليه السلام : (إن من أشد الناس عذاباً يوم القيامة الذين يشبهون بخلق الله) (") .

# المذهب الثاني : تحريم التصوير مطلقاً

ذهب فريق آخر من العلماء إلى تحريم التصوير مطلقاً سواء كان المصوَّر مجسماً أو غير

<sup>(</sup>١) انظر تفسير آيات الأحكام للصابوني ٢: ٢٠٠.

 <sup>(</sup>۲) فتاوى محمد رشيد رضا ٣ : ١٠٦ ، ويراجع ما كتبه في فتاواه . التي تدور على أن علة التصوير هي التعظيم .
 ولذا عند عدم وجود تعظيم للصور يكون التصوير مباحاً ، ولو تناول صورة إنسان بطل .

 <sup>(</sup>۳) صحیح مسلم ۱۱: ۸۸، وانظر صحیح البخاري ۱: ۵۰. سنن النسالي ۸: ۲۱۱. السنن الکبری ۱: ۵۰.
 ۲۲۰ کنز العال ۱: ۲۲۰.

بحسم، وسواء كان من ذوات الأرواح أو غيرها، وهو رأي مجاهد (١) والقرطبي وقول في المذهب الحنبلي، إلّا أن مجاهداً قيد الشجر بما يشمر وجوّز تصويره ما لا يشمر من الأشجار، قال القاضي عياض: لم يقله أحد غير مجاهد.

وجاء في الإنصاف<sup>(۲)</sup>: (وأطلق بعضهم تحريم التصوير. وهو المفردات. وقال في الوجيز: ويحرم التصوير، واستعاله)، كما جاء فيه: (لو أزيل من الصورة ما لا تبقى معه الحياة زالت الكراهة، على الصحيح من المذهب. نص عليه، وقيل: الكراهة باقية، ومثل ذلك صور الشجر ونحوه، وتمثال).

واحتج هذا الفريق بعدة أدلة:

١. عن أبي هريرة أن الرسول عليه السلام قال : (قال الله تعالى ــ ومن أظلم ممن ذهب يخلق خلقاً كخلق فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا حبة أو ليخلقوا شعيرة ــ) (٣) .

قال الإمام القرطبي عند هذا الحديث: (فعم بالذم والتهديد والتقبيح كل من تعاطى تصوير شي مما خلقه الله، وضاهاه بالتشبيه في خلقه فيما انفرد به سبحانه من الخلق والاختراع وهذا واضح)، ثم أضاف القرطبي بعد أن ذكر رأي الجمهور في جواز تصوير ما لا روح فيه بقوله: (والمنع أولى، والله أعلم)<sup>(1)</sup>.

وقد قال ابن حجر عند هذا الحديث مبيناً رأي مجاهد، ولماذا انتحى هذا الرأي! : (وأظن أن مجاهداً سمع حديث أبي هريرة ـــ فليخلقوا ذرة وليخلقوا شعيرة ــ فإن في ذكر الله أللارة إشارة إلى ما له روح، وفي ذكر الشعيرة إشارة إلى ما ينبت مما يُؤكل، وأما ما لا روح فيه ولا يشمر فلا تقع الإشارة إليه) (٥).

 <sup>(</sup>۱) انظر فتح الباري ۱۰: ۳۹۵. شرح النووي على صحيح مسلم ۱۱: ۹۱، عون المعبود شرح سنن أبي داود للمظيم أبادي ۲۱: ۲۱٤.

<sup>(</sup>٢) الإنصاف للمرداوي ١: ٤٧٤.

<sup>(</sup>٣) صحيح مسلم ١٤: ٩٤. صحيح البخاري ١٤: ١٤، انظر السنن الكبرى ٧: ٨٦٨، كنز العمال ٤: ٢١، الفتح الرباني ١٧: ٢٧٨.

<sup>(</sup>٤) تفسير القرطبي ١٣: ٢٢٢.

<sup>(</sup>۵) فتح الباري ۱۰: ۳۹۰.

ثم ذكر في موضع آخر تعليل الحديث الذي استند عليه مجاهد مجيباً عليه ، فقال : (ويحتمل أن يُقصر على ما له ظل من جهة قوله كخلتي فإن خلقه الذي اخترعه ليس صورة في حائط بل هو خلق تام ، لكن بقية الحديث تقتضي تعميم الزجر عن تصوير كل شي ، وهي قوله فليخلقوا حبة وليخلقوا ذرة ، ويجاب عن ذلك بأن المراد ايجاد حبة على الحقيقة لا تصويرها ) (١).

٣. عموم الأحاديث النبوية الواردة في التصوير والصور كقوله عليه السلام: (إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة، يقال لهم: أحيوا ما خلقتم) (١)، ولعنه عليه السلام المصوّرين (٥)، وقوله أيضاً: (أشد الناس عذاباً يوم القيامة المصوّرون) (٢)، فهذه الأحاديث لم تستثن كما قال القرطبي، ولقد علق على الحديث الأخير بقوله: (يدل على المنع من تصوير شيء، أي شيء كان) (٧)، وقال أبو حيان في تفسيره: (والتصوير حرام في شريعتنا، وقد ورد تشديد الوعيد على المصوّرين، ولبعض العلماء استثناء في شيء منها، وفي حديث سهل بن حنيف لعن الله المصوّرين ولم يستثن عليه السلام) (٨).

عن أبي أمامة أن امرأة أتت النبي عليه السلام فأخبرته أن زوجها في بعض المغازي فاستأذنته أن تصور في بيتها نخلة ، فمنعها ، أو نهاها(٩).

**(**\( \)

<sup>(</sup>۱) فتح الباري ۱۰: ۳۸۳.

<sup>(</sup>۲) سورة النمل آية رقم (٦٠).

<sup>(</sup>٣) تفسير القرطبي ١٣: ٢٢٢.

<sup>(</sup>٤) صحيح مسلم ١٤: ٩٢. صحيح البخاري ٤: ٤٤. مسند أحمد ٢: ٣٨٠. السنن الكبرى ٧: ٢٦٨.

<sup>(</sup>٥) صحيح البخاري ٢: ٢٩ و ٤: ٤٦؛ السنن الكبرى ٧: ٢٦٩.

<sup>(</sup>٦) صحيح البخاري ٤: ٤٤، صحيح مسلم ١٤: ٩٢، مسند أحمد ١: ٣٧٥، سنن النساني ١٦٦٠٨.

<sup>(</sup>٧) تفسير القرطبي ١٤: ٢٧٤.

البحر المحيط ٧: ١٦٥٠ (٩) سنن ابن ماجة ٢: ١٢٠٤.

أن بعض الكفار كانوا يصورن ما لا روح فيه فيعبدونه من دون الله ، ولذلك استلزم المنع ، وقد نقل هذا الوجه بالمنع الشيخ محمد الجويني ، إلا أن ابن حجر ردهذا (١).

هذه الأدلة التي اعتمدها أصحاب المذهب الثاني ، لكن مذهب الجمهور باستثناء من ذكرناهم إباحة تصوير الشجر المشمر وغير المشمر ونحوه مما لا روح فيه ، ويظهر ذلك جلياً عند أدلة المذهب (٢) الثالث والرابع ، وأبرز حديث يرد على هذا المذهب هو حديث ابن عباس ، حيث أتاه رجل يستفتيه في صناعة التصاوير فقال له : (ويحك إن أبيت إلا أن تصنع فعليك بهذا الشجركل شي ليس فيه روح) (٣) ، وكذلك حديث أبي هريرة الذي فيه (فر برأس التمثال يقطع فيصير كهيئة الشجرة) (١).

أما الحديث القدسي المستدل به إنما هو ايجاد حبة على الحقيقة لا تصويرهاكما ذكر ابن حجر، وأما الآية فهي في معرض التهكم على المشركين، وعجز آلهتهم من أن تخلق سماء وأرضاً أو أن تنزل من السماء ماء، أو أن تنبت حدائق ذات بهجة، ونلاحظ أن الإمام القرطبي عند تعليقه على الآية جاء بصيغة لا تفيد الجزم ولا التأكيد القاطع، فقال: (وقد يستدل)، وأما عموم الأحاديث النبوية فإنها مستثناة بأحاديث أخرى صحيحة.

وحديث أبي أمامة لا يقوى أمام حديث ابن عباس وغيره من الأحاديث الصحيحة ، وأما إن جعلنا كون عبادة بعض الكفار لصور ما لا روح فيه مستلزماً لمنع تصوير ذلك فحينئذ سيقع الناس في الحرج والضيق والتناقض ، فإن التكوين والتشكيل أساس الصناعة والعمل ، والناس بأعمالهم اليومية من عمران وغيرها إنما يصورون أشكالاً ، فالذي يبني بيتاً

<sup>(</sup>۱) فتح الباري ۱۰: ۳۹۰.

<sup>(</sup>٢) انظر في هذه الرسالة ص ٧٠ ، ٨٠.

<sup>(</sup>٣) صحيح البخاري ٢: ٢٨، وانظر مسند أحمد ١. ٣٦٠، صحيح مسلم ١٤: ٩٣، الفتح الرباني ١٧: ٢٧٦، السنن الكبرى ٢٠٧:٧، كنز العال ٤: ٢١.

<sup>(</sup>٤) مسند أحمد ٢: ٣٠٥، وانظر صحيح مسلم ١٤: ٨٠، سنن النسائي ٨: ٢١٦، مختصر سنن أبي داود ٦: ٨٢. سنن الترمذي ٤: ٢٨، السنن الكبرى ٤: ٢٧٠، الفتح الربابي ١٧: ٢٨٠.

إنما هو مصوِّر له، وهكذا، ثم إن بعض الكفار يعبدون مما لا يصور فهل يستلزم إتلاف ذلك؟ فمثلاً لو عبد بعض الكفار الخبز فهل نحرمه على الناس؟، ولذلك لا يعتبر هذا الاحتمال دليلاً على اطلاق التحريم.

بعد عرض آراء المذهب الثاني والرد عليها فإني أُورد طائفة من أقوال العلماء التي تبين جواز تصوير الشجر ونحوه، وتعتبر رداً آخر على أصحاب هذا المذهب:

قال الطحاوي: (بأن الصورة لما أبيحت بعد قطع رأسها التي لو قطعت من ذي الروح لما عاش دل ذلك على إباحة ما لا روح له أصلاً) (١) ، وقد علل الكاساني تصوير ما لا روح فيه من الشجر ونحوه بقوله: ( فأما صورة ما لا حياة له كالشجر ونحو ذلك فلا يوجب الكراهة ، لأن عبدة الصورة لا يعبدون تمثال ما ليس بذي روح فلا يحصل التشبه بهم ، وكذا النهى إنما جاء عن تصوير ذي الروح) (٢).

والمذهب الراجح عند الحنابلة جواز تصوير الشجر ونحوه حيث جاء في الإنصاف: (يحرم تصوير ما فيه روح، ولا يحرم تصوير الشجر ونحوه) (٣)، وقال الإمام ابن تيمية (٤): (فيجوز تصوير صورة الشجر والمعادن في الثياب والحيطان ونحو ذلك)، مستدلاً بحديث ابن عباس.

وقد بين النووي رأي الشافعية ورأي جمهور العلماء في تصوير الشجر فقال: (وأما الشجر ونحوه مما لا روح فيه فلا تحرم صنعته ولا التكسب به، وسواء المثمر وغيره، وهذا مذهب العلماء كافة إلا مجاهداً فإنه جعل الشجر المشمر من المكروه) (٥)، كما قال الإمام الشافعي: (وإن كانت صوراً غير ذوات الأرواح مثل صور الشجر فلا بأس به، إنما المنهي عنه أن يصور ذوات الأرواح التي هي خلق الله) (١).

<sup>(</sup>١) فتح الباري للعسقلاني ١٠: ٣٩٥.

<sup>(</sup>٢) بدائع الصنائع للكاساني ١: ٣٣٧.

<sup>(</sup>٣) الإنصاف للمرداوي ١: ٤٧٤.

<sup>(</sup>٤) مجموعة فتاوى ابن تيمية ٢٩: ٣٧٠.

<sup>(</sup>٥) -رح النووي على صحيح مسلم ١٤: ٩١.

<sup>(</sup>٦) الأم للشافعي ٦: ١٨٢.

وفي المذهب المالكي قال الدردير: (وأما تصوير غير الحيوان كالسفن والأشجار فلا حرمة فيه) (١).

وأما المحدثون كابن حجر العسقلاني والعيني فقد استدلوا من حديث ابن عباس على جواز تصوير ما لا روح له كالشجر ونحوه (٢).

# المذهب الثالث: تحريم ما فيه روح وإباحة ما لا روح-فيه

ذهب جمهور العلماء من الفقهاء والمحدثين والمفسرين إلى تحريم تصوير ذوات الأرواح سواء كانت مجسمة أو غير مجسمة وإباحة غيرها، ويتضح لنا هذا المذهب عند شروح الأحاديث الواردة في التصوير، وعند أحكام الصور الموزعة في الموضوعات الفقهية.

بوّب الإمام النووي في شرحه على صحيح مسلم بتحريم تصوير صورة حيوان، ثم قال: (قال أصحابنا وغيرهم من العلماء تصوير صورة الحيوان حرام شديد التحريم، وهو من الكبائر لأنه متوعد عليه بهذا الوعيد الشديد المذكور في الأحاديث، وسواء صنعته بما يمتهن أو بغيره، فصنعته حرام بكل حال لأنّ فيه مضاهاة لخلق الله تعالى، وسواء ما كان في ثوب أو بساط أو درهم أو دينار أو فلس أو إناء أو حائط أو غيرها، وأما تصوير صورة الشجر ورحال الإبل وغير ذلك مما ليس فيه صورة حيوان فليس بحرام، هذا حكم نفس التصوير... ولا فرق في هذا كله بين ما له ظل وما لا ظل له، هذا تلخيص مذهبنا في المسألة، و بمعناه قال جماهير العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم وهو مذهب الثوري ومالك وأبي حنيفة وغيرهم) (٣).

أما الأدلة التي اعتمدها أصحاب هذا المذهب في تحريم تصوير ذوات الأرواح فإنما هي طائفة من الأحاديث النبوية الشريفة، وقد اكتفيت بذكر الرواية الصحيحة الجامعة للمعنى المطلوب ثم عزيت مواطن الرواية في الهامش وذكرت أقوال العلماء حولها في استنباطهم على مذهبهم.

<sup>(</sup>١) الشرح الصغير للدردير ٢: ٥٠١.

<sup>(</sup>٢) فتح الباري ١٠: ٣٩٤، عمدة القارئ ١٢: ٣٩. الفتح الرباني ١٧: ٢٧٧.

<sup>(</sup>٣) شرح الدودي على صحيح مسلم ١٤: ٨١، وانظر الزواجر لابن حجر الهيتمي ٢: ١٣. ومعمى رحال الإبل ما يوضع على محورها للركوب. انظر المعجم الوسيط ١: ٣٣٥.

عن مسلم بن صبيح، قال كنا مع مسروق في دار يسار بن نمير، فرأى في صفته نمائيل — ورواية مسلم تماثيل مريم — فقال: سمعت عبد الله بن مسعود يقول: سمعت الرسول عليه السلام يقول: (إن أشد الناس عذاباً عند الله يوم القيامة المصورون) (١).

توعد الله سبحانه وتعالى المصورين يوم القيامة بأشد العذاب، وما ذلك إلا لأن التصوير محرّم وممنوع، وإن لم يحرم تصوير ذوات الأرواح فماذا يحرم؟ واستدلال مسروق بما روي عن ابن مسعود حينا رأى مصوراً يصور في دار يسار هو دليل على تحريم ذوات الأرواح وخاصة أن في رواية مسلم تماثيل مريم.

ولقد حمل بعضهم الحديث محملاً بعيداً ، حيث استدل به أبو علي الفارسي على تكفير المشبهة فحمل الحديث عليهم ، وأنهم المراد بقوله (المصورون) ، أي الذين يعتقدون أنَّ لله صورة ، إلا أن ابن حجر العسقلاني ردّ استدلاله بأحاديث (٢) الباب .

٧. عن أبي هريرة ، قال رسول الله عليه السلام : (أتاني جبريل فقال : إني كنت أتبتك الليلة فلم يمنعني أن أدخل عليك البيت الذي أنت فيه إلا أنه كان في البيت تمثال ، وكان في البيت قرام ستر فيه تماثيل ، فر برأس التمثال يقطع فيصير كهيئة الشجرة ، ومر بالستر يقطع فيجعل منه وسادتان توطآن ، ومر بالكلب فيخرج ، ففعل رسول الله عليه السلام ، وإذا الكلب جرو كان للحسن والحسين تحت نضد لها) (٣).

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري ٤ : ٤٤ ، السنن الكبرى ٧ : ٢٦٨ ، وانظر صحيح مسلم ١٤ : ٩٧ ، مسند أحمد ١ : ٧٧٥ ، سنن النسائي ٨ : ٢١٦ ، الفتح الرباني ١٧ : ٢٧٧ ، كنز العال ٤ : ٢١ .

قال ابن حجر العسقلاني : (وقد استشكل كون المصوّر أشد الناس عداباً مع قوله تعالى : ﴿ الْمُدَّيَّوُوا آل فرعون الْمُدَّابَ ﴾ فإنه يقتضي أن يكون المصوّر أشد عداباً من آل فرعون ، وأجاب الطبري : بأن المراد هنا من يصور ما يعبد من دون الله وهو عارف بذلك قاصداً له فإنه يكف بذلك ، وأجاب غيره : بأن الرواية باثبات مِن ثابتة وبحدفها محمولة عليها ، وإذا كان من يفعل التصوير من أشد الناس عداباً كان مشتركاً مع غيره وليس في الآية ما يقتضي اختصاص آل فرعون بأشد العداب بل هم في العداب الأشد ، فكذلك غيرهم يجوز أن يكون في العداب الأشد) . فتح الباري ١٠ : ٣٨٣ ، وانظر عمدة القارئ للعيني

<sup>(</sup>٢) فتح الباري ١٠: ٣٨٤، ويراجع الفتح لمعرفة أحاديث الباب.

<sup>(</sup>٣) مسند أحمد ٢: ٣٠٥، وانظر صَحيح مسلم ١٤: ٨٨، السنن الكبرى ٧: ٢٧٠، سنن الترمذي ٤: ٢٠١. محتصر سنن أبي داود ٦: ٨٨، سنن النسائي ٨: ٢١٦، الفتح الرباني ١٧: ٨٨٠.

فني هذا الحديث دليل على منع الصورة ذات الظل وغير ذات الظل، حيث الصورة التي كانت بالستر وأمرت بالقطع لا ظل لها، قال الألوسي: ( ولا فرق عندنا بين أن تكون الصورة ذات ظل وأن لا تكون كذلك كصور الفرس المنقوشة على كاغَد أو جدار مثلاً) (١١).

٣. عن أبي واثل ، عن أبي الهياج الأسدي قال : قال على بن أبي طالب : ألا أبعتك على ما بعثني عليه رسول الله عليه السلام (أن لا تدع تمثالاً إلا طمسته ، ولا قبراً مشرفاً إلا سويته ) (٢).

فقوله أن لا تدع تمثالاً إلا طمسته فيه الأمر بتغيير ذوات الأرواح (٣) ، واستدل ابن حجر العسقلاني (١) على التعميم فيما لا ظل له بحديث على بن أبي طالب.

عن النبي عليه السلام أنه قال: (لا تدخل الملائكة بيتاً فيه كلب ولا صورة)<sup>(٥)</sup>.

ولقد كثرت أقوال العلماء تحت هذا الحديث، أنقل منها:

قال ابن قيم الجوزية: ( فأما الصور فهو كل ما تصوّر من الحيوان ، سواء في ذلك الصورة المنصوبة القائمة التي لها أشخاص وما لا شخص لها من المنقوشة في الجدر والمصوّر فيها ، وفي الفرش والأنماط ) (١٠) .

وقال الخطابي : (وأما الصورة فهي كل مصوَّر من ذوات الأرواح ، سواء كان على جدار أو سقف أو ثوب) (٧) .

<sup>(</sup>١) روح المعاني ٢١: ٤٤٠. ومعنى الكاغد: أي القرطاس. انظر المعجم الوسيط ٢: ٧٩٦.

 <sup>(</sup>۲) صحيح مسلم ٧: ٣٦، وانظر سنن الترمذي ٢: ٢٥٦، مجمع الزوائد ٥: ١٧٢.

<sup>(</sup>٣) شرح النووي على صحيح مسلم ٧: ٣٧، نيل الأوطار للشوكاني ٤: ١٣١. الكبائر للذهبي ص ١٩٧.

<sup>(</sup>٤) فتح الباري ١٠: ٣٨٤.

<sup>(</sup>٥) صحيح مسلم ١٤: ٨٤. وانظر حول معنى الحديث الموطأ بشرح السيوطي ٢: ٢٤١. السنن الكبرى ٧: ٢٦٨. سنن الترمذي ٤: ٢٠١. سنن النسائي ٨: ٣٠٣. سنن ابن ماجة ٢: ١٢٠٣. سنن الدارمي ٢: ٢٨٤. مجمع الزوائد ٥: ١٧٣.

<sup>(</sup>٦) تهذيب الامام ابن قيم الجوزية على محتصر سنن أبي داود ٧٩:٦.

<sup>(</sup>٧) فتح الباري للعسقلاني ١٠: ٣٨٤، المجموع للنووي ٢: ١٧١.

وقال ابن حجر الهيتمي: (والمراد بالصورة كل مصوَّر من ذوات الأرواح، سواء كانت أشخاصاً منتصبة أو كانت منقوشة في سقف أو جدار أو منسوجة في ثوب أو غير ذلك) (١).

وقال القسطلاني : (وتصاوير مما يشبه الحيوان ما لم تقطع رأسه أو يمتهن أو عام في كل الصور ) (٢) .

وقال الإمام العيني: (وذهب جماعة منهم الليث بن سعد والحسن بن حي وبعض الشافعية الى كراهية التصوير مطلقاً سنواء كانت على الثياب أو على الفرش والبسط ونحوها، واحتجوا بعموم الحديث) (٣).

وقد ادعى ابن حبان بأن هذا الحكم — عدم دخول الملائكة لبيت فيه صورة — خاص بالنبي، لأنه نظير الحديث الآخر — لا تصحب الملائكة رفقة فيها جرس — فهو محمول على رفقة فيها رسول الله عليه السلام، ولكن ابن حجر العسقلاني ردّ هذا بقوله: (وهو تأويل بعيد جداً لم أره لغيره) (٤).

عن عائشة قالت: قدم رسول الله عليه السلام من سفر وقد سترت على بابي درنوكاً فيه الخيل ذوات الأجنحة، فأمرني فنزعته (٥).

والدرنوك هو ثوب غليظ إذا فرش بساط وإذا علق فهو ستر، ورواية البخاري — درنوكاً فيه تماثيل —، وقد قال ابن حجر العسقلاني : (إن المعنى جمع تمثال وهو الشيء المصوَّر أعمَّ من أن يكون شاخصاً أو يكون نقشاً أو دهاناً أو نسجاً في ثوب (١) .

\_ وعن عائشة أيضاً قالت : دخل على رسول الله عليه السلام وأنا مستترة بقرام فيه

<sup>(</sup>١) الزواجر عن اقتراف الكبائر لابن حجر الهيتمي ٢: ٣٤، وانظر الكبائر ص ١٩٧.

<sup>(</sup>۲) إرشاد الساري ۸: ۴۸۰.

<sup>(</sup>۳) عمدة القارئ ۱۲: ۱۰.

فتح الباري ۱۰: ۳۸۲، وانظر عمدة القارئ ۲۲: ۹۹.

<sup>(</sup>ه) صحيح مسلم ١٤: ٨٧، وانظر صحيح البخاري ٤: ٤٥، سنن النسائي ٨: ٢١٣، السنن الكبرى ٧: ٢٦٧.

<sup>(</sup>٦) فتح الباري ١٠: ٣٨٧.

صورة ، فتلوّن وجهه ، ثم تناول الستر فهتكه ، ثم قال : (إن من أشد الناس عذاباً يوم القيامة الذين يشبهون بخلق الله) (١١) .

والقرام هو ستر فيه رقم ونقش ، وقيل : ثوب من صوف ملوّن ٢١) ، وعلى كل الأقوال فإنما يدل على منع الصورة سواء كانت بظل أو بغير ظل.

٦. عن نافع عن ابن عمر أن الرسول عليه السلام قال: (إن الذين يصنعون هذه الصور يعذبون يوم القيامة، يقال لهم: أحيوا ما خلقتم)<sup>(n)</sup>.

أخبر الرسول عليه السلام أن المصوِّر سيؤمر يوم القيامة بنفخ الروح فيما صوره، ولا يكون النفخ إلّا فيما له روح، قال النووي: ﴿ أي اجعلوه حيواناً ذا روح كما ضاهيتم ﴾ (١٠).

وقال ابن قدامة : (وصنعة التصاوير محرمة على فاعلها لهذا الحديث) أن كما قال الشافعي : (إنما المنهي عنه أن يصوّر ذوات الأرواح التي هي خلق الله) (١).

٧. عن أبي هريرة قال: قال رسول الله عليه السلام: (إن أصحاب الصور الذين يعملونها يعذبون بها يوم القيامة، يقال لهم: أحيوا ما خلقتم) (٧).

٨. عن جابر أن النبي عليه السلام أمر عمر بن الخطاب زمن الفتح وهو بالبطحاء أن يأتي الكعبة فيمحو كل صورة فيها ، فلم يدخلها حتى محيت كل صورة فيها (٨).

والمحي في الصور كان في ذوات الأرواح المرسومة في جدران الكعبة ، وتذكر بعض الروايات صور ابراهيم واسماعيل ، وفي أحاديث أخرى أنه عليه السلام دخل مكة وحول

<sup>(</sup>۱) صحيح مسلم ۱٤: ٨٨. وانظر صحيح البخاري ٤: ٥٥. سنن النسائي ٨: ٢١٤. السنن الكبرى ٧: ٢٦٧. كنز العال ٤: ٢٠.

<sup>(</sup>٢) تفسير القرطبي ٤: ٣٧٣، فتح الباري ١٠: ٣٨٧، الترغيب والترهيب ٤: ٤٢، التاج ٣: ١٨٥.

 <sup>(</sup>٣) صحيح البخاري ٤ : ٤٤ ، وانظر صحيح مسلم ١٤ : ٩٢ ، السنن الكبرى ٧ : ٢٦٨ . كنز العمال ٤ : ٢١ .
 سنن النسائي ٨ : ٢١٥ .

<sup>(</sup>٤) شرح النووي على صحيح مسلم ١٤: ٩١.

<sup>(</sup>٥) المغني لأبن قدامة ٧: ٦.

<sup>(</sup>٢) الأم للشافعي ٢: ١٨٢.

<sup>(</sup>٧) مسند أحمد ٢: ٣٨٠، وانظر سنن ابن ماجة ٢: ٧٢٧، سنن النسائي ٨: ٢١٦.

<sup>(</sup>٨) مختصر سنن أبي داود ٢: ٨٠. السنن الكبرى ٣: ٢٦٨. وانظر صحيح البخاري ٢: ٧٣. مسد أحمد ١: ٧٧ . ٣٧٧ . مجمع الزوائد ٥: ١٧٣ ، الفتح الربائي ٢١: ١٥٢.

الكعبة ثلاثمائة وستون نصباً ، فجعل يطعنها بعود في يده ، وجعل يقول -- جاء الحق وزهق الباطل... الآية (١) ، وقد ثبت أنه عليه السلام قد حطم الأصنام التي كانت حول الكعبة .

٩. لعن النبي عليه السلام المصوّر (٢) قال القسطلاني: (لعن المصوّر للحيوان) (٣).

١٠. عن أبي زرعة قال: دخلت مع أبي هريرة في دار مروان، فرأى فيها تصاوير فقال: سمعت رسول الله عليه السلام يقول: (قال الله عزّ وجل ... ومن أظلم ممن ذهب يخلق خلقاً كخلقي فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا حبة أو ليخلقوا شعيرة ... ) (١٠).

قال النووي: (ومعناه فليخلقوا ذرة فيها روح تتصرف بنفسها كهذه الذرة التي هي خلق الله تعالى، وكذلك فليخلقوا حبة حنطة أو شعير أي ليخلقوا حبة فيها طعم تؤكل وتزرع وتنبت ويوجد فيها ما يوجد في حبة الحنطة والشعير ونحوهما من الحب الذي يخلقه الله تعالى) (٥٠)، كما قال القسطلاني: (فالتشبيه في الصورة وحدها، وظاهر، يتناول ما له ظل وما ليس له ظل، فلذا أنكر أبو هريرة ما نقش في سقف الدار) (١٠).

قال ابن بطال: (فهم أبو هريرة أن التصوير يتناول ما له ظل وما ليس له ظل فلهذا أنكر ما ينقش في الحيطان)، إلّا أن ابن حجر العسقلاني أجاب بقوله: (هو ظاهر من عموم اللفظ، ويحتمل أن يُقصر على ما له ظل من جهة قوله كخلتي فإن خلقه الذي آخترعه ليس صورة في حائط بل هو خلق تام، لكن بقية الحديث تقتضي تعميم الزجر عن تصوير كل شيء، وهي قوله فليخلقوا حبة وليخلقوا ذرة، ويجاب عن ذلك بأن المراد ايجاد حبة على الحقيقة لا تصويرها) (٧٠).

١١. عن القاسم بن محمد عن عائشة ، أنها اشترت نمرقة فيها تصاوير ، فلما رآها

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري ٢: ٧٣. وانظر مسند أحمد ١: ٣٧٧.

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري ٢: ٢٩ و ٤: ٤٦، السنن الكرى ٧: ٣٦٩.

<sup>(</sup>٣) إرشاد الساري للقسطلاني ٤: ١١٦.

 <sup>(</sup>٤) صحيح مسلم ١٤: ١٤. وانظر صحيح البخاري ٤: ٤٤. السنن الكبرى ٧: ٨٦٨. العتح الرباني ١٧.
 ٢٧٨. كنز العال ٤: ٢١.

<sup>(</sup>٥) شرح النووي على صحيح مسلم ١٤: ٩١

<sup>(</sup>٦) إرشاد الساري ٨: ٤٨٢.

<sup>(</sup>۷) فتح الباري ۱۰: ۳۸۳.

رسول الله عليه السلام قام على الباب فلم يدخل ، فعرفت أو فعرفت في وجهه الكراهة ، فقالت : يا رسل الله أتوب إلى الله وإلى رسوله ، فماذا أذنبت؟ فقال رسول الله عليه السلام : (ما بال هذه النمرقة؟). فقالت : اشتريتها لك تقعد عليها وتوسدها ، فقال رسول الله عليه السلام : (إن أصحاب هذه الصور يعذبون ، ويقال لهم : أحيوا ما خلقتم) ، ثم قال : (إن البيت الذي فيه الصور لا تدخله الملائكة) (١).

يستفاد من هذا الحديث أنه لا فرق في تحريم التصوير بين أن تكون الصورة لها ظل أو لا ، ولا ببن أن تكون مدهونة أو منقوشة أو منسوجة ، كها ذكر ابن حجر العسقلاني وغيره (٢) .

17. عن سعيد بن أبي الحسن قال : كنت عند ابن عباس إذ أتاه رجل فقال : يا أبا عباس إني إنسان إنما معيشتي من صنعة يدي وإني أصنع هذه التصاوير فقال ابن عباس : لا أحدثك إلّا ما سمعت رسول الله عليه السلام ، سمعته يقول : ( من صوّر صورة فإن الله معذبُه حتى ينفخ فيها الروح وليس بنافخ فيها أبداً ) ، فربا الرجل ربوة شديدة واصفر رجهه فقال : ويحك إن أبيت إلّا أن تصنع فعليك بهذا الشجر كلّ شيء ليس فيه روح (٣)

هذا الحديث يدل على تحريم تصوير ذوات الأرواح وإباحة غيرها '' ، قال المهلب : (إنما كره هذا من أجل أن الصورة التي فيها الروح كانت تعبد في الجاهلية فكرهت كل صورة وإن كانت لا فيء لها ولا جسم قطعاً للذريعة ) (٥) .

١٣. عن عائشة أنه كان لها ثوب فيه تصاوير ممدود إلى سهوة فكان النبي عليه السلام يصلي إليه، فقال: أخريه عني، قالت: فأخرته فجعلته وسائد(٦).

<sup>(</sup>١) صحيح مسلم ١٤: ٩١، وانظر صحيح البخاري ٤: ٥٥. السن الكبرى ٧: ٢٦٧، الموطأ بشرح السيوطي ٢: ١٤١.

<sup>(</sup>٢) فتح الباري ١٠: ٣٩٠. عمدة القارئ ٢٢: ٧٣.

<sup>(</sup>٣) صحيح البخاري ٢: ٢٨، وانظر صحيح مسلم ١٤: ٩٣. مسند أحمد ١: ٣٦٠. السن الكبرى ٧: ٢٠. الفتح الرباني ١٧: ٢٧٠. كنز العال ٢: ٢١.

<sup>(</sup>٤) عمدة القارئ ١٢: ٣٩. الفتح الرمايي ١٧: ٢٧٧، حاشية السندي على سن النسائي ٨: ٥٥.

<sup>(</sup>٥) عمدة القارئ ١٢: ٣٩.

<sup>(</sup>٦) صحيح مسلم ١٤: ٨٩. وانظر صحيح البحاري ٤:٥٥. السس الكبرى ٧: ٢٧٠. سنن الدارمي ٢: ٨٠٠. ١٨٠ سنن النسائي ٨: ٢١٣.

وقد استدل بهذا الحديث عند العلماء على تحريم تصوير ذوات الأرواح ، مع احتمال أنه عليه السلام أمرها بتأخيره لكونه من الشاغلات أثناء الصلاة.

11. عن عائشة أن أم حبيبة وأم سلمة ذكرتا كنيسة رأينها بالحبشة فيها تصاوير لرسول الله ، فقال رسول الله عليه السلام : (إن أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات بنوا على قبره مسجداً ، وصوروا فيه تلك الصور ، أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة ) (۱) .

والتصاوير الموجودة في الكنيسة إنما لذوات الأرواح، قال العيني: ( فيه دليل على تحريم تصوير الحيوان خصوصاً الآدمي الصالح) (٢٠).

١٥. عن عائشة أن النبي عليه السلام لم يكن يترك في بيته شيئاً فيه تصاليب إلّا نقضه (٣).

قال ابن بطال: (في هذا الحديث دلالة على أنه عليه السلام كان ينقض الصورة سواء كانت مما له ظل أم لا، وسواء كانت مما توطأ أم لا، سواء في الثياب وفي الحيطان وفي الفرش والأوراق وغيرها)، لكن ابن حجر العسقلاني تردّد في هذا الاستدلال فقال: (وهذا مبني على ثبوت الرواية بلفظ تصاوير، وأما بلفظ تصاليب فلا، لأن في التصاليب معنى زائداً على مطلق الصور، لأن الصليب مما عُبد من دون الله بخلاف الصور فليس جميعها مما عُبد، فلا يكون فيه حجة على من فرق في الصور بين ما له روح فمنعه وما لا روح فيه فلم يمنعه) (1).

هذه أدلة أصحاب المذهب الثالث وأقوالهم في تحريم تصوير ذوات الأرواح بظل وبغير ظل ، لكنهم استثنوا من ذلك لعب الأطفال حيث ذهبوا (٥) إلى جواز تصويرهن ، ولو

 <sup>(</sup>۱) صحيح مسلم ٥: ١١، وانظر صحيح البخاري ١: ٨٦، سنن النسائي ٢: ٤٢.
 وليست التصاوير للرسول محمد عليه السلام. وإنما هي لغيره.

<sup>(</sup>٢) عمدة القارئ ٤: ١٧٤.

<sup>(</sup>٣) صحيح البخاري ٤:٤٤، وانظر مختصر سنن أبي داود ٦: ٧٨، السنن الكبرى ٧: ٢٦٩.

<sup>(؛)</sup> فتح الباري ١٠: ٣٨٥.

<sup>(°)</sup> انظر فتح الباري ١٠: ٣٨٨. تحقة المحتاج لابن حجر الهيتمي ٣: ٢١٦. شرح الووي على صحيح مسلم ١٤: ٨٦، تفسير القرطبي ١٤: ٢٧٤، الفقه على المذاهب الأربعة للجزيري ٢: ١٤.

كان المصوّر حيواناً ، إلّا أن المذهب الحنبلي فيه قول أحمد : (ولا بأس باللعب ما لم تكن صورة) (١) ، وقول البهوتي : (ولا بأس بلعب الصغيرة غير مصورة أو مقطوع رأسها أو مصورة بلا رأس) (٢) ، وفي المذهب المالكي على ما ذكره الدردير (٣) ، رأيان : أحدهما : الكراهة ، والآخر : الجواز . وأدعى بعضهم النسخ .

لكن النووي قال: (وأجمعوا على منع ماكان له ظل ووجوب تغييره، قال القاضي: إلّا ما ورد في اللعب بالبنات لصغار البنات والرخصة في ذلك، ولكن كره مالك شراء الرجل ذلك لابنته، وادّعى بعضهم أن إباحة اللعب لهن بالبنات منسوخ بالأحاديث، والله أعلم) (4). وقد استدلوا على هذا الاستثناء بما روي عن عائشة أنها قالت: قدم رسول الله عليه السلام من غزوة تبوك أو خيبر، وفي سهوتها ستر، فهبت ريح، فكشفت ناحية الستر عن بنات لعائشة لعب، فقال: (ما هذا يا عائشة)؟ قالت: بناتي، ورأى بينهن فرساً له جناحان من أرقاع، فقال: (ما هذا الذي أرى وسطهن)؟ قالت: فرس، قال: (وما هذا الذي عليه)؟ قالت: جناحان، قال: (فرس له جناحان)! قالت: أما سمعت أن لسلمان خيلاً لها أجنحة؟ قالت: فضحك حتى رأيت نواجذه (٥).

فهذا الحديث يدل على جواز تصوير لعب الأطفال، وفي رواية أخرى عن عائشة أنها قالت: إن النبي عليه السلام كان يقرب إليَّ صواحبي يلعبن باللعب<sup>(١)</sup>.

ومما يلحق بهذا المذهب مسألتان:

المسألة الأولى: هل تعتبر الصورة في الثوب المنسوج تصويراً أو غير تصوير؟

ذهب بعض العلماء إلى أن النسج ليس تصويراً ، وخاصة أن الثوب مُعَدُّ للبس ، وكأنه تصوير على الأرض ، إضافة إلى أنه لا يبقى حيث الاستعال يزيل.عنه علة التحريم ، ولكن الإمام النووي صحّح تحريم جميع ذلك ، وقد استدل ابن حجر العسقلاني بحديث

<sup>(</sup>۱) المغنى لابن قدامة ٧: ١٠.

<sup>(</sup>٢) كشأف القناع للبهوتي ١: ٣٢٦.

<sup>(</sup>٣) الشرح الصغير للدردير ٢: ١٠٥٠.

<sup>(</sup>٤) شرح النووي على صحيح مسلم ١٤: ٨٧، وانظر مغني المحتاج ٣: ٢٤٨.

<sup>(</sup>a) عتصر سنن أبي داود ٧: ٧٤٢.

<sup>(</sup>٦) الأدب المفرد للبخاري ص ٥٦٩، وانظر مختصر سنن أبي داود ٧: ٧٤٢

النمرقة على أنه لا فرق في تحريم التصوير بين أن تكون الصورة لها ظل أو لا ، ولا بين أن تكون مدهونة أو منقوشة أو منسوجة ، خلافاً لمن استثنى النسج وأدعى أنه ليس بتصوير (١١) .

وكذلك استدل العلماء، على أن النسج تصوير بعموم الأحاديث الوارد فيها النهي عن التصوير عامة، التي منها امتناع الملائكة عن دخول بيت فيه صورة، حيث الصورة عامة تشمل المدهونة والمنقوشة والمنسوجة.

ثم إن الدين ذهبوا إلى عدم اعتبار النسج تصويراً لا يوجد معهم دليل على تخصيص أن التصاوير التي منعها رسول الله عليه السلام ليست نسجاً ، بل إن الصورة تكون في الثياب والستائر أقرب للنسج منها للنقش أو التصوير ، وكذلك إظهار الصور بالنسج يعتبر طريقة من طرق التصوير ، كما أن النقش والدهن يعتبران من طرق التصوير وحالاته .

المسألة الثانية: تصوير الإنسان أو الحيوان أو غيرهما بآيات من القرآن

والذي أراه حرمة ذلك لأنه تصوير ذوات أرواح، وفيه امتهان للآيات القرآنية بالتصوير وبالاستعمال.

وقد نصت لجنة الفتوى بالأزهر الشريف على أن تصوير الإنسان أو الحيوان أو غيرهما بآيات من القرآن الكريم أو أسماء الله الحسنى أو الصلاة على النبي عليه السلام ممنوع شرعاً لما يؤدي إليه من امتهان (٢).

### المذهب الرابع: تحريم ما له ظل وإباحة ما ليس له ظل

ذهب بعض السلف وبعض المعاصرين إلى تحريم تصوير الحيوان إن كان له ظل، وإباحته إن لم يكن له ظل، كما ذهب بعض منهم إلى إباحة الرقم فقط فيما لا ظل له.

قال الإمام النووي: (وقال بعض السلف إنما ينهى عما كان له ظلّ ، ولا بأس بالصورة التي ليس لها ظل ... وقال آخرون يجوز منها ما كان رقماً في ثوب سواء امتهن أم لا ، وسواء علق في حائط أم لا ، وكرهوا ما كان له ظل أو كان مصوراً في الحيطان وشبهها سواء كان رقماً أو غيره ... وهذا مذهب القاسم بن محمد ) (٣) .

<sup>(</sup>۱) فتح الباري ۱۱: ۳۹۰ و ۳۹۰، وانظر مغني المحتاج ۳: ۲٤٨.

<sup>(</sup>٢) جريدة الدستور الأردنية عدد ٦١٧٣ ص ٣ الخميس ٢٥ / ١٠ / ١٩٨٤.

٣) شرح النووي على صحيح مسلم ١٤: ٨٧.

وجاء في الشرح الصغير من المذهب المالكي : (والحاصل أن تصاوير الحيوانات تحرم إجماعاً إن كانت كاملة لها ظل مما يطول استمراره ، بخلاف ناقص عضو لا يعيش به لوكان حيواناً ، وبخلاف ما لا ظل له كنقش في ورق أو جدار ، وفيما لا يطول استمراره خلاف ، والصحيح حرمته ) (١) .

ومن المعاصرين الذين ذهبوا إلى هذا الرأي صاحب كتاب الفقه على المذاهب الأربعة حيث قال: (إنما يحرم التصوير بشروط أربعة: أن تكون الصورة لحيوان، وأن تكون محسدة، كاملة الأعضاء، وأن يكون لها ظل) (٢).

واحتج أصحاب هذا المذهب بما يلي:

أولاً: بأحاديث \_ إلّا ما كان رقماً في ثوب\_.

- عن بسر بن سعيد عن زيد بن خالد عن أبي طلحة صاحب رسول الله عليه السلام أنه قال : إن رسول الله عليه السلام قال : (إن الملائكة لا تدخل بيتاً فيه صورة)، قال بسر ثم اشتكى زيد بعد فعدناه، فإذا على بابه ستر فيه صورة، قال : فقلت لعبيد الله الحولاني ربيب ميمونة زوج النبي عليه السلام : ألم يخبرنا زيد عن الصور يوم الأول، فقال عبيد الله : ألم تسمعه حين قال : \_ إلّا رقماً في ثوب \_ (").

- عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أنه دخل على أبي طلحة الأنصاري يعوده ، قال : فوجد عنده سهل بن حنيف فدعا أبو طلحة إنساناً فنزع نمطاً من تحته ، فقال له سهل بن حنيف : لم تنزعه . قال : لأن فيه تصاوير ، وقد قال رسول الله عليه السلام فيها ما قد علمت ، فقال سهل : ألم يقل رسول الله عليه السلام — إلّا ما كان رقماً في ثوب — قال : بلى ولكنه أطيب لنفسى (٤) .

وقد رد النووي الاستدلال بأحاديث الرقم لأنه محمول على صورة ما ليس بحيوان،

<sup>(</sup>١) الشرح الصغير للدردير ٢: ٥٠١.

<sup>(</sup>٢) الفقه على المذاهب الأربعة لعبد الرحمن الجزيري ٢: ٠٤.

<sup>(</sup>٣) صحيح مسلم ١٤: ٨٥، وانظر صحيح البخاري ٤: ٥٥، وانظر مختصر سنن أبي داود ٦: ٨٠.

<sup>(</sup>٤) الموطأ بشرح السيوطي ٢ : ٢١٤ ، وانظر السنن الكبرى ٧ : ٢٧١ ، سنن النسائي ٨ : ٢١٢ ، سنن الترمذي ٢ : ١٤٣ .

فقال: (قوله إلا رقماً في ثوب هذا يحتج به من يقول بإباحة ماكان رقماً مطلقاً ، وجوابنا وجوابنا الجمهور عنه أنه محمول على رقم على صورة الشجر وغيره مما ليس بحيوان ، وأن هذا جائز عندنا)(۱) ، وكذلك قال الطحاوي: (يحتمل قوله إلّا رقماً في ثوب أنه أراد رقماً يوطأ ويمتهن كالبسط والوسائد)(۲).

ثانياً: — عن عائشة قالت: كان لنا ستر فيه تمثال طائر، وكان الداخل إذا دخل استقبله، فقال لي رسول الله عليه السلام: (حولي هذا فإني كلما دخلت فرأيته ذكرت الدنيا)، قالت: وكانت قطيفة كنا نقول عليها حرير فكنا نلبسها (٢٠).

وقد رد النووي أيضاً الاستدلال بهذا الحديث فقال : (هذا محمول على أنه كان قبل تحريم اتخاذ ما فيه صورة ، فلهذا كان رسول الله عليه السلام يدخل ويراه ولا ينكره قبل هذه المرة الأخيرة )(٤).

كما ردّ النووي المذهب الرابع كله ، وعلى أنه مذهب باطل لأن الستر الذي أنكر النبي عليه السلام الصورة فيه مذموم وليس لصورته ظل مع باقي الأحاديث المطلقة في كل صورة (٥).

وعلق ابن حجر العسقلاني على كلام النووي بقوله: (المذهب المذكور نقله ابن أبي شيبة عن القاسم بن محمد بسند صحيح، ولفظه عن ابن عون قال: دخلت على القاسم وهو بأعلى مكة في بيته، فرأيت في بيته حجلة فيها تصاوير القندس والعنقاء، فني اطلاق كونه مذهباً باطلاً يكون معلقاً أو مفروشاً، وكأنه جعل انكار النبي عليه السلام على عائشة تعليق الستر المذكور مركباً من كونه مصوراً ومن كونه ساتراً للجدار، ويؤيده ما ورد في بعض طرقه عن مسلم (قال: فجذبه حتى هتكه، وقال: إن الله لم يأمرنا أن نكسو الحجارة والطين)، والقاسم بن محمد أحد فقهاء المدينة، وكان من أفضل أهل زمانه،

<sup>(</sup>١) شرح النووي على صحيح مسلم ١٤: ٨٦.

<sup>(</sup>٢) عمدة القارئ ٢٢: ٧٤.

 <sup>(</sup>٣) صحيح مسلم ١٤: ٨٧، وانظر سنن النسائي ٨: ٢١٣.

<sup>(</sup>٤) شرح النووي على صحيح مسلم ١٤: ٨٧.

 <sup>(</sup>a) شرح النووي على صحيح مسلم ١٤: ٨٢.

وهو الذي روى حديث النمرقة ، فلولا أنه فهم الرخصة في مثل الحجلة ما استجاز استعالها ، لكن الجمع بين الأحاديث الواردة في ذلك يدل على أنه مذهب مرجوح ) (١٠) .

#### خلاصة المذاهب:

والذي أراه أن إباحة التصوير مطلقاً وتحريمه مطلقاً مذهبان لا يقويان أمام الحجج المذكورة في المذهب الثالث والرابع، وقد ردّ على مذهب القائلين بالإباحة المطلقة وبالتحريم المطلق ردوداً كافية، كما مرّ معنا عند مناقشة أدلتهم.

أما المذهب الرابع القائل بتحريم ما له ظل وإباحة ما لا ظل له فأرى أنه مرجوح، وخاصة إن كانت الصورة تحمل معنى التعظيم والتشبيه، وقد دخل الاحتمال على أدلتهم، وأحاديث الرقم حملت على الامتهان، وأما حديث عائشة الذي فيه أن الرسول عليه السلام رأى لها ستراً فيه تمثال طائر، فإنه قد حمل على أنه كان قبل التحريم، وقد يحمل أيضاً على أن صورة الطائر كانت ممتهنة في ذلك الستر، وكذلك ما رؤي عند القاسم بن عمد.

لكن بالرغم من ذلك فيمكن أن نوفق بين أدلة المذهبين، وأن نأخذ بأدلتهم جميعاً، فالصورة ذات الروح التي ليس لها ظل إن كانت تحمل معنى التعظيم والمحاكاة والتشبيه بخلق الله سبحانه فإنها تحمل على المذهب الثالث ويحرم حينئذ تصويرها، أما إن كان التصوير لا يبرز الشيء المصوّر ولا يظهر فيه محاكاة أو تشبيه أو بمعنى رسومات وخطوط فلا بأس به وحينئذ يدخل تحت الرقم، فمثلاً قد نرسم إنساناً بخطوط وتشكيلات على الورق، ولكنه لا يحمل معنى الحياة وليس فيه استعداد للنفخ به، وبهذا نكون قد وفقنا بين أدلة المذهبين.

وقد يشبه الرقم لعب الأطفال المستثناة أو صور الأشياء والأنهار والطبيعة ، ويوفق في الحالات التي كان الرسول عليه السلام لا يهتك التصاوير من الستائر كستر عائشة الذي فيه تمثال طائر ، على أن التصاوير فيه تشبه الرقم في الثوب ، وقد ورد — كما مر سابقاً — أن معنى الرقم العلامة والخط والنقش والصورة والوشي.

ومما يقوي هذا التوفيق بين المذهبين أن بعض شرّاح الحديث أشاروا إلى الرأيين فالإمام

<sup>(</sup>۱) فتح الباري ۱۰: ۳۸۸.

السندي (١) عند حديث ـــ من صور صورة ــ قال: (صورة ذي روح) ، وعند حديث ـــ أم سلمة وأم حبيبة وقولها في الكنيسة ـــ قال: (صور ذي الأرواح) ، لكنه عند حديث ـــ إلّا رقماً في ثوب ــ قال: (أي نقشاً في ثوب ، يريد ما لا ظل له ، والله تعالى أعلم).

ومن المعاصرين الذين أشاروا إلى ذلك صاحب كتاب التاج الجامع للأصول (٢) حيث قال : (وحاصل ما في المقام أن تصوير الحيوان حرام ، ولو نقشاً ، ولو عضواً منه ، لأنه مضاهاة لخلق الله تعالى) ،ثم قال عند حديث \_ إلّا رقماً في ثوب \_ : (فيه جواز رقم الحيوان في الثوب).

وقد دخل الاحتمال بعض أدلة المذهب الثالث، فحديث جابر الذي فيه أن الرسول عليه السلام لم يدخل الكعبة حتى محيت كل صورة فيها لأنها مكان عبادة وتعظيم، ونحن لو رسمنا صورة قمر أو شجر في الكعبة لحملت معنى العبادة والتعظيم، وإن كان أصل تصويرها مباحاً، ويظهر لنا أن موقف الرسول عليه السلام من الصور في الوسائد والستاثر غير موقفه من الصور في أماكن العبادة، فني الوسائد اكتفى بتمزيقها بينا في الكعبة محالم الصورة كاملة، وكذلك حديث ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي — فإن خلقه سبحانه وتعالى ليس صورة على جدار وإنما هو خلق حقيقي كالشعيرة والحبة.

ولكن لكثرة الأحاديث الواردة في النهي عن التصوير والصور ، ولصحتها كذلك ، ولعدم دخول الاحتمال كل الأدلة ، بتي المذهب الثالث هو الراجح ، ويكون تصوير ذوات الأرواح محرّماً سواء كان بظل أو بغير ظل ما لم يكن المصوَّر بغير ظل شبيهاً بالرقم .

ويدخل في مطلب مذاهب العلماء في التصوير ثلاثة فروع:

الأول: حكم التصوير الساخر والفوتوغرافي والسينمائي.

الثاني : حكم التصوير في المجالات الإنسانية .

الثالث: حكم تصوير الذات الإلهية والأنبياء والصحابة والمشاهد الغيبية.

<sup>(</sup>۱) حاشية السندي على سنن النسائي ٨: ٢١٥ و ٢: ١١ و ٢: ٢١٢.

<sup>(</sup>٢) التاج الجامع للاصول ... منصور على ناصف ٣: ١٨٥.

# الفرع الأول حكم التصوير الساخر والفوتوغرافي والسينائي

# أولاً : حكم التصوير الساخر ـــ الكاريكاتيرـــ

يعتبر التصوير الساخر المسمى بالكاريكاتير من المسائل المهمة في العصر الحديث التي تحتاج إلى معرفة الحكم الشرعي فيها ، حيث أصبح يحتل موضعاً كبيراً في صفحات الجرائد والمجلات خدمة لقضايا معينة.

وينظر في حكم الكاريكاتير من ناحيتين:

الأولى: الموضوع الذي يتناوله الكاريكاتير أي الشيء المراد تصويره، هل هو من ذوات الأرواح أم لا؟.

الثانية: المقصد من الكاريكاتير، هل هو السخرية والتشهير أم النقد البنّاء والإصلاح؟

لقد عرفنا من خلال مذاهب العلماء أن علة تحريم تصوير ذوات الأرواح هي التعظيم والمضاهاة ، أو التقديس والمحاكاة ، وهي في الكاريكاتير غير موجودة ، حيث يسعى المصوّر إلى إبراز العيوب أو إظهار نقائص الأشياء ، بمعنى إنما هو رسم يقدّم الأشخاص والأحداث بقالب نقدي أو بحالة هزلية مضحكة (۱۱) ، وتكون الصورة فيه ممهنة ، وهي تلحق بالصور الناقصة أو المشوهة ، وسنرى جوازها في المطالب القادمة ، كما أن الصورة فيه تشبه الرقم في الثوب المستثنى من أصل التحريم ، وهي لا تحمل معنى الحياة ولا الإبقاء ، ولذلك فإنني أرى جواز الكاريكاتير ، وإن كان يسمّى تصويراً .

لكن يجب المنع إن تناول الكاريكاتير تشهير أشخاص أو السخرية بهم ، لقوله تعالى : ﴿ يُلاً يُّهُمَّ اللَّهُ عِنْ عَامَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ عَسَى أَن يَكُونُوا خَيْراً مِنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِنْ نِسَاءٍ عَسَى أَنْ يَكُونُوا خَيْراً مِنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِنْ نِسَاءٍ عَسَى أَنْ يَكُنَّ خَيْراً مِنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابُزُوا بِالأَلْقَابِ ﴾ (٢) ، وأيضاً نِسَاءٍ عَسَى أَنْ يَكُنَّ خَيْراً مِنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابُزُوا بِالأَلْقَابِ ﴾ (٢) ، وأيضاً لورود أحاديث بهذا المعنى .

<sup>(</sup>۱) نن الكاريكاتير مني جبر ص٧٠

 <sup>(</sup>۲) سورة الحجرات آية رقم (۱۱).

وكذلك يجب أن يكون الكاريكاتير نقداً بنّات وطريقة للإصلاح ، وأن يكون منسجماً ومتفقاً في عرضه للأشخاص مع قوله تعالى ﴿ وَلَقَدْ كَرَّمَنَا بَنِي ءَادَمَ ﴾ (١) ، وقوله تعالى ﴿ وَلَقَدْ كَرَّمَنَا بَنِي ءَادَمَ ﴾ (١) ، وقوله تعالى ﴿ لَقَدْ خَلَقْنَا الإِنْسَلَنَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيم . ثُمَّ رَدَدْنَلُهُ أَسْفَلَ سَلْفِلِينَ . إلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحَاتِ ﴾ (١) ، وأيضاً متفقاً في عرضه للأحداث مع أخلاقيات الإسلام ، فلا يوحى الكاريكاتير مثلاً بغدر وخيانة ، أو يظهر عورات الناس .

ولا يقال إن التصوير الساخر هو تغيير لحلق الله سبحانه ، وقد قال الله تعالى ﴿ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللهِ سِبحانه ، وآراء المفسرين الواردة عند الآية خَلْقَ اللهِ ﴾ (٣) ، وذلك لأن الآية لا تحمل هذا المعنى ، وآراء المفسرين الواردة عند الآية تؤكد عدم احتماله (٤) ، كما أن تغيير صورة الشيء بالقطع أو بالامتهان لا يعتبر تغييراً لخلق الله في ذلك الشيء ، والتغيير الواقع في صورة الشيء غير التغيير الواقع في ذاته وحقيقته ، وإن كانت الحقيقة من معاني الصورة.

# ثانياً: حكم التصوير الفوتوغرافي والسينمائي

هذا النوع من التصوير لم يكن معروفاً في زمن رسول الله عليه السلام ولا زمن الفقهاء القدامي ، لأنه اكتشف سنة ١٨٣٩ م (٥) ، ولذلك لا نجد رأياً للعلماء فيه إلا للعلماء المعاصرين ، حيث انقسم فقههم فيه على رأيين ، وذلك لاختلاف نظرهم في الأحاديث النبوية الواردة ، وأحاول في هذه المسألة ذكر الرأيين وأصحابهما وأدلتهم مرجّحاً فيما بينهم .

# الرأي الأول: التحريم (٦)

ومن القائلين به: ــــالشيخ عبد العزيز بن باز، والشيخ محمد علي الصابوني، والدكتور محمد سعيد رمضان البوطي، والشيخ محمد ناصر الدين الألباني.

<sup>(</sup>١) سورة الإسراء آية رقم (٧٠).

<sup>(</sup>۲) سورة التين آية رقم (٤. ٥. ٦).

<sup>(</sup>٣) سورة النساء آية رقم (١١٩).

<sup>(</sup>٤) انظر تفسير القرطبي ٥: ٩٥٩.

التصوير الجنائي --- سالم عبد الجبار ص ٥.

<sup>(</sup>٦) انظر تفسير آيات الأحكام للصابوني ٢: ٤١٥، فقه السيرة للبوطي ص ٢٩٤، سلسلة الأحاديث الصحيحة للألباني م' : ٨٠٠، آداب الزفاف للألباني ص ١٠٤، وأيضاً كتيب : الجواب المفيد في حكم التصوير للشيخ عبد العزيز بن باز.

 <sup>(</sup>٥) لكن قد يفهم من كلام الدكتور البوطي الاباحة أيضاً.

#### وقد احتجوا بما يلي :

١. أن هذا التصوير لا يخرج عن كونه نوعاً من أنواع التصوير، وقد وردت الأحاديث في ذلك، وهي تفيد التعميم في كل أنواع التصوير.

٢. أن الوثنية قد دخلت إلى الأمم السابقة عن طريق الصور ، وإلى هذا تشير بعض الآيات والأحاديث ، كما ورد مع قوم نوح.

٣. تقتضي الحيطة في الدين أن يعمم النهي على كل أنواع التصوير، ومنها الفوتوغرافي والسينائي.

#### الرأي الثاني : الإباحة . (١)

ومن القائلين به: ... الشيخ منصور علي ناصف - صاحب كتاب التاج الجامع للأصول، والشيخ محمد بخيت مفتي الديار المصرية سابقاً، وله رسالة بعنوان الجواب الشافي في إباحة التصوير الفوتوغرافي، والشيخ حسنين مخلوف مفتي الديار المصرية سابقاً، والشيخ محمد رشيد رضا، والشيخ عبد الرحمن الجزيري - صاحب كتاب الفقه على المذاهب الأربعة - ، والشيخ محمد علي السايس، والشيخ محمد الحضر حسين، والدكتور يوسف القرضاوي، والشيخ محمد متولي الشعراوي، والاستاذ سيد سابق، والأستاذ سعيد جندول - ... أحد شراح كتاب التوحيد، والشيخ أحمد الخطيب - أحد علماء مكة المكرمة، ولجنة الفتوى بالأزهر الشريف.

<sup>(</sup>۱) أنظر الكتب التالية: فتاوى شرعية و بنوث إسلامية . حسنين محمد محلوف ١٦٠١. الشريعة الإسلامية صالحة لكل زمان ومكان . محمد الحضر حسين ص ١٦٠، وتاوى محمد رشيد رضا ٣ : ١١٤٠ العقد على المذاهب الأربعة لعبد الرحمن الجريري ٢ : ٤١ ، حكم الإسلام في الصور والتصوير دندل حبر ص ٤٩ ، الترغيب والترهب للمنذري ٤ : ٤٧ ، جريدة الدستير الأردبية عدد ما ١٨٥٣ ص ٣ الخديس ٢٥ / ١٩٨١ م ، التاج الجامع للأصول . مصور على باصف ٣ : ١٨٥ ، الحلال والحرام للقرضاوي ص ١١٠ ، فتاوى محمد متولى الشعراوي رقم ٣ ص ٤٤ ، فقه السنة . سيد سابق ٣ ص والحرام للقرضاوي ص ١٢٧ ، التوحيد سعيد جندول ص ٢٧٧ .

#### وقد أحتجوا بما يلي :

- ١. القياس على جواز الرقم في الثوب المستثنى بالنص من أصل التحريم.
- ٢. هذا التصوير لا تتناوله النصوص النبوية الواردة، حيث وردت في التصوير اليدوي الذي كان معروفاً في زمنهم، بينما التصوير الفوتوغرافي والسينمائي ونحوهما وجد حديثاً فيلحق بالإباحة.
- ٣. من المعلوم أن علة التحريم المضاهاة أو التعظيم ، وهي غير موجودة ، إذ لا يقصد محرك الآلة تعظيماً للصورة ولا تشبيهاً لخلق الله .
- ٤. ليس في التصوير الفوتوغرافي والسينما تحوير أو تغيير عن أصل الصورة ، كما أنه لا يوجد فيه تكوين وتشكيل كالذي في التصوير اليدوي المنهي عنه بالنصوص ، ولذا تعتبر الصور الفوتوغرافية ونحوها ظلالاً مطابقة للأصل .
- الصور الفوتوغرافية والسينائية ونحوهما تشبه الصور في المرآة أو في الماء بخلاف الصور اليدوية.

#### الخلاصة:

والذي أراه إباحة التصوير الفوتوغرافي والسينها ونحوهما ما لم يحدث ضرراً كفساد أخلاقي أو يتناول محرماً كصورة إمرأة عارية أو شبه عارية ، نظراً لقوة الاستدلال والاحتجاج عند الفريق الثاني ، وخاصة أن البشرية اليوم بحاجة إلى مثل هذا التصوير ، ومحا لا شك فيه أن التصوير اليدوي يختلف عن التصوير الفوتوغرافي علة وفعلاً.

وأشترط قيوداً للإباحة وأنها داخلة في الحكم ، ولذلك فلا يجوز التصوير الفوتوغرافي والسينهائي ونحوهما إذا أحدث ضرراً كالفساد والميوعة التي تحصل من كثير من الصور الفوتوغرافية والسينهائية وخاصة في المسلسلات والدعايات ، أو كتعليم الشباب طرق الجريمة ، وكذلك فإن التصوير يحرم إذا تناول صورة امرأة عارية ، أو كشف أمراً لا يحل كشفه أو شجع منكراً أو محرماً.

### الفرع الثاني حكم التصوير في المجالات الإنسانية

وأقصد بذلك المجالات التي يحتاج الإنسان فيها إلى التصوير، كالتصوير في النواحي العسكرية والطبية والعلمية، والتصوير المعتمد في هذه المجالات إنما هو التصوير الفوتوغرافي والتلفزيوني ونحوهما، باستثناء بعض الحالات المستخدم فيها التصوير اليدوي كرسم الطبيب مثلاً للإنسان.

ولذلك فإن القائلين بإباحة التصوير الفوتوغرافي ونحوه هم قائلون به في المجالات الإنسانية ، وأما المانعون له فإنهم يجيزونه نظراً للحاجة الإنسانية ، ويمكن إجمال الأدلة على إباحة التصوير في المجالات الإنسانية بما يلي :

1. قيام الدين الإسلامي على التيسير ورفع الحرج، قال تعالى: ﴿ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ﴾ (١١) ، وفي تحريم ذلك إيقاع للناس في الضيق والحرج، حيث لا غنى للناس عن التصوير في مجالات الحياة كالمجال الطبي والعلمي، وقد مر بنا أهمية التصوير وأثره في العصر الحديث، حيث اتضح فيه حاجة الإنسانية للتصوير وخاصة في هذا العصر.

٢. بعض القواعد الفقهية (٢) كالضرورات تبيح المحظورات ، وقد أبيح النظر للعورة من أجل الطب للضرورة ، ويقاس عليه التصوير.

٣. القياس على جواز إتخاذ لعب الأطفال المستثنى من أصل التحريم نظراً للضرورة والحاجة.

إنتفاء علة التحريم من هذا التصوير ، حيث لا يقصد من هذا التصوير تعظيم أو مضاهاة .

<sup>(</sup>۱) سورة الحبج آية رقم (۷۸).

 <sup>(</sup>۲) أنظر المدخل الفقهي العام للأستاذ مصطفى الزرقاء ۲: ۹۸۷. علم أصول الفقه عبد الوهاب خلاف ص ۲۰۸.

## الفرع الثالث حكم تصوير الذات الإلهية والأنبياء والصحابة والمشاهد الغيبية

ومما يتفرع من مذاهب العلماء في التصوير بيان حكم تصوير الذات الإلهية والأنبياء والصحابة والمشاهد الغيبية سواء كان التصوير بظل أو بلا ظل، وسواء كان بصور كاملة أو ناقصة.

تصوير الذات الإلهية محرم بل وشديد التحريم ، لأن بتصويره هو إخراج له من ألوهيته إلى أشكال محددة ، وما يفعله بعض الفنانين من تصوير يد الله هو منكر عظيم ، فلقد رأيت في بعض الكتب صوراً عملها بعض المصورين فيها يد الله ممدودة من السمآء إلى الأرض حاملة آدم وحواء (۱) ، وحاشى لله سبحانه أن تكون له يد كأيدينا ، قال تعالى : ﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ﴾ (۲) .

وتصوير الذات الإلهية يتنافى منافاة تامة مع قدسيتها ، فالذات الإلهية لا يمكن أن تتصور بالذهن فكيف تُصور بالورق ، وقد حرم التفكر في ذات الله وأبيح التفكر في خلقه ، وإذا حرم تصوير الانسان أو الحيوان فتصوير الذات الإلهية أشد حرمة .

أما تصوير الأنبياء والرسل والصحابة فهو محرم أيضاً للأدلة التالية :

١. عرفنا عند مذاهب العلماء أن تحريم تصوير ذوات الأرواح رأي راجح ، والأنبياء والرسل والصحابة يدخلون في دائرة هذا التحريم .

٧. عن عائشة أن أم حبيبة وأم سلمة ذكرتا كنيسة رأينها في الحبشة فيها تصاوير لرسول الله عليه السلام ، ...(إن أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات بنوا على قبره مسجداً ، وصوروا فيه تلك الصور ، أولئك شرار الحلق عند الله يوم القيامة) (٣) .

فالرسول عليه السلام عاب عليهم ووصفهم بأشر الخلق لأنهم يبنون المساجد على القبور ويصورون ذوات الأرواح بما فيهم الأنبياء وخاصة في أماكن العبادة ، وفي الحديث دليل

<sup>(</sup>١) انظر في كتاب الجمال والحب والفن ـــ لبيب الرياشي.

<sup>(</sup>۲) سورة الشورى آية رقم (۱۱).

<sup>(</sup>٣) صحيح مسلم نشرح النووي ٥: ١١، وأنظر صحيح البخاري ١: ٨٦، سنن النسائي ٢: ٤٢.

على تحريم التصوير لذوات الأرواح، وبالأخص الآدمي الصالح، كما ذكر العلامة العيني. (١)

٣. أعتراض الرسول عليه السلام على صورتي إبراهيم وإسماعيل عند دخوله الكعبة (٢).

٤. تصوير الأنبياء والصحابة سيؤدي مع الزمن ولو كان تصويراً لا ظل له إلى عبادتهم وتقديسهم ، وحينئذ ستعود الجاهلية من جديد إلى واقع المسلمين ، كما حصل مع قوم نوح الذين صوّروا الصالحين ثم عبدوهم ، وإلى ذلك أشار القرآن الكريم ، قال تعالى : ﴿ وَلَا تَذَرُنَّ عَالِهَ تَذَرُنَّ وَدًا وَلَا سُوَاعاً وَلَا يَغُوثَ وَيَعوقَ ونَسْراً ﴾ (٣) .

وحينئذ على رسول الله عليه السلام فإنها لا تعطي الملامح الحقيقية له ، وحينئذ يكون الكذب على رسول الله عليه السلام ، وقد قال : (من كذب علي متعمداً فليتبوّأ مقعده من النار) ، (١) وهذا ينطبق على الحديث ، وأرى أيضاً إنطباقه على الصورة .

٦. تصوير الأنبياء هو إنقاص من قدرهم لأن الصورة لا تعطي الملامح الحقيقية ، وعند عمل صورة للأنبياءغير مثالية مثلاً قد يعمل صورة لإنسان وضيع تكون مثالية ، وتتم المقارنة بينهما ، ثم الإنتقاص ، كما أن تصوير الأنبياء يؤدي إلى تشويههم ، فالمصورون المعاصرون عندهم من الآلات والأساليب ما يصورون الشيء مشوها ، فقد يصورون إنسانا شريفاً مع إمرأة عارية لم يجلس معها في حياته قط ، (٥) كما أن قبح الصورة وحسنها أمران نسبيان عند الناس حيث اختلاف أذواقهم ، وبذلك لو صورنا نبياً ستكون صورته معرضة للنقد والتقبيح .

بعد هذا يتضح أن ما يفعله بعض الفنانين من رسم صور آدم والمسيح وغيرهم من الأنبياء هو منكر وحرام، وفي الأدلة السابقة رد على الذين يدعون وجود صور للرسول

<sup>(</sup>١) انظر عمدة القارئ ٤: ١٧٤.

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري ٢: ٢٣٤.

<sup>(</sup>٣) سورة نوح آية رقم (٢٣).

<sup>(</sup>٤) صحيح مسلم ١: ٧٧، سنن ابن ماجة ١: ١٣.

<sup>(</sup>٥) انظر في كتاب السينا اليوم. . د. أ -- سبنسر، ترجمة -- سعد عبد الرحمن قلج.

عليه السلام في بعض متاحف العالم ، وكذلك رد على الذين يرسمون البراق عند الحديث عن الإسراء والمعراج ، أو يرسمون كبشاً بيد ملك رمزاً لفداء إسهاعيل.

وإذا حرم التصوير للأدلة السابقة فإن التمثيل يحرم كذلك لأن التمثيل من معاني التصوير في اللغة والشرع ، بل إن تمثيل الأنبياء أشد نكراً من تصويرهم ، حيث إن الممثل سيقوم بدور الرسول عليه السلام شكلاً وعملاً ، وأنى له ؟ وهو ليس كذلك .

لكن إن رسمت صور عامة الصحابة أو التابعين أو غيرهم بلا ظل وغير كاملة بخطوط بسيطة وكأنها رقم في معرض الحديث عن جهادهم ومعاركهم فأرى جواز ذلك، كأن ترسم صورة الخندق وعلى جانبيه الجيشان.

أما المشاهد الغيبية فالرأي فيها ينقسم إلى :

١. مشاهد ذوات الأرواح من أصحاب الجنة أو النار أو الملائكة ، والحرمة في تصويرها ، لأنها من ذوات الأرواح ، وقد يؤدي التصوير إلى التشويه والإنتقاص والسخرية .

٢. مشاهد غير ذوات الأرواح كالأشجار والانهار ، والإباحة في تصويرها ، لأنها من غير ذوات الأرواح ، وتصور عادة للتعريف والتشبيه ، وفي لعب السيدة عائشة التي فيها خيول سليان عليه السلام إشارة إلى ذلك ، لكنني أرى الحيطة عند المبالغة في تصوير المشاهد الغيبية حتى لا تذهب حلاوة النص الوارد فيها وروعة المشاهد المعروضة.

## المطلب الثاني حكم الشريعة في تحنيط الأجسام

من المسائل المستحدثة في عالم التصوير في العصر الحديث تحنيط الأجسام ، والاحتفاظ بالهياكل البشرية وغيرها ، وليس عند الفقهاء بحث مستقل ولا جزئية مستقلة حول هذه المسألة ، على الرغم من أن التحنيط كان معروفاً عند الشعوب القديمة كالفراعنة والرومان ، ولعل أساسيات المسألة المبثوثة في ثنايا الأحكام الفقهية تغني وتجيب عليها .

والذي يمكن أن يستدل به على حرمة تحنيط الإنسان والإحتفاظ به هو مجموعة من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية والآراء الفقهية والأقوال المنطقية ، مع العلم أن كلمة التحنيط الواردة في كتب الحديث والفقه تختلف عن معنى التحنيط المستخدم كوسيلة لحفظ الجسد، فالحنوط المذكور في الكتب الفقهية (١) إنما هو نوع من أنواع الطيب يُطيّب به الموتى ، وأما الحنوط المستخدم في فن التصوير إنما هو مادة توضع على الجسد ليبقى معتفظاً بخلاياه وأنسجته دون هريان وتلفّ بعد انتزاع ما في بطنه من أمعاء.

وأبدأ البحث أولاً بأصل فكرة التحنيط والحكم فيه دون النظر إلى كونه ضرورياً أو غير ضروري ، والذي أراه أنه محرم للأدلة التالية :

أُولاً: وردت آيات قرآنية تشير إلى سنة الله في الدفن، وإلى أن الله قد خلق الأرض لحفظ الأموات، ومن هذه الآيات قوله تعالى: —﴿ أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفَاتاً. أَحْيَاءً وَأُمْـوَاتاً ﴾ (٢)، قال الإمام البهوتي (٣): ﴿ أَي جامعة للأحياء في ظهرها بالمساكن،

<sup>(</sup>١) أنظر نيل الأوطار ٤: ٧٦، صحيح البخاري ١: ٢٢٠، نهاية المحتاج للرملي ٢: ٥٥، المهذب للشيرازي ١: ١٤٢.

<sup>(</sup>۲) سورة المرسلات آية رقم (۲۵ و۲۲).

<sup>(</sup>٣) كشاف القناع للبهوتي ٢: ٩٦.

وللأموات في بطنها بالقبور، والكفت هو الجمع)، وقوله تعالى: ﴿ فَبَعَثَ اللّهُ غُرَابًا يَبْحَثُ فِي الأَرْضِ لِيُرِيَهُ كَيْفَ يُوْرِي سَوْءَةَ أَخِيهِ ﴾ (١) ، وقوله تعالى: -- ﴿ ثُمَّ أَمَاتَهُ فَأَقْبَرَهُ ﴾ (٢) ، قال ابن عباس: ( معناه أكرمه بدفنه) ، (٣) كما قال العلماء عند مثل هذه الآيات: إن دفن الميت واجب (١) ، وقوله تعالى: ﴿ وَلَقَدْ كُرَّمْنَا بَنِي هَذَهُ الآيات: كان يقال من آدَمَ ﴾ (٥) .. والتكريم للإنسان شامل في الحياتين، قال أيوب السختياني: كان يقال من كرامة الميت على أهله تعجيله إلى حفرته (١) .

ثانياً: — وردت أحاديث نبوية تأمر بالدفن وبالتكفين وبالإسراع بالجنازة ، كما وردت أحاديث تبين أن حرمة الميت كحرمة الحي ، وإن كان بعض هذه الأحاديث الكثيرة غريبة أو ضعيفة إلّا أنها تدل بمجموعها مع صحيحها على مشروعية الدفن ووجوبه .

— عن ابن عباس قال: بينما رجل واقف مع رسول الله عليه السلام بعرفة إذ وقع عن راحلته فوقصته، فذكر للنبي عليه السلام فقال: (أغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين ولا تخمروا رأسه، فإن الله تعالى يبعثه يوم القيامة ملبياً). (٧)

عن الحصين بن وَحْوَح أن طلحة بن البراء مرض فأتاه النبي عليه السلام يعوده فقال : (إني لا أرى طلحة إلا قد حدث فيه الموت فآذنوني به أو عجلوا ، فإنه لا ينبغي لجيفة مسلم أن تحبس بين ظهري أهله) . (^)

عن أبي هريرة عن النبي عليه السلام قال: (أسرعوا بالجنازة فإن تك صالحة

<sup>(</sup>١) سورة المائدة آية رقم (٣١).

<sup>(</sup>٢) سورة عبس آية رقم (٢١).

<sup>(</sup>٣) كشاف القماع ٢: ٩٦، منار السبيل -- إبراهيم بن ضويان ١: ١٧٣

<sup>(</sup>٤) بداية المجتهد لإبن رشد ١: ٢٤٤، منار السبيل ١: ١٧٣.

<sup>(</sup>٥) سورة الأسراء آية رقم (٧٠).

 <sup>(</sup>٦) انظر كشف الخفاء للعجلوبي ١: ١٦٨، تميز الطيب من الخبيث للشيباني ص ٣٠.

<sup>(</sup>٧) صحيح البخاري ١: ٢٢٠، وأنظر نيل الأوطار ٤: ٥٠.

 <sup>(</sup>٨) مختصر سنن أبي داود ٤: ٣٠٤ وانظر نيل الأوطار ٤: ٢٥

فخير تقدمونها عليه وإن تكن غير ذلك فشر تضعونه عن رقابكم ) $^{(1)}$ . قال الشوكاني : (1) في الحديث إستحباب المبادرة إلى دفن الميت لكن بعد أن يتحقق أنه مات  $^{(7)}$ .

عن محمد بن يعلى بن مرة عن أبيه قال: سافرت مع النبي عليه السلام غير مرة فما رأيته مر بجيفة إنسان إلا أمر بدفنه لا يسأل أمسلم هو أم كافر<sup>(٣)</sup>.

عن علي ان الرسول عليه السلام قال (ثلاث يا علي لا يؤخرن، الصلاة إذا آنت، والجنازة إذا حضرت، والأيم إذا وجدت كفوءاً) (؛).

عن عائشة أن الرسول عليه السلام قال : (كسر عظم الميت ككسر عظم الحي ) (٥) . قال القنوجي : (وحكم تمزيق جسد الميت حكم كسر عظمه بجامع مع الأيلام والآثام ) (١) ، كما قال ابن مسعود : (أذى المؤمن في موته كأذاه في حياته ) (٧) .

عن ابن عمر مرفوعاً: (إذا مات أحدكم فلا تحبسوه وأسرعوا به إلى قبره)، وفي لفظ: (من مات في بكرة فلا تقيلوه إلا في قبره، ومن مات عشية فلا يبيتن إلا في قبره) (^).

ثالثاً: .... اشتملت كتب الفقهاء على أحكام مفصلة للجنائز، كتغسيل الميت وتكفينه والصلاة عليه ودفنه، وما بحث الشريعة لمثل هذه الأحكام وتفصيلها تفصيلاً تاماً الا لوجوب دفن الميت وعدم ابقائه على وجه الأرض بأي حالة من الحالات، ما لم تكن ضرورة، والضرورة تقدر بقدرها، وأورد أقوال المذاهب حول ذلك.

<sup>(</sup>١) صحيح مسلم ٧: ١٢. وانظر نيل الأوطار ٤: ١١٤. الترغيب والترهيب ٤: ٣٧٥.

<sup>(</sup>٢) نيل الأوطار ٢ : ١١٤.

<sup>(</sup>٣) السبن الكبرى ٣: ٣٨٦.

 <sup>(</sup>٤) رواه أحمد. انظر نيل الأوطار ٤: ٢٥.

<sup>(</sup>٥)سنن إبن ماجة ١: ٥١٦، الترغيب والترهيب ٤: ٣٧٥، كشف الحفاء ٢: ١١٠.

<sup>(</sup>٦) فتح العلام للقنوجي ١: ٢٥٣.

<sup>(</sup>٧) الفتح الرباني ٨: ٨٠.

 <sup>(</sup>A) كشف الحفاء ١: ١٦٩، نيل الأوطار ٤: ١١٤.

قال الإمام الشافعي: (١) (وأحب تعجيل دفن الميت إذا بان موته) ، كما ذكر الشافعي: (أنه لو مات ميت في سفينة في البحر أن يدفنوه إن قدروا على ذلك ، وإلا أن يجعلوه بين لوحين ويربطوهما بحبل ليحملاه إلى أن ينبذه البحر بالساحل فلعل المسلمين أن يجدوه فيواروه ، وهي أحب إلي من طرحه للحيتان يأكلوه) ، وقد جاء في المذهب الشافعي: (١) أنه يلزم في الميت أربعة أشياء: غسله وتكفينه والصلاة عليه ودفنه ، وأقل الدفن ما يكتم الرائحة ، ويحرسه عن السباع .

وفي المذهب الحنبلي: (٣) أن غسل الميت وتكفينه والصلاة عليه ودفنه متوجهاً إلى القبلة وحمله فرض كفاية ، وقد ذكر صاحب منار السبيل: (أن الحامل لو ماتت حرم شق بطنها لأنه هتك حرمة متيقنة لابقاء حياة متوهمة) ، كما قال الإمام البهوتي: (ويحرم قطع شيء من أطراف الميت وإتلاف ذاته وإحراقه ، ولو أوصى بالقطع والإحراق لا نتبع وصيته لحق الله تعالى) (٥) .

وجاء في المذهب المالكي <sup>(١)</sup> قول ابن رشد: (واجمعوا على وجوب الدفن)، وقول الدردير: (ومواراة الميت في القبر أو ما في حكمه فرض كفاية إجماعاً).

كما جاء في المذهب الحنني: أن دفن الميت فرض على الكفاية (٧).

رابعاً: \_\_ أما المعقول (^) فإن دفن الميت إكرام له وحفظ لحرمته ، ورفع أذى عن الناس ومنع رائحته ، وستر لجثته الواجبة في الحياة . فكذلك بعد المات بل هي هنا أوجب ، وإن في إبقاء جسد الإنسان محفوظاً محنطاً هو إدخال حزن على أهله ، وطريقة إلى تعظيمه ، ومن ثم عبادته ، وعلى الرغم من معرفة الشعوب القديمة للتحنيط الآ أنها لم

<sup>(</sup>١) الأم للشافعي ١: ٢٦٦ و٢٧٧.

<sup>(</sup>٢) نهاية المحتاج ٣: ٢ ، المهذب ١ : ١٣٦ ، الإقناع للشربيني ١ :١٨٧ ، مغني المحتاج ١ : ٣٤٨.

<sup>(</sup>٣) المغني لإبن قدامة ٢: ٧١٥، كشاف القناع للبهوتي ٢: ٩٦، الروض المربع ص ١٤٠.

<sup>(</sup>٤) منار السبيل ـــ إبراهيم بن ضويان ١: ١٧٦.

<sup>(</sup>٥) كشاف القناع ٢: ١٦٥.

<sup>(</sup>٦) بداية المجتهد ١: ٢٤٤، الشرح الصغير للدردير: ١: ١٤٥.

<sup>(</sup>٧) الفتاوى الهندية ١ : ١٦٥ وانظر الإختيار للموصلي ١ : ٩١ .

<sup>(</sup>٨) انظر المغنى ٢: ٢١٥، كشاف القناع ٢: ١٦٥، نهاية المحتاج ٣: ٢، الإتناع ١: ١٨٧.

تستخدمه الآ في بعض الفترات وفي أشخاص معينين، وكأن البشرية على مدار تاريخها تفضل عدم الإحتفاظ بالجسد محنطاً، وخاصة أنّ كُثر الأشخاص المحنطين سيشكل مشكلة إنسانية.

هذا حكم التحنيط في الحالات العادية الطبيعية ، أما إذا دعت ضرورة وحاجة إلى التحنيط وحفظ الجثة إلى حين محدد كحالات القتل المجهولة فلا بأس به ، فإن الفقهاء قد نصوا على تعجيل الدفن إذا لم يوجد اشكال في موته ، قال الشافعي : (فإن أشكل أحببت الأناءة به حتى يتبيّن موته) (١) ، وحيشذ يلحق التحنيط بالضرورة ، والضرورات تبيح المحظورات ، وهي تقدر بقدرها .

أما حكم تحنيط الحيوانات أو الطيور فأرى أنها محرمة أيضاً لأن التحنيط في هذه الحالة أشبه تصوير ذوات الأرواح بظل، وقد قامت الأدلة على تحريم ذلك، فلئن كانت علة التحريم في تصوير ذوات الأرواح التعظيم والمضاهاة فإنها في التحنيط أشد وأوضح، حيث إن الشكل المحنَّط يحاكي الخلق أكثر من المصوَّر.

ثم إن التحنيط تلاعب بخلق الله حقيقة ولو كان حيواناً أو طيراً ، والذين يحنطون الحيوانات أو الطيور إنما يقصدون بذلك إتخاذها منظراً في بيوتهم أو متاجرهم ، بمعنى أنهم يضعونها موضع تعظيم ، وكيف يعظم حيوان؟ بل وغيره ، وكذلك إتخاذ الحيوانات محنطة إنما هو لون من ألوان إحترامها إن لم يكن تقديسها ، وقد جاء النهي في الشريعة الإسلامية عن أقتناء بعض الحيوانات فكيف تحنط ؟ .

والحيوانات المحنطة إنما تعتبر ميتة ولو كنا نسميها محنطة أو تظهر إلينا وكأنها حية ، ولذلك فتحنيطها والإحتفاظ بها إنما هو الإحتفاظ بحيوانات ميتة ، وقد رفض جبريل عليه السلام أن يدخل بيت الرسول عليه السلام لوجود كلب فيه ، وقد نصت بعض الروايات أنه كان ميتاً ، فأمر به فأخرج ، كما مر سابقاً.

<sup>(</sup>١) الأم للشافعي ١: ٢٧٧.

# المبحث الثاني أحكام الصور في الشريعة الإسلامية وفيه ستة مطالب:

المطلب الأول حكم اتخاذ التماثيل ويتفرع عنه فرعان: الفرع الأول حكم اتخاذ التماثيل الكاملة

أجمع العلماء على حرمة اتخاذ الصور المجسمة المسهاة بالتماثيل ونحوها ، باستثناء فرقة قليلة جداً ، ولا يخفى بطلان قول هذه الفرقة ، كها مر بنا سابقاً ، للأدلة المتظافرة في تحريم اتخاذ التماثيل .

قال الإمام النووي: (وأجمعوا على منع ماكان له ظل ووجوب تغييره) (١). وقد نقل ابن العربي من المالكية: (أن الصورة إذاكان لها ظل حرم بالاجماع سواءكانت مما يمتهن أم لا) (٢).

<sup>(</sup>١) شرح النووي على صحيح مسلم ١٤: ٨٦، وانظر عمدة القارىء ١٢: ٤٠.

<sup>(</sup>۲) فتح الباري ۱۰ : ۳۸۸.

وقد استدل العلماء على التحريم بالأدلة التالية :

أولاً: ندد القرآن الكريم بالذين يعملون الأصنام ثم يعبدونها ، كما هو وارد في قصة ابراهيم عليه السلام وغيرها.

قال تعالى : ﴿ وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا إِبْرَهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَلِمِينَ. إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا لَهٰذِهِ ٱلتَّمَاثِيلُ ٱلَّتِي أَنْتُمْ لَهَا عَلْكِفُونَ. قَالُوا وَجَدْنَا ءَابَاءَنَا لِهَا عَلِمِينَ. قَالَ لَقَدْ كُنْتُمْ أَنْتُمْ وَءَابَاؤُكُمْ فِي ضَلَّلُ مُبِينٍ ﴾ (١) . وقوله تعالى في سورة أخرى على لسان ابراهيم : ﴿ قَالَ أَتَعْبُدُونَ مَا تَنْجِتُونَ . وَاللّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ ﴾ (١) .

وقال تعالى: ﴿ وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَءِيْلَ الْبَحْرَ فَأَتُوا عَلَى قَوْمٍ يَعْكُفُونَ عَلَى أَصْنَامِ لَهُمْ قَالُوا يَلْمُوسَى آجْعَلْ لَنَا إِلَلْهَا كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ. إِنَّ هَا وُهُوَ فَضَلَكُمْ هَا لُو اللهِ أَبْغِيكُمْ إِلَها وَهُوَ فَضَلَكُمْ عَلَى الْعَلْمَ اللهِ أَبْغِيكُمْ إِلَها وَهُو فَضَلَكُمْ عَلَى الْعَلَمُونَ . قَالَ أَغَيْرَ اللهِ أَبْغِيكُمْ إِلَها وَهُو فَضَلَكُمْ عَلَى الْعَلَمُونَ ﴾ (٣) .

ثانياً: الدين الإسلامي هو دين التوحيد، كما أنه عدو للشرك. والقرآن الكريم المصدر الأول للدين الإسلامي قد دعا إلى عبادة الله وحده بلا شريك، ونجد فيه أن دعوات الأنبياء عليهم السلام على مر التاريخ كانت قائمة على توحيد الله سبحانه، ولا يعقل أن دعوة قائمة على التوحيد تدعو إلى الشرك بأي لون من ألوانه.

قال تعالى : ﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحاً إِلَى قَوْمِهِ فَقَالَ يَا تَقُومٍ ٱعْبُدُوا ٱللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ عَيْرُهُ أَفَلًا تَتَّقُونَ ﴾ (١٠) .

ثالثاً : تحطيم الرسول عليه السلام الأصنام التي كانت في جوف الكعبة وحولها وعلى ظهرها . وفي ذلك أحاديث كثيرة ، أورد منها :

<sup>(</sup>١) سورة الأنبياء آية رقم (١٥ ٤٥).

<sup>(</sup>۲) سورة الصافات آية رقم (۹۶ - ۹۹).

<sup>(</sup>٣) - سورة الأعراف آية رقم (١٣٨ - ١٤٠).

<sup>(</sup>٤) سورة المؤمنون آية رقم (٢٣). وكذلك وردت الدعوة إلى عبادة الله وحده على لسان هود وصالح وشعيب وغيرهم عليهم السلام، انظر سورة هود آيات (٠٥، ٦١، ٨٤).

أ. عن ابن مسعود قال : دخل النبي عليه السلام مكة وحول الكعبة ثالاتمائة وستون نصباً فجعل يطعنها بعود في يده ، وجعل يقول : جَاء الْحَقُّ وَزَهْقَ الْباطِلُ ''' . . الآية .

ب. عن جابر أن النبي عليه السلام أمر عمر بن الخطاب زمن الفتح وهو بالبطحاء أن يأتي الكعبة فيمحوكل صورة فيها، فلم يدخلها النبي عليه السلام حتى محيت كل صورة فيها. (٢)

ج. عن أبي الهياج الأسدي قال: قال لي علي بن أبي طالب: ألا أبعثك على ما بعثني عليه الرسول عليه السلام: (أن لا تدع تمثالاً إلا طمسته، ولا قبراً مشرفاً الاسويته) (٣).

رابعاً: وردت أحاديث نبوية صحيحة تنهى عن التصوير والصور، وتنعى على المصورين، وتدل هذه الأحاديث على تحريم اتخاذ التماثيل، وقد جاوزت الأحاديث الواردة المائة والثلاثين، لكن أكتنى ببعض منها:

أ. عن علي عن النبي عليه السلام قال : ( لا تدخل الملائكة بيتاً فيه صورة ولا كلب ولا جنب )(؛) .

ب. عن ابن عمر أن الرسول عليه السلام قال: (إن الذين يصنعون هذه الصور يعذبون يوم القيامة ، يقال لهم: أحيوا ما خلقتم) (٥٠).

ج. عن عائشة قالت: دخل عليّ رسول الله عليه السلام وأنا مستترة بقرام فيه صورة، فتلون وجهه، ثم تناول الستر فهتكه، ثم قال: (إن من أشد الناس عذاباً يوم القيامة الذين يشبهون بخلق الله) (٢).

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري ٢ : ٧٣ ، وأنظر مسند أحمد ١ : ٣٧٧ ، الفتح الرباني ٢٠ : ٢٢٤ .

<sup>(</sup>۲) مختصر سين أبي داود ۲: ۸۰، وانظر السنن الكبرى ۷: ۲٦٨، مجمع الزوائد ٥: ١٧٣.

 <sup>(</sup>٣) صحيح مسلم ٧: ٣٦، وانظر سنن الترمذي ٢: ٢٥٦، مجمع الزوائد ٥: ١٧٢.

 <sup>(</sup>٤) مختصر سنن أبي داود ٦: ٧٨. وانظر سنن الدارمي ٢/٢٨٤. صحيح مسلم ١٤: ٨٤. صحيح البخاري
 ٤: ٥٤، سنن الترمذي ٤: ٢٠١، سنن النسائي ٨: ٩٣. سنن إبن ماجة ٢: ١٢٠٣. الموطأ بشرح السيوطي
 ٢: ٢٤١، السنن الكبرى ٧: ٢٦٨، مجمع الزوائد ٥: ١٣٣.

<sup>(°)</sup> صحيح البخاري ٤: ٤٤، وانظر صحيح مسلم ١٤: ٩٢. السنن الكبرى ٧: ٢٦٨. سنن النسائي ٨: ٢١٥. كنز العال ٤: ٢١.

<sup>(</sup>٦) صحيح مسلم ١٤: ٨، وانظر صحيح البخاري ٤: ٥٥. سنن النسائي ٨: ٢١٤. السنن الكبرى ٧: ٢٠ ، ٢١٧، كنز العال ٤: ٢٠.

د. عن أبي زرعة قال : دخلت مع أبي هريرة في دار مروان فرأى فيها تصاوير فقال : سمعت رسول الله عليه السلام يقول : (قال الله عز وجل ـــ ومن أظلم ممن ذهب يخلق خلقاً كخلق فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا حبة أو ليخلقوا شعيرة ـــ)(١).

ه.. عن سعيد بن أبي الحسن قال: كنت عند ابن عباس إذ أتاه رجل فقال: يا أبا عباس إني إنسان إنما معيشتي من صنعة يدي. وإني أصنع هذه التصاوير، فقال ابن عباس: لا أحدثك إلا ما سمعت رسول الله عليه السلام، سمعته يقول: (من صوّر صورة فإن الله معذبه حتى ينفخ فيها الروح وليس بنافخ فيها أبداً)، فربا الرجل ربوة شديدة واصفر وجهه، فقال: ويحك إن أبيت إلا أن تصنع فعليك بهذا الشجركلِّ شي ليس فيه روح (٢).

خامساً : تعتبر الصور والتماثيل طريقاً إلى الشرك وإلى عبادة غير الله سبحانه ، والأدلة على ذلك من القرآن والسنة والواقع :

أ. حدثنا القرآن الكريم عن قوم نوح أنهم صوروا الصالحين ثم عبدوهم ، قال تعالى :
 ﴿ وَقَالُوا لَا تَذَرُنَ عَالِـهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَ وَدًا وَلَا سُوَاعاً وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْراً ﴾ (٣٠) .

كما أنه حدثنا عن قوم موسى الذين جاوزوا معه البحر ومروا على قوم يعكفون على أصنام انهم طلبوا مثل تلك الأصنام، قال تعالى: ﴿ وَجَلْوَزْنَا بِبَنِي إِسْراءِيلَ الْبَحْرَ أَصنام انهم طلبوا مثل تلك الأصنام ، قال تعالى: ﴿ وَجَلْوَزْنَا بِبَنِي إِسْراءِيلَ الْبَحْرَ فَأَتُوا عَلَى قَوْم يَعْكُفُونَ عَلَى أَصْنَام لِهُم قَالُوا يَلْمُوسَى آجْعَلْ لَنَا إِلَيْهَا كَمَا لَهُمْ ءَالِهَةً قَال إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ ﴾ (١٠) .

وكذلك عمل السامري لقوم موسى عجلاً جسداً له خوار ، قال تعالى : ﴿ قَالُوا مَا أَخْلَفْنَا مَوْعِدَكَ بِمَلْكِنَا وَلَكِنَّا حُمِّلْنَا أَوْزَاراً مِنْ زِينَةِ الْقَوْمِ فَقَذَفْنَا هَا فَكَذَٰلِكَ أَلْقَى السَّامِرِيُّ. فَأَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلاً جَسَداً لَهُ خُوَارٌ فَقَالُوا هٰذَا إِلَـٰهُكُمْ وَإِلَـٰهُ مُوسَىٰ

<sup>(</sup>١) صحيح مسلم ١٤: ٩٤، وانظر صحيح البخاري ٤: ٤٤، السنن الكبرى ٧: ٢٦٨.

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري ٢: ٢٨، وانظر مسند أحمد ١: ٣٦٠، صحيح مسلم ١٤: ٩٣، السنن الكبرى ٧: ٧٧٠، الفتح الرباني ١٧: ٢٧٠، كنز العال ٤: ٢١.

<sup>(</sup>٣) سورة نوح آية رقم (٢٣).

<sup>(</sup>٤) سورة الأعراف آية رقم (١٣٨).

فَنَسِيَ ﴾ (١) ، وقد ردوا على هارون عليه السلام : ﴿ قَالُوا لَنْ نَبْرَحَ عَلَيْهِ عَلَكِفِينَ حتى يَرْجِعَ إِلَيْنَا مُوسَى ﴾ (١) .

ب. دلت بعض الأحاديث أن علة النهي عن التصوير هي المضاهاة والتعظيم، كحديث ـــ ومن أظلم ممن ذهب يخلق خلقاً كخلتي ــ.، وحديث ـــ. إن من أشد الناس عذاباً ــ.، المذكورات آنفاً.

كما دلت أحاديث أخرى على أن أقواماً كانوا يصورون الصور ثم يعبدونها ، فعن عائشة أن أم حبيبة وأم سلمة ذكرتا كنيسة رأينها بالحبشة فيها تصاوير لرسول الله عليه السلام ، فقال رسول الله عليه السلام : (إن أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح فحات بنرا على قبره مسجداً ، وصوروا فيه تلك الصور ، أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة ) (٣) .

وقد ذكر ابن الجوزي في كتابه تلبيس ابليس (١) كلاماً طويلاً حول مبدأ عبادة الأصنام، وكيف لبّس عليهم ابليس تلك العبادة ؟ كما جمع ابن كثير روايات وأقوالاً كثيرة دالة على جهل العرب في عبادتهم للأصنام (٥).

ج. أما الواقع فهو يدل على أن بعض الشعوب ما زالت تعبد الشمس والقمر، وبعضها تعبد البقر، وبعضها تعبد الأصنام، ولذلك لا يقال: إن حرمة التماثيل قد انتهت بتمام الشريعة الإسلامية وانتهاء الشرك من الجزيرة وقيام دولة الإسلام، فالجاهلية ومعتقداتها باقية إلى يوم القيامة لأنها تمثل الباطل الذي يقابل الحق؛ وهما قديمان وباقيان إلى يوم القيامة كما لا يقال: إننا أصبحنا في زمن العلم والمعرفة ولا يعقل أن متعلماً يسجد لصورة لأننا نعتقد أن الناس لن يصبحوا جميعاً علماء صالحين، ولو أصبحوا فلن تتني الجاهلية من بعض الناس؛ وكيف نفسر عبادة البقر والقمر وغير ذلك في الدول التي نُسميها دولاً متقدمة ذات حضارة؟ لذلك تبقى العلة قائمة.

<sup>(</sup>۱) سورة طه آية رقم (۸۷ ـــ ۸۸).

 <sup>(</sup>۲) سورة طه آیة ۹۱.

 <sup>(</sup>٣) صحيح مسلم ٥: ١١، وانظر صحيح البخاري ١: ٨٦، سنن النسائي ٢: ٢٤.

٤) انظر تلبيس إبليس لابن الجوزي ص٧٠.

<sup>(</sup>٥) البداية والنهاية لإبن كثير ٢: ٩١.

وليست العبادة مقتصرة على السجود والركوع، إنما هي خضوع واستسلام وتعظيم وهي تحصل بلا سجود وبلا ركوع، ثم للتماثيل سلطان على النفوس، وما أصدق ما قاله الإمام الطببي حول تأثير الصور: (في حديث الانبجانية إيذان بأن للصور والأشياء تأثيراً في القلوب الطاهرة والنفوس الزكية فضلاً على دونها) (١٠).

وإجهالاً لما سبق، فتماثيل ذوات الأرواح المقامة في الميادين العامة أو على مداخل القصور والبيوت محرمة، حتى ولوكانت تحمل معنى تذكارياً، كأن نرمز للثورة بتمثال جندي، أو نرمز للشجاعة بتمثال أسد، والأشد حرمة في التماثيل ما كانت للملوك والجبابرة والفساق وأيضاً للصالحين، وكذلك ما كانت في أماكن العبادة.

وفي هذا نجزم أن التماثيل المقامة في البلاد الإسلامية قديمًا وحديثاً كالتماثيل الموجودة في قرطبة مثلاً ليست من الإسلام في شيء، ولو سميت فناً إسلامياً، فالحرام ما حرمه الله ورسوله.

#### حكمة تحريم التماثيل(٢):

أما حكمة تحريم الشريعة الإسلامية للتماثيل فليست واحدة بل إن أسرار التحريم كثيرة · أجمل منها:

- ١. البعد عن مظاهر الوثنية ومشابهة الجاهلية في تصاويرهم.
  - ٢. حفظ العقيدة الإسلامية وحمايتها من الشرك.
- ٣. حفظ نفسية المصور أو المُثَال من الغرور والمضاهاة ، وقد أشار الرسول عليه السلام إلى ذلك بقوله : (يقال لهم : أحيوا ما خلقتم) .
- التصاوير لون من ألوان الزينة الممقوتة ، ومظهر من مظاهر الترف ، وقد جاءت الشريعة الإسلامية بمحاربة الترف وأسبابه .
- ٥. التماثيل باب واسع للشرك. وطريق عريضة للخروج من عقيدة التوحيد، حيث إن المصور سيصبح مع الزمن إلها يعبد، كما حصل مع الأمم السابقة.

<sup>(</sup>١) انظر عمدة القارئ ٤: ٩٤، فتح الباري ١: ٤٨٣ سبل السلام للصنعاني ١: ١٥١.

 <sup>(</sup>٢) انظر الحلال والحرام للقرضاوي ص ٩٨، تفسير آيات الأحكام للصابوني ٢: ٢١٤.

- ٦. امتناع ملائكة الرحمة من دخول بيت فيه صورة ، ولا غنى لأحد عن ملائكة الرحمة .
  - ٧. اتخاذ التماثيل فيه تشبه بالكفار. وبحن منهيون عن التشبه بهم.
- ٨. الانغماس في صناعة التماثيل وأشباهها إنما هو إضاعة للوقت والجهد والمال ، وتلهي عن أعمال الطاعات وفعل الخيرات .
- اكفاذ التماثيل تخليداً للعظماء إنما هو نهج غير صحيح ، حيث إن الأتباع سيكتفون بصناعة تلك التماثيل دون الاقتداء الفعلي بهم ، وسيخلد أناس غير عظماء .

#### حكم اتخاذ لعب الأطفال:

اتفق جمهور العلماء على جواز اتخاذ التماثيل الصغيرة المسهاة باللعب، والمعروفة في كتب الفن بالدمى، وهذا الجواز مستثنى من أصل اتخاذ التماثيل المحرمة، وقد استدل القائلون بالمنقول وبالمعقول.

#### أولاً: المنقول

أ. عن عائشة قالت: قدم رسول الله عليه السلام من غزوة تبوك أو خيبر، وفي سهوتها ستر، فهبت ريح، فكشفت ناحية الستر عن بنات لعائشة لعب، فقال: (ما هذا يا عائشة)؟ قالت: بناتي، ورأى بينهن فرساً له جناحان من أرقاع، فقال: (ما هذا الذي أرى وسطهن)؟ قالت: فرس، قال: (وما هذا الذي عليه)؟ قالت: جناحان، قال: (فرس له جناحان). قالت: أما سمعت أن لسليان خيلاً لها أجنحة؟ قالت: فضحك حتى رأيت نواجذه (١١).

ب. عن عائشة قالت: إن النبي عليه السلام كان يسرب إلي صواحبي يلعبن باللعب (٢). وعنها قالت أيضاً: كنت ألعب بالبنات، فربما دخل رسول الله عليه السلام

<sup>(</sup>۱) مختصر سنن أبي داود ۷: ۲٤۲.

<sup>(</sup>٢) الأدب المفرد ص ٥٦٩.

وعندي الجواري، فإذا دخل خرجن وإذا خرج دخلن(١).

ج. عن الربيع بنت معوذ قالت: أرسل النبي عليه السلام غداة عاشوراء إلى قرى الأنصار من أصبح مفطراً فليتم بقية يومه، ومن أصبح صائماً فليصم، قالت: فكنّا نصومه بعد ونصوم صبياننا، ونجعل لهم اللعبة من العهن، فإذا بكى أحدهم على الطعام أعطيناه ذاك حتى يكون عند الافطار (٢).

#### ثانياً: المعقول (٣)

بين العلماء أن الحكمة في إباحة اللعب هي حاجة البنات لكي يتدربن على تربية الأولاد. ثم للضرورة إلى ذلك، وأنه لابقاء لمثل تلك اللعب.

لكن الحنابلة و بعض المالكية  $^{(1)}$  اشترطوا أن لا تكون لعب الأطفال كاملة ، وقد كره الامام مالك شراء الرجل ذلك لابنته  $^{(0)}$  ، قال ابن قدامة : (قال أحمد : ولا بأس باللعب ما لم تكن صورة ) $^{(1)}$  ، وقال البهوتي : (ولا بأس بلعب الصغيرة بلعب غير مصورة أو مقطوع رأسها أو صورة بلا رأس ) $^{(4)}$  ، وكما اشترط القاضي على ما ذكره النووي أن اللعب لصغار البنات وليس لكبارهن  $^{(4)}$  .

وقد ادعى بعض العلماء أن إباحة اللعب منسوخ بالأحاديث التي نهت عن التصوير والصور ، وأن لعب السيدة عائشة بالبنات إنما كانت قبل التحريم ، كما قال : بعضهم إن معنى تلعب بالبنات أي تلعب مع البنات على أن الباء هنا جاءت بمعنى مع (١) .

والذي أراه أن لعب البنات جائزة ولوكانت مجسمة كاملة . وذلك لأحاديث عائشة

<sup>(</sup>۱) مختصر سنن أبي داود ۲٤۲.

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري ١: ٣٣٥.

 <sup>(</sup>٣) انظر تفسير القرطبي ١٤: ٢٧٤، شرح النووي على صحيح مسلم ١٤: ٨٧، تحفة المحتاج لإبن حجر الهيتمي
 ٣: ٢١٦، التاج ٥: ٢٨٩، تفسير آيات الأحكام للصابوني ٢: ٤١٣.

<sup>(</sup>٤) الشرح الصغير للدردير ٢: ٥٠١.

<sup>(</sup>٥) شرح النووي على صحيح مسلم ١٤: ٨٢.

<sup>(</sup>٦) المغني ٧: ١٠.

<sup>(</sup>٧) كشاف القناع ١: ٣٢٦.

<sup>(</sup>٨) شرح النووي على صحيح مسلم ١٤: ٨٧.

<sup>(</sup>٩) انظر هامش المندري على مختصر سنن أبي داود ٧: ٢٤٢.

وحديث الربيع بنت معوذ ، وأما دعوى النسخ فهي باطلة لعدم قيام دليل النسخ ، ولتعاضد آراء الفقهاء والمحدثين في ذلك ، وأما معنى قولها ألعب بالبنات أي مع البنات فهو مردود بالروايات الأخرى الواردة ، كما مر آنفاً ، واللعب بالبنات يؤدي إلى امتهانها وتكون حينئذ غير معظمة ، ولعل في حديث الربيع إشارة إلى حكمة أخرى وهي اشغال الصبيان عن أمور نود ابعادهم عنها .

ومما لا شك فيه أن مثل هذه اللعب تدخل السرور والبهجة على قلوب الأطفال الصغار مما يجعلهم مرحين متفائلين في الحياة غير منقبضين على أنفسهم، ومعنى الفرح والسرور نلمحه جيداً من لعب السيدة عائشة ومعها الجواري، واللعب بالبنات لون من ألوان اللعب البريء الذي يتسلى به الأطفال عن غيره من المحرمات.

ومثل لعب الأطفال الأشكال والتماثيل التي تصنع من الحلوى ونحوها حيث أنه لا بقاء لها. وهيئتها لا تدوم، كما أنها لا تعظم، وإنما تعد الحلوى بهذه الصورة ترغيباً للأطفال فيها، وهذا الرأي قاله القرطبي (١) منسوباً إلى العلماء، إلا أن بعض الشافعية حرم ذلك (٢).

أما ما يصنع من الفخار على صورة حيوانات أو طيور فهل يلحق بلعب الأطفال أم لا؟ والحق أنه يتخذ عادة للتعظيم ، ويحمل معنى البقاء والاستمرارية ، وليس فيه أي حكمة ولا فائدة مرجوة ، وهذه الصور تتخذ عادة للمناظر ، ولذلك فهي مظهر من مظاهر الترف ، لكن إذا اتخذت الصورة للتعليم فأرى الرخصة فيها كما رخص بلعب الأطفال .

قال ابن حجر العسقلاني <sup>(٣)</sup> : ﴿ إِنَّ الإِمَامِ القَرَطَبِي قَدَّ حَكَى فِي المُفْهِمِ فِي الصَّورِ التِّي لا تتخذ للإِبقاء كالفخار قولين أظهرهما المنع ﴾ .

كما ذكر الإمام العيني (<sup>۱)</sup> قول القرطبي بأن بعض الأصحاب استثنى من المنع ما لا يبقى

<sup>(</sup>١) تفسير القرطبي ١٤: ٢٧٤.

<sup>(</sup>۲) أنظر نهاية المحتاج للرملي ٣: ٣٨٤.

<sup>(</sup>٣) فتح الباري ١٠: ٣٨٨.

<sup>(</sup>٤) عمدة القارىء ١٢: ٠٤٠

كصور الفخار والشمع وما شاكل ذلك، لكن العيني طالب بدليل التخصيص، وبأن الجاهلية كانت تعمل أصناماً من العجوة حتى أن بعضهم جاع فأكل صنمه، ومن ذلك أن بني باهلة كانوا يصنعون الأصنام من العجوة فوقع فيهم الغلاء فأكلوها وقالوا: بنو باهلة أكلوا آلهتهم.

#### الفرع الثاني حكم اتخاذ الصور الناقصة

قال العلماء بجواز اتخاذ الصور الناقصة ، لكن على تفصيل بينهم ، وقد استدلوا بما روي عن أبي هريرة أنه قال : قال رسول الله عليه السلام : (أتاني جبريل فقال : إني كنت أتيتك الليلة فلم يمنعني أن أدخل عليك البيت الذي أنت فيه إلا أنه كان في البيت تمثال رجل ، وكان في البيت قرام ستر فيه تماثيل ، فمر برأس التمثال يقطع فيصير كهيئة الشجرة ، ومر بالستر يقطع فيجعل منه وسادتان توطآن ، ومر بالكلب فيخرج ، ففعل رسول الله عليه السلام ، وإذا الكلب جرو كان للحسن والحسين تحت نضد لها )(۱) .

#### أما مذاهب العلماء فكانت كما يلي:

ذهبت الحنفية (٢) إلى أن الصورة إذا قطع رأسها أصبحت مباحة لا بأس بها ، لأنها لا تكون حينئذ تمثالاً بل تلحق بالنقوش ، ولم يعتبروا الخيط في العنق قطعاً للرأس لأنها لم تخرج عن كونها صورة ، بل ازدادت حلية كالطوق لذوات الأطواق من الطيور ، ولذلك اعتبروا قطع الرأس بازالته كاملاً ، وقد أضافوا دليلاً آخر ، وهو أن الرسول عليه السلام أهدي إليه ترس فيه تمثال طير فأصبحوا وقد محا وجهه ، ويؤيد ما ذهبت إليه الحنفية قول ابن عباس : (الصورة الرأس فإذا قطع الرأس فلا صورة) (٣) .

وقد اعتبرت المالكية الجواز بنقصان عضو وألحقوا بذلك خرق البطن (١).

<sup>(</sup>١) مسند أحمد ٢: ٣٠٥، وانظر مختصر سنن أبي داود ٦: ٨٢، سنن النسائي ٨: ٢١٦.

<sup>(</sup>۲) انظر الفتاوى الهندية ١:٧٠١، بدائع الصنائع ٦: ٢٩٦٨.

<sup>(</sup>۳) السنن الكبرى ٧: ۲۷٠.

<sup>(</sup>٤) الشرح الصغير للدردير ٢: ٥٠١.

وأما الشافعية فقد اعتبرت النقص بقطع الرأس وأيضاً بفقد ما لا حياة بدونه (١) ، قال ابن حجر العسقلاني (٢) : (ونقل الرافعي عن الجمهور أن الصورة إذا قطع رأسها ارتفع المانع ، وقال المتولي في التتمة لا فرق).

وذهب الحنابلة (٣) على الصحيح من المذهب إلى أن الصورة إن أزيل منها ما لا تبقى معه الحياة كالرأس ونحوه زالت الكراهة وأصبحت جائزة، قال ابن قدامة: (فإن قطع رأس الصورة ذهبت الكراهة لقول ابن عباس الصورة الرأس، وإن قطع منه ما لا يبقى الحيوان بعد ذهابه كصدر أو بطن أو جعل له رأس منفصل عن بدنه لم يدخل نحت النهي، لأن الصورة لا تبقى بعد ذهابه فهو كقطع الرأس، وإن كان الذاهب يبقى الحيوان بعده كالعين واليد والرجل فهو صورة داخلة نحت النهي، وكذلك إذا كان في ابتداء التصوير صورة بدن بلا رأس أو رأس بلا بدن أو جعل له رأس وسائر بدنه صورة غير حيوان لم يدخل في النهى، لأن ذلك ليس بصورة حيوان) (١٤).

ومن أقوال المحدثين قول القسطلاني عند عبارة ... لا تصاوير ... : (أي مما يشبه الحيوان ما لم تقطع رأسه أو يمتهن) (٥) .

ونرى أن الفقهاء قد اعتبروا فقدان العضو الذي به تفقد الحياة ، وهم لم ينصوا على علة المحاكاة أو المضاهاة في تجويزهم لذلك ، ولكن الملاحظ من آرائهم أنه بفقد عضو تفقد الحياة به تكون حينئذ الصورة قد فقدت المحاكاة والمضاهاة ، ويؤيد هذا قوله عليه السلام : (كهيئة الشجرة) ، حيث صورتها لا توحي بمحاكاة أو مضاهاة ، وقد اعتبرت الحنفية الحيط غير قاطع للصورة لأنه يزيدها زينةً وحلية ، ولذا قال القرطبي : (فإن جواز ذلك إذا لم تكن الصورة فيه متصلة الهيئة) (٢) .

وبهذا يكون روح كلامهم أن النقص الذي تجوز الصورة به هو ماكان في معالمها في

<sup>(</sup>١) تحقة المحتاج لإبن حجر الهيتمي ٣: ٢١٦.

<sup>(</sup>۲) فتح الباري ۱۰: ۳۸۸.

<sup>(</sup>٣) أنظر كشاف القناع ١: ٣٢٦، الإنصاف ١: ٤٧٤، المغنى ٧: ٧.

<sup>(</sup>٤) المغني ٧: ٧. ناحتصار.

<sup>(</sup>٥) إرشاد الساري ٨: ٤٨٠.

<sup>(</sup>٦) تفسير القرطبي ١٤: ٣٧٣، وانظر تفسير آيات الأحكام للصابوني ٢: ٤١٣.

رأس أو في عضو آخر مما لا تكون فيه الصورة متصلة الهيئة، ولا يعقل أن يحمل كلام المالكية لقولهم نقص عضو على سن أو ظفر أو أصبع مثلاً، فهذا ما لا يحتمله كلامهم، ويكون الحكم حينئذ جواز الصورة المشوهة، وكذلك صورة اليد وحدها مثلاً ونحو ذلك، والصورة الجائزة بالنقص سواء أكانت معلقة أم غير معلقة، لأنها بالنقص قد خرجت من دائرة التعظيم، ما لم تعظم أجزاء الصورة الناقصة فحينئذ تحرم للتعظيم.

قال القرضاوي: (وحديث أبي هريرة يدلنا أن العبرة ليست بتأثير العضو الناقص في حياة الصورة أو موتها بدونه ، وإنما العبرة في تشويهها بحيث لا يبقى منظرها موحياً بتعظيمها بعد نقص هذا الجزء ، ولا ريب أننا إذا تأملنا وأنصفنا نحكم بأن التماثيل النصفية التي تقام في الميادين تخليداً لبعض الملوك والعظماء أشد في الحرمة من التماثيل الصغيرة الكاملة التي تتخذ للزينة في البيوت )(۱).

ومما يتفرع من حكم اتخاذ التماثيل وخاصة الناقصة ما يصنع بشكل إنسان أو حيوان من الثياب البالية ليوضع في البساتين إيهاماً للطيور وتخويفاً لها. أيجوز هذا العمل أم لا؟.

والذي أراه أن هذا الأمر جائز، واعتمد في ذلك على ما يلى:

أن هذه الاشكال تلحق بالتماثيل الناقصة أو المشوهة ، حيث إنها لا تعيش ولا تحمل معنى الحياة ، كما أنها لا توحي بمحاكاة أو مضاهاة ، وهي تشبه الأشجار أكثر من الإنسان ، وخاصة إذا نظرنا إليها عن قرب .

٢. المقصد من هذه الأشكال ليس التعظيم وإنما الحاجة والضرورة، وهي تلحق بالصور الممتهنة، كما أنها لم تُعد للابقاء بل أنها قد تزول مع الرياح، وهي تشبه أيضاً لعب الأطفال التي أبيحت للضرورة والحاجة والامتهان.

<sup>(</sup>١) الحلال والحرام للقرضاوي ص ١٠٣.

# المطلب الثاني أحكام الصور في الصلاة ويتفرع عنه فرعان: الفرع الأول الصلاة بثوب فيه تصاوير

اتفق العلماء على كراهة الصلاة بثوب فيه تصاوير، وقد استدلوا:

أ. عن عائشة قالت: قام رسول الله عليه السلام يصلي في خميصة ذات أعلام فلما قضى صلاته قال: (اذهبوا بهذه الخميصة إلى أبي جهم بن حذيفة وأتوني بانبجانية فإنها ألهتني آنفاً في صلاتي) (١).

والانبجانية التي طلبها رسول الله عليه السلام هي كساء غليظ لاعلم فيه ، بخلاف الخميصة التي ردها فهي ذات أعلام ، ولعل كلمة أعلام أبلغ من الصور ، قال العلامة العيني : (فيه جواز لبس الثوب المعلم والصلاة فيه) (٢) .

ب. عن أنس قال: كان قرام لعائشة سترت به جانب بيتها، فقال لها النبي عليه السلام: (أميطي عني فإنه لا تزال تصاويره تعرض لي في صلاتي) (٣).

فالحديث يدل على كراهة الصلاة بثوب فيه تصاوير ، لأن التصاوير تتوارد على ذهن المصلي فتشغله في صلاته ، قال القسطلاني : (وإذا كانت الصور تلهي المصلي وهي مقابلة فأولى إذا كان لابسها) (٤) .

<sup>(</sup>۱) صحيح مسلم ٥: ٤٤، السنن الكبرى ٢: ٢٣، سنن النسائي ٢: ٧٧، الموطأ بشرح السيوطي ١: ٩١. سنن أبن ماجة ٢: ١١٧٦، مسند أبي عوانة ٢: ٢٤.

<sup>(</sup>۲) عمدة القارىء ٤ : ٩٣ . وانظر تنوير الحوالك للسيوطي ١ : ٩١ .

<sup>(</sup>٣) صحيح البخاري ٤. ٥٤٤، وانظر مسند أبي عوانة ٢: ٦٦.

إغ) إرشاد الساري ٨: ٨٤٤. وقد استشكل هذا بحديث عائشة الذي فيه أن الرسول لم يدخل البيت الذي فيه الستر المصور، وأجيب بأحتمال أن يكون حديث عائشة كانت التصاوير في ذات أرواح وهذا الحديث من غيرها. انظر إرشاد الساري ٨: ٨٤٤، عمدة القارىء ٢٢: ٧٤.

كما ذكر العيني عند تبويب البخاري بكراهية الصلاة في التصاوير بقوله: (أي هذا باب في بيان كراهية الصلاة في البيت الذي فيه الثياب التي فيها التصاوير، فإذا كرهت في مثل هذا فكراهتها وهو لابسها أقوى وأشد)(١).

وقيل: إن حديث أنس منسوخ بحديث سهل بن حنيف، ولكن لا دليل على النسخ، ولو قام الدليل فبقية الأحاديث المستدل بها تدل على كراهية الصلاة بثوب فيه تصاوير.

ج. عن عائشة قالت: إنه كان لها ثوب فيه تصاوير ممدود إلى سهوة، فكان النبي عليه السلام يصلي إليه، فقال: (أخريه عني)، قالت فأخرته فجعلته وسائد (٣).

د. وقد استدلوا أيضاً بأن التصاوير في الثوب تشغل بال المصلي فتلهيه عن صلاته ، فلقد كادت التصاوير أن تلهي رسول الله عليه السلام في صلاته ، كما دل حديث الانبجانية ، وقد قال الإمام الطيبي : (في حديث الانبجانية إيذان بان للصور والأشياء الظاهرة تأثيراً في القلوب الطاهرة والنفوس الزكية فضلاً عما دونها) (٤) .

ولقد بوب النووي بكراهة الصلاة في ثوب له أعلام عند حديث عائشة الأول<sup>(٥)</sup>. كما فسر ابن حجر العسقلاني أن المقصود في قول البخاري — باب كراهية الصلاة في التصاوير — أي في الثياب المصورة، وقد استدل على الكراهة بالحديثين الثاني والثالث، وجمع بين حديث النمرقة والحديثين الأخيرين بأن حديث النمرقة كانت تصاويره من ذوات الأرواح، وهذين كانت تصاويرها من غير الحيوان) (٢).

الا أن النسائي غاير كثيراً من المحدثين في تبويبه فقال : ( الرخصة في الصلاة في خميصة لها أعلام ) (٧) .

<sup>(</sup>۱) عمدة القارىء ٤: ٧٦.

<sup>(</sup>۲) انظر عمدة القارىء ٤: ٧٦.

<sup>(</sup>٣) صحيح مسلم ١٤: ٨٦، وانظر سنن النسائي ٨: ٢١٣، سنن الدارمي ٢: ٢٨٤.

<sup>(</sup>٤) انظر عمدة القارىء ٤: ٩٤، فتح الباري ١: ٤٨٣، سبل السلام ١: ١٥١.

<sup>(</sup>٥) شرح النووي على صحيح مهسلم ٥: ٤٣.

<sup>(</sup>٦) فتح الباري ١٠: ٣٩١.

<sup>(</sup>V) سنن النسائي ۲: ۷۲.

وكذلك بوب البخاري في ذلك بقوله: (باب إن صلى في ثوب مصلب أو تصاوير هل تفسد صلاته وما ينهى من ذلك). ثم ذكر حديث أنس، وقد بين العيني معنى قول البخاري هل تفسد صلاته بأنه استفهام على سبيل الاستفسار جرى البخاري في ذلك على عادته في ترك القطع في الشي الذي فيه اختلاف، لأن العلماء اختلفوا في النهي الوارد في الشي ، فإن كان لمعنى في نفسه فهو يقتضي الفساد فيه ، وإن كان لمعنى في غيره فهو يقتضي الكراهة أو الفساد فيه خلاف (١).

أما مذاهب الفقهاء فني المذهب الشافعي (٢): يكره أن يصلي في ثوب فيه صورة ، كما يكره نظر ما يلهي عن الصلاة كثوب له أعلام ، وجاء في مذهب الحنفية (٣): ويكره أن يصلى وفي ثوبه تصاوير.

ومما يدخل في هذا الفرع: حكم صلاة حامل الصور.

قد تبدو هذه المسألة مستغربة الآأن الفقهاء أشاروا إليها ، ولكن لم أجد الاأقوالاً قليلةً فيها ، وتسهيلاً لمعرفة الحكم فيها فإني أبسط الآراء الفقهية التي وجدتها ، وقد كانت في مذهب الحنفية والمالكية والحنابلة .

قال أبو الليث السمرقندي: (إذا صلى الرجل ومعه دراهم فيها تماثيل الملك فلا بأس به لأن هذا يقل ويصغر عن البصر)<sup>(1)</sup>.

أما المالكية فقد سئل الإمام مالك عن الخاتم يكون فيه التماثيل أيلبس ويصلى به؟ قال : لا يلبس ولا يصلى به (°) .

وقال البهوتي من الحنابلة : (ويكره للمصلي حمله فصاً فيه صورة أو حمله ثوباً ونحوه كدينار أو درهم فيه صورة ) (٦).

<sup>(</sup>١) انظر عمدة القارئ ٤: ٩٥.

<sup>(</sup>٢) كفاية الأخيار ٢:٧٥، نهاية المحتاج ٢:٥٥، فتاوى إبن حجر الهيتمي ١:١٤١.

 <sup>(</sup>٣) الفتاوى الهندية ١:١٠٧، الفتاوى الخانية ١:٩٠١، الفقه على المذاهب الأربعة ١:١٨١.

<sup>(</sup>٤) عيون المسائل لأبي ليث السمر قندي ٢: ٤٢٧.

<sup>(</sup>٥) المدونة الكبرى ١: ٩١.

<sup>(</sup>٦) كشاف القناع ١ : ٤٣٢ . وانظر الفقه على المذاهب الأربعة ١ : ٢٨٤ .

بعد هذا يتضح أن حكم صلاة حامل الصور في الدراهم والدنانير جائزة في المذهب الحنفي ومكروهة في المذهب الحنبلي والمالكي.

وأظن أن المذهب الحنني هو الراجح في المسألة ، ما لم يكن وضع الصورة مع حاملها يؤدي إلى التعظيم ، كأن تكون الصورة كبيرة بيده أو معلقة في عنقه ، أو يؤدي إلى انشغال المصلى بها ، وأعتمد في الترجيح على ما يلي :

- ١. تعتبر الصورة في الدراهم ونحوها ممتهنة بالانفاق والمعاملة ، ووضعها في الجيب أو حملها لا يعنى بحال من الأحوال تعظيمها .
- ٢. جرت عادة الشعوب الإسلامية وفيهم العلماء على استعال الدراهم التي فيها صور والصلاة وهم حاملوها.
- ٣. ورد ان بعض الصحابة كان يحمل خاتماً عليه صورة ، كما روي أنه كان على خاتم أبي موسى ذبابتان ، ولم يثبت أنه خلعه عند الصلاة (١).
- ٤. لو قلنا بكراهة الصلاة بوجود دراهم عليها صور في جيب المصلي لأدى ذلك إلى الضيق والحرج على المسلمين، وقد جاء الدين الإسلامي برفع الحرج، كما أن كثيراً من الظروف والحالات لا تسمح باخلاء الجيوب من الدراهم عند الصلاة كالسفر ونحوه.
- ه. علة الكراهة هي التعظيم أو الانشغال، وهي غير موجودة بوضع الصور في الجيوب لاستعالها.

#### الفرع الثاني حكم الصلاة بمكان فيه صور

اختلف الفقهاء في الصلاة بمكان فيه صور بين الكراهة والجواز ، وذلك تبعاً لموضع الصورة في المكان المصلى فيه ، فإن الصورة قد تكون في قبلة المصلي ، وقد تكون عن يمينه أو تحت قدميه ، أو نحو ذلك ، كما أن الصورة قد تكون صغيرة أو كبيرة ، ولذا فإن للفقهاء

<sup>(</sup>١) انظر بدائع الصنائع ١: ٣٣٧، العناية على الهداية للبابرتي الموجودة بهامش شرح فتح القدير ١: ٢٩٤.

آراء مختلفة نظراً لاختلاف طبيعة الصورة ومكانها ، لكن بالنظر في آرائهم يظهر أنهم متفقون على كراهية الصلاة إن كانت الصورة مشغلة للمصلى أو كانت في موضع تعظيم.

ذهبت الحنفية (١) إلى كراهية الصلاة إن كانت الصورة بين يدي المصلي أو فوق رأسه أو على يمينه أو على يساره ، وذلك في الصورة الكبيرة التي تبدو للناظر من غير تكلف ، أما إن كانت الصورة صغيرة أو ممحوة الرأس أو في مؤخرة القبلة أو تحت القدم أو لغير ذي روح فلا بأس بالصلاة حينئذ ، وتعليل ذلك عندهم أن الصورة الكبيرة تعبد عند متخذي الأصنام والصور بخلاف الصور الصغيرة فإنها لا تعبد ، وأن ممحوة الرأس عندهم ليست بتمثال ، لأن التمثال ما كان فيه رأس وإنما تلحق بالنقوش ، والتمثال لا يعبد بدون رأس ،

قال المرغيناني: (ولو كانت الصورة على وسادة ملقاة أو على بساط مفروش لا يكره لأنها تداس وتوطأ ، بخلاف ما إذا كانت الوسادة منصوبة أو كانت على السترة لأنه تعظيم لها ، وأشدها كراهة أن تكون أمام المصلي ثم من فوق رأسه ثم على يمينه ثم على شاله ثم خلفه )((٢).

وحكى عن الحسن البصري وعطاء أنهها دخلا بيتاً فيه بساط عليه تصاوير، فوقف عطاء وجلس الحسن، وقال: تعظيم الصورة في ترك الجلوس عليها (٣).

وقد استدلت الحنفية بممحوة الرأس بما روي أن جبريل عليه السلام أمر رسول الله عليه السلام أن يقطع الرأس، وأنه عليه السلام قد هتك نمرقة فيها تصاوير فجعلها وسائد، وقد أهدي إليه ترس فيه تمثال طير فأصبحوا وقد محا وجهه (٤).

وذهبت المالكية إلى كراهية الصلاة إن كان في قبلة المصلي تماثيل (٥٠).

ردهب الحنابلة إلى كراهية الصلاة إلى صورة منصوبة سواء كانت في جدار أو في غير

<sup>(</sup>۱) انظر الفتاوى الهندية ۱: ۱۰۷، الفتاوى الحانية ۱ . ۱۱۹، بدائع الصنائع ۱: ۳۳۳، الفقه على المذاهب الأربعة ۱: ۲۸۱.

<sup>(</sup>٢) الهداية للمرغيناني ١: ٢٩٥.

<sup>(</sup>٣) العناية على الهداية للبابرتي ١: ٢٩٥.

<sup>(</sup>٤) بدائع الصنائع ٣٣٦٠١، شرح فتح القدير للكمال بن الهام ١: ٩٥٥.

<sup>(</sup>٥) المدونة الكبرى ١: ٩١.

<sup>(</sup>٦) كشاف القناع ١: ٣٤٢، المغنى ٣: ٣٤٢. وانظر الفقه على المذاهب الأربعة ١: ٢٨٣.

جدار ، لأن فيه تشبهاً بعبادة الأوثان والاصنام ، حتى ولو كانت الصورة صغيرة لا تبدو للناظر ، أما إن كانت الصورة غير منصوبة أو فوق رأس المصلي أو خلفه أو عن أحد جانبيه فالصلاة غير مكروهة ، و جامع المسألة عندهم التعظيم والإنشغال ، ولذا كرهت الصلاة إلى التصاوير لأنها تشغل المصلي بالنظر إليها وتذهله عن صلاته ، بل يكره استقبال ما يلهي .

وقد أطلق ابن تيمية الكراهة دون تفصيل لموضع الصورة وحالتها ، فقال : ( والمذهب الذي عليه عامة الأصحاب كراهة دخول الكنيسة المصورة والصلاة فيها ، وفي كل مكان فيه تصاوير أشد كراهة ، وهذا هو الصواب الذي لا ريب فيه ولا شك )(١).

وقد استدل القائلون بكراهية الصلاة بمكان فيه صور وخاصة إن كانت الصور في القبلة بما يلي:

أ. عن أنس قال — كان قرام لعائشة سترت به جانب بيتها ، فقال لها النبي عليه السلام: (أميطي عني فإنه لا تزال تصاويره تعرض لي في صلاتي) (٢).

في هذا الحديث دلالة على كراهة الصلاة بمكان فيه تصاوير، وعلى إزالة ما يشغل بال المصلي سواء كان صوراً أو غير صور، والحديث يدل أيضاً على أن الصلاة لا تفسد مع وجود الصور لأنه عليه السلام لم يقطعها ولم يعبها ولم يعدها (٣).

ب. عن عائشة قالت: إنه كان لها ثوب فيه تصاوير ممدود إلى سهوة، فكان النبي عليه السلام يصلي إليه، فقال: (أخريه عني)، قالت: فأخرته فجعلته وسائد<sup>(١٤)</sup>.

ج. الروايات الواردة في انبجانية أبي جهم، ومنها ـــ عن عائشة قالت: قام رسول الله عليه السلام يصلي في خميصة ذات أعلام فلما قضى صلاته قال: (اذهبوا بهذه الخميصة إلى أبي جهم بن حذيفة، وأتوني بانبجانية فإنها ألهتني آنفاً في صلاتي) (٥٠).

<sup>(</sup>١) الإختيارات العلمية لإبن تيمية ٤: ٢٥.

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري ٤: ٥٤، وانظر مسند أبي عوانة ٢: ٦٦.

 <sup>(</sup>٣) انظر نيل الأوطار ٢: ٣٥١، وانظر سبل السلام ١: ١٥١.

<sup>(</sup>٤) صحيح مسلم ١٤: ٨٩. وانظر سنن النسائي ٨: ٢١٣، سنن الدارمي ٢: ٧٨٤.

<sup>(</sup>٥) صحيح مسلم ٥: ٤٤، وانظر الموطأ بشرح السيوطي ١: ٩١، سنن النسائي ٢: ٧٧، سنن إبن ماجة ٢: ١١٧٦، السنن الكبرى ٢: ٤٣٣، مسند أبي عوانة ٢: ٦٤.

قال الصنعاني : (وفي الحديث دليل على كراهة ما يشغل عن الصلاة من النقوش ونحوها مما يشغل القلب) (١).

ويدخل في هذا الفرع مسألتان:

المسألة الأولى: \_ حكم الصلاة في البيع والكنائس مع وجود الصور.

ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن للعلماء في المسألة ثلاثة أقوال (٢):

الأول: المنع مطلقاً ، وهو قول مالك ومذهب أحمد وغيره ، فقد جاء في المدونة الكبرى قول الإمام مالك: ( وأنا أكره الصلاة في الكنائس لنجاستها من أقدامهم وما وما يدخلون فيها والصور التي فيها ).

الثاني: الإذن مطلقاً، وهو قول بعض أصحاب أحمد.

الثالث: \_\_ المنع عند وجود الصور والإذن عند عدمها، وهو منصوص عن أحمد وغيره، كما أنه مذهب ابن عباس وعمر بن الخطاب.

وقد رجح ابن تيمية والشوكاني وغيرهما الكراهة والمنع عند وجود الصور للأدلة التالمة:

أ. قوله عليه السلام: (لا تدخل الملائكة بيتاً فيه صورة) (٣).

ب. امتناع الرسول عليه السلام عن دخول الكعبة حتى محيت كل صورة فيها ، فعن جابر أن النبي عليه السلام أمر عمر بن الخطاب زمن الفتح وهو بالبطحاء أن يأتي الكعبة فيمحو كل صورة فيها ، فلم يدخلها النبي عليه السلام حتى محيت كل صورة فيها (٤) .

ج. عن أسلم مولى عمر قال: لما قدمنا مع عمر بن الخطاب الشام أتاه الدهقان قال: يا أمير المؤمنين إني صنعت لك طعاماً، فأحب أن تأتيني باشراف من معك فإنه أقوى لي في

<sup>(1)</sup> سل السلام 1: 101.

 <sup>(</sup>۲) مجموعة فتاوى ابن تيمية ۲: ۱۶۲. وانظر بداية المجتهد ۱: ۱۱۸ ، حاشية ابن عابدين ۱: ۳۸۰ ، المدونة الكبرى ۱: ۹۱ ، نيل الأوطار ۲: ۱۵۱ ، الفقه على المذاهب الأربعة ١: ۲۸۳ .

<sup>(</sup>٣) صحيح مسلم ١٤: ٨٥، وانظر صحيح البخاري ٤: ٥٥، سنن الترمذي ٣: ١٤٣.

<sup>(</sup>٤) مختصر سنن أبي داود ٦: ٨١. وانظر السنن الكبرى ٧: ٢٦٨. مجمع الزوائد ٥: ١٧٣.

عملي وأشرف لي ، قال : إنا لا نستطيع أن ندخل كنائسكم هذه مع الصور التي فيها ﴾ (١) .

د. الكنيسة مع الصور بمنزلة المسجد المبني على القبر ، وقد جاء النهي في ذلك (٢) .

هـ. فعل الصحابة رضوان الله عليهم، فقد كانوا يصلون في الكنيسة عند عدم وجود صور، فابن عباس كان يصلي في البيعة الا بيعة فيها تماثيل<sup>(٣)</sup>.

المسألة الثانية: حكم الصلاة على سجاد فيه صور.

ذهب الحنابلة والحنفية إلى كراهية الصلاة على سجاد فيه صور ، لكن على تفصيل بينهم ، حيث فرق في المسألة بين الصورة الكبيرة والصغيرة ، وبين الصلاة على ما فيه صورة .

وقد استدل الحنفية (٤) والحنابلة (٥) على كراهة السجود على الصورة بأن فيه تشبها بعبادة الأصنام والصور ، وأن السجود عليها فيه معنى التعظيم .

أما الصلاة على الصورة فذهبت الحنابلة (٢) إلى الكراهة ولو على ما يداس، وذهبت الحنفية (٧) إلى أن الصلاة على ما فيه صورة صغيرة لا تبدو للناظر لا بأس بها، لأن من يعبد الصنم لا يعبد الصغيرة منها، وكذلك ممحوة الرأس والصورة الكبيرة إن كانت في موضع قدمي المصلي.

أما مذهب الإمام النخعي فالجواز حيث إنه صلى على بساط فيه تصاوير (^).

<sup>(</sup>١) انظر الأدب المفرد ص ٥٥٠، نيل الأوطار ٢: ١٥١.

<sup>(</sup>٢) انظر صحيح مسلم ٥: ١١، صحيح البخاري ١: ٨٦. ذلك لمعرفة الأحاديث الواردة.

<sup>(</sup>٣) انظر فتح الباري أ : ٣٢، ، صحيح البخاري ١ : ٨٧ ، نيل الأوطار ٢ : ١٤٣ .

 <sup>(</sup>٤) بدائع الصنائع ٦: ٢٩٦٧ و١: ٣٣٧، الهداية والبداية للمرغيناني ١: ٢٩٤، العناية والهداية ١: ٢٩٥٠ الفتاوى الهندية ١: ١١٧، الفتاوى الحانية ١: ١١٩٠.

<sup>(</sup>٥) كشاف القناع ١: ٣٢٥، وانظر الفقه على المذاهب الأربعة ١: ٢٨٤.

<sup>(</sup>٦) الإنصاف للمرداوي ١: ٤٧٤، كشاف القناع ١: ٣٢٥.

 <sup>(</sup>٧) بدائع الصنائع ١: ٣٣٧، الفتاوي الهندية ١: ١٠٧، الفتاوى الخانية ١: ١١٩، الهداية وبداية المبتدئ
 ١: ٢٩٥، العناية على الهداية ١: ٢٩٥.

 <sup>(</sup>٨) موسوعة فقه إبراهيم النخعي - د. محمد رواس قلعه جي ٢: ٢١٢.

والمراد بالصورة هنا هي صورة ذوات الأرواح ، أما صور الشجر ونحوه فلا (١١) . حيث الصلاة على صورة الشجر ليس فيه تشبيه ولا تعظيم ، لكنني أذهب إلى كراهة الصلاة على صورة الشجر ونحوه إن كانت تشغل المصلي أخذاً من حديث الانبجانية ، كما قال الصنعاني : ( وحديث الانبجانية فيه كراهة الصلاة على المفارش والسجاجيد المنقوشة ) (٢) .

وخلاصة الحكم في هذا الفرع أن الصلاة جائزة بلا كراهة إن كانت الصورة غير معظمة ولا تشغل المصلي، وليس فيها تشبه بعبادة الأصنام والصور، والا لوقع المصلون بالحرج، ثم ما علاقة وجود صور في مجلات وكتب وعلى رفوف أمكنة بالصلاة، والنظر في الأحاديث المستدل بها وآراء الفقهاء الواردة تدل على ما ذكرناه.

# المطلب الثالث حكم زخرفة المساجد والمقابر بالصور ويتفرع عنه فرعان:

#### الفرع الأول حكم زخرفة المساجد بالصور

من المسائل المهمة في مبحث أحكام الصور بيان حكم زخرفة المساجد وتزيينها بالصور، وما هو الرأي بالنسبة للصور إن كانت مجسمة أو غير مجسمة، تتناول ذا روح أو أشجاراً أو أفلاكاً، بمعنى ما الحكم في وجود صور بشتى أنواعها في أماكن العبادة.

وقبل البدء في هذا الفرع لا بد من معرفة حكم أصل الزخرفة والنقش والتزيين دون النظر في كون الزخرفة بصور ، والفائدة من ذلك أنه إذا حرمت أو كرهت الزخرفة بلا صور

<sup>(</sup>١) انظر بدائع الصنائع ١: ٣٣٧، شرح فتح القدير ١: ٢٩٤.

<sup>(</sup>۲) سبل السلام ۱: ۱۵۲.

فعند وجود الصور أشد حرمة أو كراهة ، أما معنى الزخرفة فهي الزينة ، وأصل الزخرف الذهب ، ثم استعمل في كل ما يتزين به كها قال ابن حجر العسقلاني (١) .

اختلف العلماء في زخرفة المساجد على رأيين (٢):

الأول: الكراهة: وهو مذهب جمهور العلماء وخاصة فقهاء الحنابلة والمالكية والشافعية، وكذلك مذهب ابراهيم النخعي (٣) والشيعة وبعض الحنفية.

قال ابن قدامة : (ويكره تزويق القبلة ) (٤) ، وقال أيضاً البهوتي من الحنابلة : (ويكره أن يزخرف المسجد بنقش وصبغ وكتابة وغير ذلك مما يلهي المصلي عن صلاته غالباً ) (٥) .

وجاء في المدونة الكبرى <sup>(٦)</sup> أن الامام مالكاً كره التزويق في قبلة المسجد، لأن ذلك يشغل الناس في صلاتهم.

وأما الشافعية (٧) فعندهم : يكره زخرفة المسجد ونقشه وتزيينه للأحاديث المشهورة ، ولئلا تشغل قلب المصلى ، قال الزركشي : (يكره نقش المسجد).

لكن الشيخ عبد الرحمن الجزيري ذكر أن نقش المسجد وتزويقه وخاصة القبلة مكروهٌ في المذاهب الأربعة (^) .

وفي المذهب الشيعي ذكر صاحب الروضة البهية (٩) كراهة زخرفة المسجد ونقشه. وقد استدل أصحاب هذا الرأي بما يلي:

<sup>(</sup>١) فتح الباري ١: ٥٤٠، وانظر إرشاد الساري ١: ٤٤٠، مختصر سنن أبي داود ١: ٢٥٥.

 <sup>(</sup>۲) انظر الأختيار ۱: ١٦٦، تفسير القرطبي ١١: ٢٦٦، إعلام الساجد بأحكام المساجد للزركشي ص ٣٣٥.
 التاج الجامع للأصول ١: ٢٤٣.

<sup>(</sup>٣) موسوعة فقه إبراهيم النخعي ٢: ٩٠٩.

<sup>(</sup>٤) المغني ٢: ٣٤٣.

<sup>(</sup>٥) كشاف القناع ٢: ٢٦.

<sup>(</sup>٦- المدونة الكبرى ١: ١٠٩.

<sup>(</sup>٧) المجموع للنووي ٢: ١٩٦، إعلام الساجد للزركشي ص ٣٣٠.

 <sup>(</sup>A) الفقه على المذاهب الأربعة ١: ٢٨٤.

<sup>(</sup>٩) الروضة البهية .. زين الدين العاملي ١ : ٢١٧.

عن ابن عباس قال: قال رسول الله عليه السلام: ( ما أُمرت بتشييد المساجد)، قال ابن عباس: ( لتزخرفنها كما زخرفت اليهود والنصارى)<sup>(۱)</sup>.

قال الصنعاني: (والتشييد رفع البناء وتزيينه بالشيد وهو الجص، وذلك أنه ليس المقصود من بناء المساجد الا أن تكن الناس من الحر والبرد، وتزيينها يشغل القلب عن الخشوع الذي هو روح جسم العبادة، وفي قوله عليه السلام: (ما أمرت) إشعار بأنه لا يحسن ذلك، فإنه لو كان حسناً لأمر الله به نبيه عليه السلام) (٢).

كما استنبط القسطلاني من كلام ابن عباس كراهية زخرفة المساجد لاشتغال قلب المصلي بذلك، أو لصرف المال في غير وجهه، الا أنه استدرك على ذلك بقوله: ( نعم إذا وقع ذلك على سبيل التعظيم للمساجد، ولم يقع الصرف عليه من بيت المال فلا بأس به) (٣).

وقال الإمام البغوي: (إن اليهود والنصارى زخرفت معابدها حين حرفوا كتبهم وبدلوها) (٤) . وكأنه يشير إلى أن الاعتناء بالزخرفة والتزيين الذي لا طائل تحته هو بعد عن طريق كتاب الله وسنة رسوله عليه السلام.

٢. عن عمر بن الخطاب قال : قال رسول الله عليه السلام : (ما ساء عمل قوم قط إلا زخرفوا مساجدهم )(٥).

٣. عن أنس أن الرسول قال : ( لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس بالمساجد ) (٦) . وقال أنس : ( يتباهون بها ثم لا يعسرونها إلا قليلاً ) .

والتباهي في المساجد إما أن يكون بالقول كمسجدي أحسن من مسجدك ، أو بالفعل كأن يبالغ في زخرفته وتزيينه.

<sup>(</sup>١) مختصر سنن أبي داود ١: ٢٥٥: وانظر إرشاد الساري ١: ٤٤٠، بيل الأوطار ٢ ١٥٦.

<sup>(</sup>٢) سل السلاء ١. ١٥٨. وانظر فتح العلام للقبوجي ١: ١١٨، فقه السيرة للبوطي ص ١٤٥

<sup>(</sup>٣) إرشاد الساري ١: ٤٤٠.

إذا الطر معالم السين للخطائي على محتصر سين أبي داود ١: ٢٥٥. إرشاد الساري ١: ٤٤٠، بيل الأوطار
 ١٥٧. . نتح الباري ١: ٥٤٠

 <sup>(</sup>a) سنن ابن ماحة ١ : ٢٤٤ . وانظر إعلام الساجد للزركتي ص ٣٣٥.

 <sup>(</sup>٦) سس النسائي ٢: ٣٢. وانظر إرشاد الساري ١: ٤٤٠، إعلام الساجد ص ٣٣٧. تفسير القرطبي
 ٢١: ٢٦٦.

٤. حديث انبجانية أبي جهم الذي مرّ بنا.

ولقد كثرت أقوال العلماء حول الأحكام المستنبطة منه ، قال النووي : (وكراهية تزويق محراب المسجد وحائطه ونقشه وغير ذلك من الشاغلات) (٢) لأن النبي عليه السلام جعل العلة في إزالة الخميصة هذا المعنى )(١) .

كما قال العيني قولاً مثل قول النووي الذي فيه : ( في حديث الانبجانية كراهة تزويق المحراب في المسجد وحائطه ونقشه وغير ذلك من الشاغلات (٢) ، ومثلها قال الصنعاني : ( في حديث الانبجانية كراهة النقش في المسجد ونحوه ) (٣) .

وقال ابن دقيق العيد: (وقد استنبط الفقهاء من هذا كراهة كل ما يشغل عن الصلاة من الأصباغ والنقوش والصنائع المستطرفة، فإن الحكم يعم بعموم علته، والعلة الاشتغال عن الصلاة، وزاد بعض المالكية في هذا كراهة غرس الأشجار في المساجد) (٤).

ه. قول أبي الدرداء: (إذا زخرفتم مساجدكم وحليتم مصاحفكم فالدمار عليكم) (٥).

تول عمر عند عمارته للمسجد النبوي: (أكن الناس من المطر، وإياك أن تحمر أو تصفر فتفتن الناس) (١).

٧. روي أن ابن مسعود مر بمسجد مزخرف فقال : (لعن الله من زخرفه ، المساكين أحوج من الأساطين) (٧) ، كما روي أنه قال : (إن من أعلام الساعة أن تزخرف المحاريب وأن تخرب القلوب .

<sup>(</sup>١) شرح النووي على صحيح مسلم ٥ : ١٤.

<sup>(</sup>٢) عمدة القارىء ٤: ٩٤.

<sup>(</sup>٣) سبل السلام ١:٢٥١.

<sup>(</sup>٤) أحكام الإحكام لابن دقيق العبد ٢: ٩٦، وانظر الباري ١: ٤٨٣.

<sup>(</sup>٥) انظر كشف الحفاء ١ : ٩ ، تفسير القرطبي ٢ : ٢٦٧ ، نيل الأوطار ٢ : ١٥٧ ، إعلام الساجد ص ٣٣٧.

<sup>(</sup>٦) إرشاد الساري ١: ٤٤٠، إعلام الساجد ص ٣٣٧، سبل السلام ١: ١٥٨.

<sup>(</sup>٧) إعلام الساجد ص ٣٣٥.

<sup>(</sup>٨) الإشاعة لأشراط الساعة للبرزيجي ص ٧١.

جاء في فتح الباري: أن ابن عمر أخبر أن المسجد كان على عهد رسول الله عليه السلام مبنيًا باللبن وسقفه الجريد وعمده خشب النخل، فلم يزد فيه أبو بكر شيئاً، وزاد فيه عمر فبناه على بنيانه في عهد رسول الله عليه السلام باللبن والجريد وأعاد عمده خشباً، ثم غيره عثمان فزاد فيه زيادة كثيرة وبنى جداره بالحجارة المنقوشة والقصة (١). وجعل عمده من حجارة منقوشة وسقفه بالساج، قال ابن بطال وغيره: هذا يدل على أن السنة في بنيان المسجد القصد وترك الغلو في تحسينه، فقال: كان عمر مع كثرة الفتوح في أيامه وسعة المال عنده لم يغير المسجد عاكان عليه، وإنما احتاج إلى تجديده لأن جريد النخل كان قد نخر في أيامه، ثم كان عثمان والمال في زمانه أكثر، فحسنه بما لا يقتضي الزخرفة، ومع ذلك فقد أنكر بعض الصحابة عليه، وأول من زخرف المساجد الوليد بن عبد الملك ومع ذلك فقد أنكر بعض الصحابة عليه، وأول من زخرف المساجد الوليد بن عبد الملك خوفًا من الفتنة (١).

وفي مثل هذا قال الصنعاني: (والقول بأنه يجوز تزيين المحراب باطل)، ثم ذكر قول المهدي في البحر أن تزيين الحرمين لم يكن برأي ذي حلّ وعقد ولا سكوت رضا، وإنما فعله أهل الدولة والجبابرة من غير مؤاذنة لأحد من أهل الفضل، وسكت المسلمون والعلماء من غير رضا (٣).

وقد ردَّ الشوكاني (1) على بعض حجج القائلين بالإباحة كالقول بأن السلف لم يحصل منهم الإنكار على فعل ذلك ، وبأنه بدعة مستحسنة ، وبأنه مرغب إلى المساجد ، بأن هذه حجج لا يعوّل عليها من له حظّ من التوفيق ، لاسيا مع مقابلتها بالأحاديث الدالة على أن التزيين ليس من أمر رسول الله عليه السلام ، وأنه نوع من المباهاة المحرمة ، وأنه من علامات الساعة ، وأنه من صنع اليهود والنصارى ، ودعوى ترك انكار السلف ممنوعة لأن التزيين بدعة أحدثها أهل الدول الجائرة من غير مؤاذنة لأهل العلم ، ودعوى أنه بدعة مستحسنة باطلة .

<sup>. (</sup>١) والقصة : بفتح القاف وتشديد الصاد هي الجص ، بلغة أهل الحجاز ، وقال الخطابي : تشبه الجص وليست به . انظر فتح الباري ٢٠٠١. .

<sup>(</sup>٢) انظر فتح الباري ١: ٥٤٠، وأيضاً إرشاد الساري ١: ٤٤٠، عمدة القارىء ٤: ٢٠٦.

<sup>(</sup>٣) سبل السلام ١٠٨٠١.

<sup>(</sup>٤) نيل الأوطار ٢: ١٥٧. باختصار .

وقال العيني: (مذهب أصحابنا أن ذلك مكروه، وقول بعض أصحابنا ولا بأس بنقش المسجد معناه تركه أولى) (١).

الثاني الإباحة: وهو مذهب أكثر الحنفية بمن فيهم أبو حنيفة ، حيث قال: لا بأس بنقش المساجد بماء الذهب (٢) ، وهو رأي أبي طالب وابن المنير.

قال ابن المنير: (لما شيّد الناس بيوتهم وزخرفوها ناسب أن يصنع ذلك بالمساجد صوناً لها عن الاستهانة ) (٣). كما قال البغوي: (ومن زوق مسجداً أي تبرّعاً لا يُعدّ من المناكير التي يبالغ فيها كسائر المنكرات، لأنه يفعله تعظيماً لشعائر الاسلام، وقد سامح فيه بعض العلماء وأباحه بعضهم) (١). وقد روي عن أبي طالب: أنه لا كراهة في تزيين المحراب (٥).

واحتج أصحاب هذا الرأي على ما ذكره القرطبي بما يلي (٦):

١٠ الزخرفة والنقش فيه تعظيم للمساجد، وقد أمر الله بتعظيمها بقوله ﴿ فِي بِيُوتٍ أَذِنَ اللهُ أَنْ تُرْفَعَ ﴾ (٧).

٢. روي عن عثمان أنه بني مسجد النبي عليه السلام بالساج وحسنه.

٣. روي عن عمر بن عبد العزيز أنه نقش مسجد النبي عليه السلام وبالغ في عمارته
 وتزيينه . وذلك في زمن ولايته قبل خلافته ، ولم ينكر أحد ذلك .

وخلاصة المسألة أن زخرفة المساجد بمعنى تعظيمها وتطييبها والمحافظة عليها مباح، أما إن كانت الزخرفة تشغل بال المصلي أو فيها تشبه بالكفار أو إسراف مال فالكراهة، حيث إن حجج أصحاب الرأي الأول المستمدة من الأحاديث أقوى من حجج أصحاب الرأي الثاني المستمدة من الآثار.

<sup>(</sup>١) عمدة القارى، ٤: ٢٠٧.

<sup>(</sup>٢) انظر تفسير القرطبي ١٢: ٢٦٧، الإختيار ١:١٦٦.

<sup>(</sup>٣) انظر فتح الباري ١: ١٤١، عمدة القارىء ٤: ٢٠٧، نيل الأوطار ٢: ١٥٧.

<sup>(</sup>٤) إعلام الساجد ص ٣٣٥.

<sup>(</sup>٥) سيل الأوطار ٢: ١٥٧، الناج الجامع للأصول ١: ٢٤٣.

<sup>(</sup>٦) تفسير القرطبي ١٢: ٢٦٧.

<sup>(</sup>V) سورة النور آية رقم (٣٦)

وقد تعقب ابن حجر العسقلاني (۱) على كلام ابن المنير الذي فيه أن الناس لما شيدوا بيوتهم وزخرفوها ناسب أن يصنع بالمساجد فقال: ( بأن المنع إن كان للحث على اتباع السلف في ترك الرفاهية فهو كها قال ، وإن كان لخشية شغل بال المصلي بالزخرفة فلا لبقاء العلة) ، كها تعقب واستدرك القسطلاني (۲) بقوله: ( نعم إذا وقع ذلك على سبيل التعظيم للمساجد ولم يقع الصرف عليه من بيت المال فلا بأس به ، ولو أوصى بتشييد مسجد وتحميره وتصفيره نفذت وصيته لأنه قد حدث للناس من فتاوى بقدر ما أحدثوا وقد أحدث الناس مؤمنهم وكافرهم تشييد بيوتهم وتزيينها ، ولو بنينا مساجدنا باللبن وجعلناها متطامنة بين الدرر الشاهقة وربما كانت لأهل الذمة لكانت مستهانة).

هذا حكم أصل الزخرفة بدون صور الذي تردّد بين الإباحة والكراهة ، أما إذا كانت الزخرفة بصور فعندئذ تتني أدلة القائلين بالإباحة لأن الزخرفة لا تكون تعظيماً للمساجد ولا تحسيناً في عارتها ، وإنما التعظيم والتحسين سيقع حينئذ على ذات الصورة ، ولذلك يكون حكم زخرفة المساجد بالصور التحريم أو الكراهة ، حيث التحريم عند وجود صور ذوات الأرواح من حيوان وطير أو من ملوك وفساق وصالحين ، سواء كانت الصور مجسمة أو غير مجسمة أو كبيرة في قبلة المصلي ، أما الكراهة فعند وجود صور غير ذوات الأرواح عنر مجسمة .

ولم أجد بحثاً للفقهاء حول حكم زخرفة المساجد بالصور ، ولعلهم اكتفوا ببيان حكم أصل الزخرفة التي استدل جمهورهم على كراهيتها بأدلة كثيرة كما مرّ بنا ، ولعلهم اكتفوا أيضاً ببيان حرمة التصوير عند أحكام الصور وأحاديث التصوير ، إلا أنني وجدت قول الزركشي حول وجود الصور : ( وأما غير الكعبة فني زوائد الروضة عن الشيخ أبي نصر المقدسي : أن تنجيد البيوت أي تزيينها بالثياب المصوّرة وغيرها من الحرير وغيره حرام ، قال النووي : لكن الصواب في غير الحرير والمصورة الكراهة دون التحريم ) (٣) . فيكون قول أي نصر المقدسي قولاً على حرمة تزيين المساجد بالثياب المصورة ، ولو كانت من غير الحرير ، وقول النووي مؤكداً على التحريم .

<sup>(</sup>١) فتح الباري ٢. ٠٤٠، وانظر نيل الأوطار ٢: ١٥٧.

<sup>(</sup>۲) إرشاد الساري ۱: ٤٤٠.

<sup>(</sup>٣) إعلام الساجد ص ١٤٠.

أما الأدلة المعتمدة فهي:

 ١. عن جابر أن النبي عليه السلام أمر عمر بن الخطاب زمن الفتح وهو بالبطحاء أن يأتي الكعبة فيمحو كل صورة فيها ، فلم يدخلها حتى محيت كل صورة فيها (١) .

فأمر الرسول عليه السلام لعمر وفعله يدلان على حرمة وجود الصور في الأماكن المخصصة للعبادة ، وقد ورد في بعض الروايات وجود صور لابراهيم واسماعيل عليهما السلام.

قال الزركشي: (روى ابن المنذر عن أسامة قال: رأى النبي عليه السلام صوراً في الكعبة فكنت آتيه بمآء في الدلو ليضرب به تلك الصور) (١١).

٢. عن عائشة أن أم حبيبة وأم سلمة ذكرتاكنيسة رأينها بالحبشة فيها تصاوير لرسول الله ، فقال رسول الله عليه السلام : (إن أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات بنوا على قبره مسجداً ، وصوروا فيه تلك الصور ، أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة ) (٣) .

ووجود صور في المساجد وخاصة للصالحين هو طريق لعبادتهم ، ولقد بوّب النووي في شرحه لهذا الحديث بالنهي عن بناء المسجد على القبور واتخاذ الصور فيها<sup>(١)</sup>.

٣. أضاف رجل علي بن أبي طالب فصنع له طعاماً ، فقالت فاطمة : لو دعونا النبي عليه السلام فأكل معنا ، فدعوه فجاء فوضع يده على عضادتي الباب ، فرأى قراماً في ناحية البيت فرجع ، فقالت فاطمة لعلي : الحق : فقل له : ما رجعك؟ يا رسول الله ، قال : (إنه ليس لي أن أدخل بيتاً مزوقاً) (٥) .

فالرسول عليه السلام أبى أن يدخل البيت لأنه مزوق وفيه دليل على المنع ، وأظن أن المنع سيكون أشد عند تزويق المساجد بالصور.

<sup>(</sup>۱) مختصر سنن أبي داود ۲: ۸۰، وانظر صحيح البخاري ۲: ۷۳، مسئد أحمد ۱: ۳۷۷، السنن الكبرى ۳: ۲۲۸، الفتح الرباني ۲۱: ۱۵۲، مجمع الزوائد ٥: ۱۷۳.

<sup>(</sup>٢) إعلام الساجد ص ٩٣.

<sup>(</sup>٣) صحيح مسلم ٥: ١١، وانظر صحيح البخاري ١: ٨٦، سنن النسائي ٢: ٤٢.

<sup>(</sup>٤) شرح النووي على صحيح مسلم ٥: ١٢.

<sup>(</sup>٥) سنن ابن ماجة ٢ : ١١١٥، وانظر مختصر سنن أبي داود ٥ : ٢٩٥، السنن الكبرى ٧ : ٢٦٧.

- ٤. إمتناع الملائكة من دخول البيوت التي فيها صور . وفي ذلك أحاديث كثيرة ، قد مرت بنا .
- ٦. يعتبر وجود الصور في المساجد من أكثر الشاغلات للمصلي ، وقد رأينا في مطلب أحكام الصور في الصلاة كراهية الصلاة بمكان فيه صور سواء كانت على السجاد أو الجدران ، وقد كانت العلة في الكراهة هي اشتغال المصلي فيما يلهي.
- ٧. زخرفة المساجد بالصور هي إضاعة للمال والوقت والجهد بلا فائدة ، والأعظم من ذلك هو إشراك الناس لهذه الصور في عبادتهم .

وأخذاً من هذه الأدلة فإنني أرى حرمة زخرفة المساجد بالصور إن كانت لذوات الأرواح كصور الصالحين ونحوها، وكراهة زخرفتها بالصور كالشجر ونحوه، وكذلك ما يسمى عند أهل الفن بالفن التشكيلي القائم على تشكيل الخطوط والألوان.

### الفرع الثاني حكم زخرفة المقابر بالصور

قد تبدو هذه المسألة غريبة ، لكن الذي دفعني لبحثها هو ما تعمله بعض الشعوب بمقابرها من بناء الغرف فيها وتزيينها بالصور والزهور وكتابة الأسماء عليها ، وسلك بعض المسلمين في مقابرهم في بعض مما يعمله أولئك الشعوب.

وعلماؤنا لم يبحثوا مسألة زخرفة المقابر بالصور ، بل ذكروا في كتبهم حكم التجصيص والزينة والكتابة والزخرفة ، لكن بدون ذكر للصور ، ولذلك أعرض رأيهم أولاً في هذا ، حيث ذهبوا إلى كراهة تجصيص القبر وتزويقه والكتابة عليه ، بل ان الشوكاني ذهب إلى التحريم ، وقد استدلوا على الكراهة بالمنقول والمعقول :

#### أولاً: المنقول

استدلوا بحدیث جابر المروي بروایات مختلفة ، منها : ـــ نهـی النبي علیه السلام أن تجصص القبور ، وأن یکتب علیها ، وأن یبنی علیها ، وأن توطأ(۱) .

وهذه طائفة من أقوال العلماء حول ذلك.

قال الشوكاني: (وقوله ـــ وأن يكتب عليها ــ فيه تحريم الكتابة على القبور، وظاهره عدم الفرق بين كتابة اسم الميت على القبر وغيرها، وقد استثنت الهادوية رسم الاسم فجوزوه لا على وجه الزنجرفة) (٢).

وقال الكاساني : (كره أبو حنيفة البناء على القبر وأن يعلم بعلامة ، وكره أبو يوسف الكتابة عليه ، ذكره الكرخي لما روي عن جابر ) (٢٠) .

وقال البهوتي: (ويكره تجصيصه وتزويقه والكتابة عليه لحديث جابر)(؛).

وقال الدردير : (وكره تطيين قبر أي تلبيسه بالطين أو تبييضه بالجير ونقشه بالحمرة أو الصفرة ) (٥٠) .

وقال الشيرازي : (ويكره أن يجصص القبر وأن يبنى عليه أو يقعد أو يكتب عليه لما روى جابر، ولأن ذلك من الزينة ) (١) .

#### ثانياً: المعقول (٧)

علل الفقهاء الكراهة بعدة أمور أجملها بما يلي:

أ. التجصيص والتزويق والكتابة من باب الزينة والزخرفة.

<sup>(</sup>١) سنن الترمذي ٢: ٢٥٨، وانظر نيل الأوطار ٤: ١٣٣، عارضة الأحوذي لابن العربي ٤: ٢٧١.

<sup>(</sup>٢) نيل الاوطار ٤ : ١٣٣ .

<sup>(</sup>٣) بدائع الصنائع ٢: ٧٩٧.

<sup>(</sup>٤) كشاف القناع ٢: ١٦٢.

<sup>(</sup>٥) الشرح الصغير ١: ٧٧٥.

<sup>(</sup>٦) المهذب ١: ١٤٥.

<sup>(</sup>٧) انظر بدائع الصنائع ٢: ٧٩٧، المهلب ١: ١٤٥، الانصاف ٢: ٤٩٥، كشاف الفناع ٢: ١٦٢، منار السبيل ١: ١٧٦، التاج الجامع للأصول ١: ٣٥٣.

- ب. أن هذه الأمور بدعة لم يفعلها الرسول عليه السلام وأصحابه كما دل حديث جابر.
- ج. التجصيض والتزويق والكتابة فيه تضييع للمال والوقت والجهد بلا فائدة.
- د. لا حاجة للميت بالزخرفة ولا يستفيد من ذلك ، بل إنما يستفيد بغرس الأشجار على قبره ، لا بالكتابة عليه والتزويق.
- ه. أن ابتداء عبادة الأصنام كانت من تعظيم الأموات ومقابرهم ، والزينة والزخرفة والكتابة من الطرق المؤدية إلى تعظيم الأموات ومقابرهم .
- و. الزخرفة لا تتفق مع حكمة الدفن التي هي إكرام الميت ، وحفظ جثته من السباع ، ومن انتشار رائحته .
  - هذا أصل الزخرفة ، أما إن كانت بالصور فأرى أنها كالآتي :
- التحريم: إن كانت الصور لذوات الأرواح كصور الملوك والفساق والصالحين، قال عليه السلام: (إن أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات بنوا على قبره مسجداً، وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة) (١).

وعندما تصبح المقابر مزخرفة بالصور سيؤدي هذا الفعل إلى تعظيم تلك المقابر وتلك الصور ، ولما للصور من سلطان على النفوس فإنها ستذهب فائدة زيارة المقابر وتذكر بالدنيا بدل أن تذكر بالموت والآخرة ، كما أن تصوير المقابر بصور للحيوانات هو إهانة لأهلها لأن الإنسان مكرم على الحيوان، ولو كان ميتاً...

٢. الكراهة: في صور الشجر ونحوها لأنها زخرفة لا فائدة منها للميت بل إنها إسراف وتبذير. والميت لا يستفيد من صورة الشجر إنما يستفيد من غرسها خضراء على قبره. ولما كره الفقهاء زخرفة المقابر كما مرّ بنا ... فإنني أرى أن العلة في خطوط ورسومات الشجر واحدة. بل هي هنا أظهر، وإكرام الميت بدفنه لا بزخرفة قبره.

<sup>(</sup>١) صحيح مسلم ٥: ١١، وانظر صحيح البخاري ١: ٨٦، سنن النسائي ٢: ٤٢.

### المطلب الرابع أحكام الصور في المعاملات

### ويتفرع عنه فرعان

### الفرع الأول بيع الصورة وثمنها

اتفق الفقهاء على حرمة بيع الأصنام والتماثيل، وذلك إذا بقيت صورة ذوات الأرواح على هيئتها، وقد استدلوا: بما روي عن جابر أنه قال: قال رسول الله عليه السلام عام الفتح وهو بمكة: (إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام)، فقيل له عند ذلك: يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة فإنه يدهن بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس؟ قال: (لا هنَّ حرام)، ثم قال رسول الله عليه السلام: (قاتل الله اليهود إن الله حرم عليهم الشحوم فأجملوه، ثم باعوه فأكلوا ثمنه) (١).

قال ابن قيم الجوزية : (وفي تحريمه ثمن الأصنام دليل على تحريم بيع جميع الصور المتخذة من الطين والحشب والذهب والفضة ، وما أشبه ذلك من اللعب ونحوها ) (٢) .

إلّا أن القرطبي <sup>(٣)</sup> قد ذكر أن الأصنام التي تكون من الذهب والفضة والحديد والرصاص إذا غيرت عما هي عليه وصارت نقراً أو قطعاً فيجوز بيعها والشراء بها.

وبين الشوكاني والقسطلاني والنووي وغيرهم : أن علة تحريم بيع الأصنام عدم المنفعة المباحة (٤) .

<sup>(</sup>۱) سنن ابن ماجة ۲: ۷۳۲، صحيح البخاري ۲: ۲۹، مختصر سنن أبي داود ٥: ۱۲۹، إرشاد الساري ٤: ١٦٣. عمدة القارئ ١٢. ٤٥، عارضة الأحوذي ٥: ٣٠٠، نيل الأطار ٥: ٣٣٥.

<sup>(</sup>٢) تهذیب الإمام ابن قیم الجوزیة علی مختصر سنن أبی داود ٥: ۱۲۹.

<sup>(</sup>٣) تفسير القرطبي ١٠: ٣١٤.

<sup>(</sup>٤) - نيل الأوطار ٥: ٢٣٧، إرشاد الساري ٤: ١١٤، الفتح الرباني ١٥: ٢٧.

لكن العلماء اختلفوا في بيع الأصنام إذا كسرت، فأجازها البعض ومنعها آخرون.

قال القسطلاني: (فلو كسرت وأمكن الانتفاع برضاضها جاز بيعها عند الشافعية وبعض الحنابلة، نعم في بيع الأصنام والصور المتخذة من الجوهر النفيس وجه عند الشافعية بالصحة، والمذهب المنع مطلقاً، وبه أجاب عامة الأصحاب)(١).

وقد قال النووي مبيّناً مذهب الشافعية: (قال أصحابنا فإن كانت بحيث إذا كسرت ينتفع برضاضتها فني صحة بيعها خلاف مشهور لأصحابنا، منهم من منعه لظاهر النهي وإطلاقه، ومنهم من جوزه اعتماداً على الانتفاع، وتأول الحديث على ما لم ينتفع برضاضته، أو على كراهة التنزيه في الأصنام خاصة ) (٢).

ومن المالكية قال ابن العربي: ( فإذا كسر لم يكن صنماً فجاز بيعه حطباًإن كان من عود أو صخراً أو قرضاً إن كان من ذهب أو فضة ) (٣) .

كما استدل الفقهاء على حرمة بيع الأصنام والتماثيل بما روي عن سعيد بن أبي الحسن قال: كنت عند ابن عباس إذ أتاه رجل فقال: يا أبا عباس إني إنسان إنما معيشتي من صنعة يدي وإني أصنع هذه التصاوير، فقال ابن عباس: لا أحدثك إلّا ما سمعت رسول الله عليه السلام، يقول: (من صوّر صورة فإن الله معذبُه حتى ينفخ فيها الروح وليس بنافخ فيها أبداً)، فربا الرجل ربوة شديدة واصفر وجهه، فقال ويحك إن أبيت إلا أن تصنع، فعليك بهذا الشجر كلِّ شيءٍ ليس فيه روح (1).

وخلاصة المسألة أن الأصنام والتماثيل لا يجوز بيعها لحديث جابر، وحديث ابن عباس، ويلحق في ذلك الصليب وصوره، وكذلك صورة الحيوان، أما اللعب الصغيرة فقد عرفنا جواز تصويرها واتخاذها، ولذلك فلا بأس ببيعها وشرائها، وأما صور لشجر ونحو ذلك فمباحة، لأن تصويرها جائز، وجامع الأمر أن الحالات التي يجوز التصوير فيها

<sup>(</sup>١) إرشاد الساري ٤: ١١٤.

<sup>(</sup>٢) انظر الفتح الربايي ١٥: ٧٧.

<sup>(</sup>٣) عارضة الأحوذي ٥: ٣٠١، والقرض: القطع من الذهب والفضة. انظر المعجم الوسيط ١: ٧٣٣.

<sup>(</sup>٤) صحیح البخاري ۲: ۲۸، وانظر صحیح مسلم ۱۱: ۹۳، مسند أحمد ۱: ۳۲۰، السنن الکبری ۷: ۲۰، کز العال ٤: ۲۱، إرشاد الساري ٤: ۱۰۸.

يجوز بيع الصور ، وكذلك الحالات التي يجوز اتخاذ الصور فيها كالصور الممتهنة على البسط والوسائد ، والصور الناقصة أو المشوهة ، أما مكونات الصور بعد الكسر والانفصال فأرى جواز بيعها لبقاء احتمال المنفعة وخروج تلك المكسرات عن كونها صورة .

وإذا حرم بيع الصور حرم بعدئذ ثمنها، وإذا أبيح بيعها كلعب الأطفال مثلاً أبيح ثمنها.

وأما البيع والشراء بالعملة التي تحمل صوراً، فالجواز نظراً للحاجة، ولأنها ممتهنة بالمعاملة والإنفاق، كما ان السلف كانوا يتعاملون بها من غير نكير (١)، ثم في إزالتها حرج عظيم، كما أن القصد من الصور فيها إنما هو النقدية وسهولة التعامل، وليس للصورة فيها تعظيم.

### الفرع الثاني استئجار المصوّر وأجرته

هذا الحكم مبني على حكم بيع الصور أيضاً ، فني الحالة التي يحرم البيع فيها يحرم الاستئجار والأجر ، وقد نص الفقهاء على حرمة استئجار الرجل لينحت أصناماً أو ليصوّر تماثيل ، وأنه لا أجرة له .

جاء في المذهب الحنني <sup>(٢)</sup> : ولو استأجر رجلاً لينحت له أصناماً أو ليزخرف له بيتاً بالتماثيل فلا أجر له كما لو استأجر نائحة.

وجاء في المذهب الشافعي (٣): ولا يصح الاستئجار لتعليم التوراة والإنجيل والسحر، ولا لتصوير حيوان وسائر المحرمات، كما ان المصوّر لا أجر له.

<sup>(</sup>١) الفتاوى الكبرى لابن حجر الهيتمي ٤: ١١٥، تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي ٣: ٢١٥.

<sup>(</sup>٢) عيون المسائل ٢ : ٢٤٣، الفتاوي الخانية ٢ : ٣٢٤، الفتاوي البزازية ٥ : ٢٢٠.

<sup>(</sup>٣) نهاية المحتاج ٥: ٢٧٢، تحفة المحتاج ٣: ٢١٦.

# المطلب الخامس المصور في القضاء وضمانها ويتفرع عنه فرعان :

### الفرع الأول الصورة في الأدلة القضائية

في معرض الحديث عن أحكام الصور في الشريعة الإسلامية لا بدّ من معرفة حكم الصورة في الأدلة القضائية ، وهل يمكن الاعتماد على الصور في طرق الإثبات ، ومتى يكون ذلك إن وجد؟

ومما لا شك فيه أن التصوير الفوتوغرافي ونحوه لم يكن معروفاً زمن الفقهاء الأقدمين حتى يعطوا حكماً فيه وفي استخداماته ، حيث اكتشف حديثاً ، ودخل في المجال الجنائي ، كما استعانت به المحاكم العالمية .

والحكم في هذا النوع إنما هو اجتهادي ، من خلال النظر في الأدلة المعتمدة في طرق الإثبات ، والنظر في الصورة ذاتها ، فالصورة ليست إقراراً ولا شهادة وإنما هي تدخل في القرائن الظنية ، ويمكن الاستفادة منها في التوصل إلى الحقيقة ، فعند حدوث جريمة قتل مثلاً ووجود صورة لشخص ما وغياب الجاني ، يمكن إلزام صاحب الصورة المشتبه به للتوصل إلى الحقيقة .

وأرى أن الصورة لا تعتمد في الأدلة القضائية إلّا في القرائن الظنية ، وذلك للتوصل إلى الحقيقة والاستعانة بها ، لأن المصورين قد يصوّرون أشياء لا وجود لها في الواقع ، وخاصة في مجال التصوير الفوتوغرافي والسينهائي ، وهناك ظاهرة في السينها تسمّى سينها (١٩٨٤) ، حيث تعرض صوراً لمخلوقات لا وجود لها في الواقع وكأنها شبيهة بصور الأحلام ، كها أن المصوّر يمكن أن يصوّر رجلاً يصافح نفسه ، أو يصوّر رجلاً مع امرأة لم يجلس معها بحياته قط (١) .

<sup>(</sup>١) انظر في كتاب السينما اليوم ـــ د. سبنسر ـــ ترجمة سعد عبد الرحمن قلج.

والفقهاء قد ردّوا شهادة المصوِّر لأن شعاره التلبيس كها قال الصيمري<sup>(۱)</sup> ، وأيضاً لا تعتبر المحاكم العالمية التصوير إلّا طريقاً للتوصل إلى الحقيقة ، وهي تستعين به لمعرفة الحق.

### الفرع الثاني ضمان الصورة

حكم ضمان الصورة المتلفة مبني على حكم إتلاف الصورة ، فإذا وجب إتلاف الصورة انتفت قيمتها ، وإذا لم يجب فالحكم فيه نظر ، ولذلك لا بدّ من معرفة حكم إتلاف الصور أولاً ، حيث ذهب فيه العلماء إلى الوجوب مستدلين بما يلى :

١. تحطيم الرسول عليه السلام الأصنام التي كانت حول الكعبة وفي جوفها ، وقد مرت الروايات الواردة بها .

قال ابن المنذر : ( وفي معنى الأصنام الصور المتخذة من المدر والخشب وشبهها ) (٢٠ .

عن أبي الهياج الأسدي قال: قال لي علي بن أبي طالب: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله عليه السلام: (أن لا تدع تمثالاً إلّا طمسته، ولا قبراً مشرفاً إلا سويته) (٣).

قال ابن قيم الجوزية: (يجوز إتلاف محل الصور تبعاً لها مثل الأصنام المعبودة من دون الله لما كانت صورها منكرة جاز إتلاف مادتها، فإذا كانت حجراً أو خشباً ونحو ذلك جاز تكسيرها وتحريقها) (أ)، وذلك لحديث علي، وهو يدل على طمس الصور في أي شيء كانت، وقال الذهبي: (ويجب إتلاف الصور لمن قدر على إتلافها وإزالتها لحديث على) (٥).

٣. عن جابر أن النبي عليه السلام أمر عمر بن الخطاب زمن الفتح وهو بالبطحاء أن

<sup>(</sup>١) الإقناع للشربيبي ٢: ٢٨٢.

<sup>(</sup>۲) تفسير القرطبي ۱۰: ۳۱۴.

 <sup>(</sup>٣) صحيح مسلم ٧: ٣٦، وانظر سنن الترمذي ٢: ٢٥٦، مجمع الزوائد ٥: ١٧٢.

<sup>(</sup>٤) الطرق الحكية لابن قيم الجوزية ص٢٥٠.

<sup>(</sup>٥) الكبائر ص ١٩٩.

يأتي الكعبة فيمحو كل صورة فيها ، فلم يدخلها النبي عليه السلام حتى محيت كل صورة ، فيها(١) .

عن جابر أن الرسول عليه السلام قال: (إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام) (٢).

وإذا حرم بيع الأصنام جاز إتلافها ، والصور في معنى الأصنام .

عن زيد بن خالد الجهني عن أبي طلحة الأنصاري قال: سمعت رسول الله عليه السلام يقول: (لا تدخل الملائكة بيتاً فيه كلب ولا تماثيل). قال: فأتيت عائشة. فقلت: إن هذا يخبرني أن النبي عليه السلام قال: (لا تدخل الملائكة بيتاً فيه كلب ولا تماثيل) فهل سمعت رسول الله عليه السلام ذكر ذلك؟. فقالت: لا. ولكن سأحدثكم ما رأيته فعل. رأيته خرج في غزاته، فأخذت نمطاً فسترته على الباب. فلما قدم فرأى النمط عرفت الكراهة في وجهه، فجذبه حتى هتكه أو قطعه، وقال: (إن الله لم يأمرنا أن نكشو الحجارة والطين). قالت: فقطعنا منه وسادتين وحشوتهما ليفاً فلم يعب ذلك علي") (").
 وفي هتكه عليه السلام للصور روايات كثيرة.

قال النووي: (وقولها ـــهتكه ــ هو بمعنى قطعه وأتلف الصورة التي فيه، وقد صرحت الروايات بأن هذا النمط كان فيه صور الخيل ذوات الأجنحة، وأنه كان فيه صورة، فيستدل به لتغيير المنكر باليد وهتك الصور المحرمة والغضب عند رؤية المنكر) (1).

والجامع في الإتلاف أن الصور التي لا يجوز تصويرها ولا اتخاذها يجب إتلافها كالأصنام: والصور التي يجوز تصويرها أو اتخاذها لا يجوز إتلافها كصور الشجر أو لعب الأطفال، وفي حالة وجوب الإتلاف لا ضمان على المتلف ولا قطع بسرقتها.

<sup>(</sup>۱) مختصر سنن أبي داود: ٦: ٨٠، وانظر السنن الكبرى ٧: ٢٦٨، مجمع الزوائد ٥: ١٧٣.

<sup>(</sup>٢) سنن ابن ماجة ٢: ٧٣٧، محتصر سن أبي داود ٥: ١٢٩. صحيح البخاري ٢: ٧٧. نيل الأوطار ٥: ٢٣٥.

 <sup>(</sup>٣) صحيح مسلم ١٤: ٨٦. وانظر صحيح البخاري ٤: ٥٥. مسند أحمد ٢: ٣٠٥. سنن النسائي ٨: ٢١٦.
 سن ابن ماجة ٢: ١٢٠٤. سنن النسائي ٤: ٢٠١. السس الكبرى ٧: ٢٧٢.

<sup>(</sup>٤) شرح النووي على صحيح مسلم ١٤: ٨٦.

وقد فصل الفقهاء في ذلك:

جاء في المذهب الحنني (١): أنَّ مَن أتلف صليباً منقوشاً يضمن قيمته غير منقوش بهاثيل، وإن تماثيل مقطوع الرأس يضمن قيمته منقوشاً لأنه غير حرام بمنزلة منقوش شجر، وإن أحرق بساطاً فيه تماثيل رجال فعليه قيمته منقوشاً لأن التماثيل في البساط غير محرم لأنها توطأ، وإن أحرق باباً منحوتاً عليه تماثيل منقوشة يضمن قيمته غير منقوش بهاثيل، ولو هدم بيتاً مصوراً بالأصباغ بصور التماثيل ضمن قيمته وقيمة أصباغه غير مصور لأن التماثيل في البيت منهي عنها، وهكذا فإنه يضمن في الأشياء التي عليها صور غير محرمة ، وأيضاً في الأشياء التي عليها صور محرمة بدون قيمة تلك الصور'.

وجاء أيضاً في المذهب الحنني <sup>(۲)</sup> : أنه لا يقطع بسرقة صليب من ذهب أو فضة . وكذا الصنم ، ويقطع في الدراهم التي عليها التماثيل لأنها ليست معدّة للعبادة ، فلا تأويل له في الأخذ للمنع من العبادة .

أما المذهب الشافعي (٣) فقد جاء فيه : إن فصل صليباً لم يلزمه شيء لأن ما أزاله لا قيمة له لحديث جابر ، ولذلك لا يضمن لأنه لا قيمة له ، لكنه ينظر في المكسور منه ، فإن كان يصلح لمنفعة مباحة لزمته قيمته بخلاف ما إذا كان لا يصلح لمنفعة مباحة لأنه لم يتلف ما له قيمة .

وجاء في المذهب الحنبلي (١). أن من أتلف صليباً لم يضمنه، وكذا الصورة والأصنام، لأن هذه الأشياء محرمة وواجب إتلافها، ولذلك لا قطع عندهم بسرقة تصاوير أو صليب أو صمم.

قال العيني : ( فقال أصحابنا إذا أتلف على نصراني صليباً فإنه يضمن قيمته صليباً يعني حال كونه صليباً لا حال كونه صالحاً لغيره ، لأن النصراني مقرِّ على ذلك فصار كالخمر هم مقرون عليها ، وقال أحمد : لا يضمن ، وقال الشافعي : إن كان بعد الكسر يصلح لنفع

<sup>(</sup>۱) الفتاوى الهندية ٥: ١٣١، الفتاوى الحانية ٣: ٤١٣، عيون المسائل ٢: ٣٨١.

<sup>(</sup>۲) الفتاوى الهدية ۲: ۱۷۷، بدائع الصنائع ۹: ۲۲٤۱.

<sup>(</sup>٣) المهذب ١: ٣٨١، تحفة المحتاج ٣: ٢١٦.

<sup>(</sup>٤) الإنصاف ٦: ٢٤٨، منار السبيل ٢: ٣٨٦.

مباح لا يضمن، وإلّا لزمه ما بين قيمته قبل الكسر وقيمته بعده لأنه أتلف ما له قيمة )(١).

وخلاصة الحكم بعد النظر في أقوال الفقهاء أن الصور المحرمة يجب إتلافها ولا ضمان فيها ولا قطع بسرقتها كالصليب والصنم ، لكن إن كان المكسور منها يصلح لمنفعة مباحة فإن المتلف يضمن قيمة المكسور ، وأما إن كانت الصور مباحة كالصور الممتهنة التي على الدنانير فإنها لا تتلف بل ويجب فيها الضمان ، لأنها ممتهنة أولاً ، ولا تأويل للمتلف أو للسارق فيها .

## المطلب السادس أحكام الصور في النواحي الاجتماعية ويتفرع عنه أربعة أفرع:

### الفرع الأول حكم اللباس الذي فيه تصاوير

هذا الفرع مبني على حكم التصوير إن كان نسجاً بثوب، وعلى حكم تصوير فيما لا طل له، والأمر في حكم اللباس ينقسم إلى الشيّ المصوَّر فيه أيضاً. وقد عرفنا أن تصوير ما لا روح فيه جائز، وبهذا يكون اللباس الذي فيه تصاوير ما لا روح فيه جائزاً أيضاً. لكن لابد من معرفة الحكم في اللباس الذي فيه صورة حيوان أو صورة صليب.

ذهب العلماء في الثياب التي عليها صورة الحيوان إلى ثلاثة آراء:

الأول: التحريم وهو مذهب الشافعية والحنفية والصحيح في مذهب الحنابلة وقول في المالكية على ما ذكر العيني.

قال الإمام النووي : ﴿ وأما اتخاذ المصوَّر فيه صورة حيوان فإن كان معلقاً على حائطٍ أو

<sup>(</sup>١) عمدة القارئ ١٣: ٢٩.

ثوباً ملبوساً أو عهامةً ونحو ذلك مما لا يُعد ممتهناً فهو حرام) (١١) . كما سئل الإمام الرملي (٢٠) عن نقش الصور على الثوب فأجاب بالتحريم.

أما الحنابلة (٣) فقد ذكر ابن قدامة والمرداوي والبهوتي أنه يحرم على ذكر وأنثى لبس ما فيه صورة حيوان لحديث أبي طلحة قال: سمعت رسول الله عليه السلام يقول: ( لا تدخل الملائكة بيتاً فيه كلب ولا صورة)، وقد كان استدلالهم بهذا الحديث من عمومه، حيث إن الصورة تشمل ما كانت تمثالاً وما كانت في ثوب.

وقد ردت الحنفية (٤) شهادة الرجل الذي يبيع الثياب المصوَّرة أو ينسجها.

أما قول المالكية فقد ذكر العيني <sup>(٥)</sup> أن الصور عند مالك على الثياب تحرم ، كها قال ابن حجر العسقلاني <sup>(١)</sup> : (وصحح ابن العربي أن الصورة التي لا ظل لها إذا بقيت على هيئتها سواء كانت مما يمتهن أم لا حرمت ، وإن قطع رأسها أو فرقت هيئتها جاز ، وهذا المذهب منقول عن الزهري وقواه النووي ، وقد يشهد له حديث النمرقة ).

الثاني : الكراهة دون التحريم وهو رأي مرجوح في مذهب الحنابلة كما ذكر ابن قدامة والمرداوي . وقد استدل أصحاب هذا الرأي بما يلي :

أ. عن أنس قال: كان قرام لعائشة سترت به جانب بيتها. فقال لها النبي عليه السلام: (أميطي عني فإنه لا تزال تصاويره تَعْرِض لي في صلاتي) (٧).

قال ابن بطال: (علم من الحديث النهبي عن اللباس الذي فيه التصاوير بالطريق الأولى) (^^).

ب. عن عائشة قالت: قام رسول الله عليه السلام يصلي في خميصة ذات أعلام فلما

<sup>(</sup>١) شرح النووي على صحيح مسلم ١٤: ٨١. وانظر مغني المحتاج ٣: ٢٤٧.

<sup>(</sup>۲) فتاوی الرملی ۳ ۱۹۳.

<sup>(</sup>٣) كشاف القناع ١: ٣٢٥. المغبي ٥٩٠٠١ الإنصاف ١: ٤٧٣.

<sup>(</sup>٤) العتاوى الهندية ٣: ٢٩٩.

<sup>(</sup>٥) عمدة القارئ ١٢: ١٤.

<sup>(</sup>٦) فتح الباري ١٠: ٣٨٨.

<sup>(</sup>V) صحيح المخاري ٤: ٥٥. وانظر مسند أبي عوانة ٢: ٦٦.

<sup>(</sup>A) انظر عمدة القارئ ٤: ٩٦.

قضى صلاته قال: (اذهبوا بهذه الخميصة إلى أبي جهم بن حذيفة واتوني بانبجانية . فإنها ألهتني آنفاً في صلاتي )(١١) .

قال العيني: (فيه كراهية الأعلام التي يتعاطاه الناس على أردانهم)(٢)

الثالث: الجواز وهو مذهب الذين قالوا بإباحة ما لا ظل له ، والذين قالوا بأن نسج الصور في الثياب لا يعتبر تصويراً ، وهو أيضاً مذهب القاسم بن محمد أحد فقهاء المدينة ، كما أنه مذهب المالكية ، ومذهب الحنابلة في قول ابن حجر.

قال ابن حجر العسقلاني ( إن ابن أبي شيبة نقل عن القاسم بن محمد بسند صحيح أن ابن عون قال : دخلت على القاسم وهو بأعلى مكة في بيته ، فرأيت في بيته حجلةً فيها تصاوير القندس والعنقاء )(٢) .

أما مذهب المالكية فقال الدردير (؛) : (إن تصاوير الحيوانات تحرم إجماعاً إن كانت كاملةً لها ظل ، بخلاف ما لا ظل له كنقش في ورق أو جدار) ، كما ذكر العيني (٥) أن ابن القاسم قال : كان مالك يكره التماثيل في الأسرة والقباب وأما البسط والوسائد والثياب فلا بأس به .

أما في مذهب الحنابلة فذكر ابن حجر العسقلاني <sup>(٦)</sup> أن مذهب الحنابلة جواز الصورة في الثوب ولوكان معلقاً على ما في خبر أبي طلحة ، لكن إن ستر به الجدار منع عندهم .

وقد استدل القائلون بالجواز:

أ. أحاديث \_ الَّا رقماً في ثوب \_.

ب. حديث الانبجانية المذكور آنفاً.

<sup>(</sup>١) صحيح مسلم ٥: ٤٤، السنن الكبرى ٢. ٤٢٣، سن السائي ٢: ٧٧

<sup>(</sup>٢) عمدة القارئ ٤: ٩٤، وانظر إرشاد الساري للقسطلاني ٨: ٥٨٥.

<sup>(</sup>٣) فتح الباري ١٠: ٣٣٨٨.

<sup>(</sup>٤) الشرح الصغير للدردير ٢: ٥٠١.

<sup>(</sup>٥) عمدة القارئ ٤: ٩٤.

<sup>(</sup>٦) فتح الباري ١٠: ٣٨٨.

قال العيني: (فيه جواز لبس الثوب المعلم) (١) ، وقال ابن دقيق العيد: (فيه دليل على جواز لباس الثوب ذي العلم ٢٠/٠).

ج. عن عائشة أنها قالت: خرج رسول الله عليه السلام وعليه مرط مرجل. حكى القاضي عياض أن بعضهم رواه بالجيم أي عليه صور الرجال، لكن النووي رد ذلك وأن الرواية كانت بالحاء (٣).

والرأي المختار: جواز اللباس الذي فيه التصاوير إن كانت التصاوير ممتهنة أو صغيرة. أما إن كانت معظمة أو تؤدي إلى تعظيم فالكراهة أو التحريم تبعاً لحالة تلك الصورة الموجودة في الثوب، وهذا ما يظهر لنا من أقوال العلماء وأدلتهم.

أما حكم اللباس الذي فيه صورة صليب فقد نص الفقهاء على المنع والكراهة ، قال ابن قدامة والبهوتي من الحنابلة : (ويكره الصليب في الثوب) (أ) ، وقد استدل الفقهاء بما روي عن عائشة أن النبي عليه السلام لم يكن يترك في ببته شيئاً فيه تصاليب إلا نقضه (٥) ، وقد نصت رواية اليهتي (١) على الثوب ، وهي مروية عن عائشة أيضاً أن رسول الله عليه السلام لم يكن يدع في ببته ثوباً فيه تصليب إلا نقضه ، والتصليب الوارد في الحديث إنما ما كان على صورة الصليب .

ولم يبين الفقهاء أن الكراهة تنزيهية أو تحريمية ، ولعلها إلى التحريمية أقرب ، وخاصة إذا كانت صورة الصليب كبيرة واضحة في موضع يحمل معنى التعظيم ، ولكن إذا كانت التصاليب الموجودة في الثوب لا تظهر للناظر فأرى أن اللباس حينئذ جائز ليس فيه كراهة ، حيث إن الصورة إلى العدم أقرب ، وكذلك إذا كانت التصاليب بموضع ممتهن من الثوب لأن أمنهانها كأنه نقض لها .

والمقصود باللباس في هذه المسألة هوكل ما يُلبس من قميص أو ثوب أو عهامة أو نحو ذلك.

<sup>(</sup>١) عمدة القارئ ٤: ٩٤.

<sup>(</sup>٢) أحكام الإحكام لابن دقيق العيد ٢: ٩٦.

<sup>(</sup>٣) انظر مختصر سأس أبي داود ٦: ٢٥.

<sup>(</sup>٤) المغني ١: ٥٩٠. كشاف القناع ١: ٣٢٦، وانظر فتح الباري ١: ٤٨٤.

<sup>(</sup>٥) صحيح البخاري ٤: ٤٤، وانظر محتصر سنن أبي داود ٦: ٧٨.

<sup>(</sup>٦) السنن الكبرى ٧: ٢٦٩.

### الفرع الثاني حكم الصور في البيوت

وهذا الفرع يتفرع منه ثلاث مسائل:

المسألة الأولى: حكم اتخاذ الصور المعلقة.

ذهب العلماء في اتخاذ الصور المعلقة إلى رأيين:

الأول: التحريم. وهو مذهب الشافعية وأكثرية الحنابلة.

قال النووي: (وأما اتخاذ المصوَّر فيه صورة حيوان فإن كان معلقاً على حائط أو ثوباً ملبوساً أو عامةً ونحو ذلك مما لا يعد ممتهناً فهو حرام)(١).

وقال المرداوي: (يحرم تعليق ما فيه صورة حيوان، وستر الجدار به وتصويره على الصحيح من المذهب) (٢).

إلا أن القرطبي (٣) قد رد هذا الرأي القائل بالتحريم بأن العلماء لم يختلفوا في أن التصاوير في الستور المعلقة مكروهة غير محرمة ، ولعل قوله هذا في الصور غير المجسمة ، لأن تصوير ذوات الأرواح بظل محرم فكذلك اتخاذه معلقاً .

الثاني : الكراهة . وهو مذهب الحنفية وبعض الحنابلة والمالكية .

قال الكاساني (١) : (وتكره التصاوير في البيوت لأن إمساكها تشبه بعبدة الأوثان). وقال أيضاً : (ويكره على الستور وعلى الأزر المضروبة على الحائط وعلى الوسائد الكبار وعلى السقف لما فيه من تعظيمها). وإلى مذهب الحنفية أشار العيني (٥).

أما مذهب المالكية فقول ابن العربي (٦) : (حاصل ما في اتخاذ الصور أنها إن كانت ذات أجسام حرم بالإجاع، وإن كانت رقماً فأربعة أقوال :

<sup>(</sup>١) شرح النووي على صحيح مسلم ١٤: ٨١. وانطر المجموع ١٥: ٥٥٩.

<sup>(</sup>٢) الإنصاف ١: ٤٧٤. وانظر كشاف القباع ١: ٣٢٥.

<sup>(</sup>٣) تفسير القرطبي ١٤. ٢٧٤

<sup>(</sup>٤) بدائع الصنائع ٦: ٢٩٦٧، وانظر العتاوى الهندية ٥: ٣٥٩.

<sup>(</sup>٥) عسدة القارئ ١٢: ٠٤.

<sup>(</sup>٦) عارضة الأحوذي ٧: ٢٥٣. وانظر فتح الباري ١٠: ٣٩٠.

الأول: يجوز مطلقاً على ظاهر قوله في حديث الباب إلاَّ رقماً في ثوب.

الثاني: المنع مطلقاً حتى الرقم.

الثالث: إن كانت الصورة باقية الهيئة قائمة الشكل حرم، وإن قطعت الرأس أو تفرقت الأجزاء جاز، وهو الأصح.

الرابع: إن كان مما هو ممتهن جاز. وإن كان معلقاً لم يجز).

وقد استدل العلماء على آرائهم بما يلي:

1. عن أبي هريرة قال: قال رسول الله عليه السلام (أتاني جبريل فقال: إني كنت أتيتك الليلة فلم يمنعني أن أدخل عليك البيت الذي أنت فيه إلاَّ أنه كان في البيت تمثال رجل، وكان في البيت قرام ستر فيه تماثيل، فمر برأس التمثال يقطع فيصير كهيئة الشجرة. ومر بالستريقطع فيجعل منه وسادتان توطآن، ومر بالكلب فيخرج، ففعل رسول الله عليه السلام، وإذا الكلب جرو كان للحسن والحسين تحت نضد لهما)(١).

قال القسطلاني :(وفي رواية النسائي ـــ إما أن تقطع رؤوسها أو تجعل بساطاً يوطأــ فيه ترجيح القول بأن الصورة التي تمتنع الملائكة من دخول البيت لأجلها هي التي تكون باقية على هيئتها مرتفعة غير ممتهنة) (٢) .

٢. قال أبو سعيد الخدري: أخبرنا رسول الله عليه السلام أن الملائكة لا تدخل بيتاً فيه تماثيل أو تصاوير (٣).

عن عائشة قالت: دخل علي رسول الله عليه السلام وقد سترت سهوةً لي بقرام
 فيه تماثيل، فلما رآه هتكه، وتلون وجهه، وقال: (يا عائشة أشد الناس عذاباً عند الله يوم

 <sup>(</sup>۱) مسند أحمد ۲: ۳۰۵. وانظر السنن الكبرى ٧: ۲۷۰. سنن النسائي ٨: ٢١٦. مختصر سنن أبي داود ٦:
 ۸۲ سنن الترمذي ٤: ۲۰۱، العتج الرباني ١٧: ۲۸٠.

<sup>(</sup>۲) إرشاد الساري ۸: ۵۸۵.

<sup>(</sup>٣) الموطأ بشرح السيوطي ٢: ٢٤١. وانظر سنن الترمذي ٤: ٢٠١.

القيامة الذين يضاهون بخلق الله). قالت عائشة: فقطعناه فجعلنا منه وسادة أو وسادتين (١).

عن عائشة قالت: قدم النبي عليه السلام من سفر، وعلقت درنوكاً فيه تماثيل،
 فأمرني أن أنزعه فنزعته، ورواية مسلم فيه الخيل ذوات الأجنحة (٢).

عن علي عن النبي عليه السلام: ( لا تدخل الملائكة بيتاً فيه صورة ولا كلب ولا جنب) (٣).

عن جابر أن النبي عليه السلام أمر عمر بن الخطاب زمن الفتح وهو بالبطحاء أن يأتي الكعبة فيمحو كل صورة فيها ، فلم يدخلها حتى محيت كل صورة فيها (٤) .

٧. أضاف رجل علي بن بن أبي طالب فصنع له طعاماً فقالت فاطمة : لو دعونا النبي عليه السلام فأكل معنا ، فدعوه فجاء فوضع يده على عضادتي الباب فرأى قراماً في ناحية البيت ، فرجع ، فقالت فاطمة لعلي : الحق ، فقل له ما رجعك ؟ يا رسول الله ، قال : (إنه ليس لي أن أدخل بيتاً مزوقاً) (٥) .

٨. عن عائشة أنها اشترت نمرقة فيها تصاوير فقام النبي عليه السلام بالباب فلم يدخل، فقلت أتوب إلى الله مما أذنبت قال: (ما هذه النمرقة)؟ قلت لتجلس عليها وتوسدها، قال: (إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة يقال لهم: أحيوا ما خلقتم، إن الملائكة لا تدخل بيتاً فيه الصورة) (١).

٩. عن أبي زرعة قال: دخلت مع أبي هريرة في دار مروان فرأى فيها تصاوير،

<sup>(</sup>١) صحيح مسلم ١٤: ٨٨، وانظر صحيح البخاري ٤: ٥٥، سنن النسائي ٨: ٢١٤، السنن الكبرى ٧: ٢١٧ كنز العال ٤: ٢٠.

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري ٤: ٥٥، وانظر صحيح مسلم ١٤: ٨٧، السن الكبرى ٧: ٢٦٧.

<sup>(</sup>٣) مختصر سنن أبي داود ٦: ٧٨، وانظر صحيح مسلم ١٤: ٨٤، صحيح البخاري ٤: ٤٥، الموطأ بشرح السيوطي ٢: ٢٤١، السنن الكبرى ٧: ٢٦٨، سنن الترمذي ٤: ٢٠١، سنن النسائي ٨: ٢١٣، سنن ابن ماجة ٢: ٢٠١، سنر الدارمي ٢: ٢٨٤، مجمع الزوائد ٥: ١٧٣

<sup>(</sup>٤) محتصر سين أبي داود ٦: ٨٠، وانظر السنن الكبرى ٧: ٢٦٨. مجمع الزوائد ٥: ١٧٣.

 <sup>(</sup>٥) سنن ابن ماجة ۲: ١١١٥، وانظر محتصر سنن أبي داود ٥: ٢٩٥. السنن الكبرى ٧: ٢٦٧.

<sup>(</sup>٦) صحيح البخاري ٤: ٥٥. وانظر صحيح مسلم ١٤: ٩١. الموطأ ٢: ٢٤١.

فقال : سمعت رسول الله عليه السلام يقول : (قال الله عز وجل ـــ ومن أظلم ممن ذهب يخلق خلقاً كخلقي فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا حبة أو ليخلقوا شعيرة ـــ)(١).

قال القسطلاني : ( وظاهره يتناول ما له ظل وما ليس له ظل ، فلذا أنكر أبو هريرة ما نقش في سقف الدار ) (٢) .

فأخذاً من الأحاديث السابقة ذهب العلماء إلى التحريم أو الكراهة ، نظراً لاختلافهم في النهي الوارد في الأحاديث ، ولذلك فالصور المعلقة في البيوت أو المتاجر أو المكاتب أو السيارات غير جائزة إلا إذا دخلت في دائرة الصور الناقصة أو المشوهة ولم تكن معظمة .

#### المسألة الثانية: حكم اتخاذ الصور الممتهنة.

اتفق جمهور العلماء وخاصة الفقهاء على جواز اتخاذ الصور الممتهنة كصور البسط والوسائد أو نحو ذلك، وأسوق طائفة من أقوالهم قبل ذكر أدلتهم تفصيلاً للمسألة.

قال النووي: (وأما اتخاذ المصوَّر فيه صورة حيوان فإن كان معلقاً على حائط أو ثوباً ملبوساً أو عامةً ونحو ذلك مما لا يعد ممتهناً فهو حرام، وإن كان في بساط يداس ومخدة ووسادة ونحوها مما يمتهن فليس بحرام) (٣).

قال العيني (٤): (وقالوا كره رسول الله عليه السلام ماكان ستراً ولم يكره ما يداس عليه ويوطأ، وبهذا قال سعد بن أبي وقاص وسالم وعروة وابن سيرين وعطاء، وهذا أوسط المذاهب، وبه قال مالك والثوري وأبو حنيفة والشافعي)، وقد علل الجواز بقوله: (فأباح ما يمتهن لأنه يؤمن على الجاهل تعظيم ما يمتهن وبتي النهي فيما لا يمتهن).

قال الخطابي : (والصورة التي لا تدخل الملائكة البيت الذي هي فيه ما يحرم اقتناؤه ، وهو ما يكون من الصور التي فيها الروح مما لم يقطع رأسه أو لم يمتهن ) (٥٠) .

<sup>(</sup>١) صحيح مسلم ١٤: ٩٤، صحيح البخاري ٤: ٤٤، وانظر السنن الكبرى ٧: ٨٦٨.

<sup>(</sup>٢) إرشاد الساري ٨: ٤٨٢.

<sup>(</sup>٣) - شرح النووي على صحيح مسلم ١٤: ٨١، وأنطر مغني المحتاج ٣: ٢٤٨.

<sup>(</sup>٤) عمدة القارئ ٢٢: ٧٤.

<sup>(</sup>٥) انظر فتح الباري ١٠: ٣٨٢، عمدة القارئ ٢٢: ٦٩، عون المعبود ١١: ٢١٤.

وقال ابن العربي : ( وقد قيل : إن الذي يمتهن من الصور يجوز ، وما لا يمتهن مما يعلق فيمنع ) (١) .

وقال المرداوي : ( ولا يحرم افتراش ما فيه صورة حيوان ، ولا جعله مخدة ، بل ولا يكره فيها ) (٢) .

وقال الكاساني: (وإن كانت الصور على البسط والوسائد الصغار وهي تداس بالأرجل لا تكره) (٣).

وقال الإمام مالك : (وماكان من الثياب والبسط والوسائد فإن هذا يمتهن ، وأرجو أن يكون خفيفاً ، ومن تركه غير محرم له فهو أحب إليَّ ) (<sup>1)</sup> .

ونلاحظ أن الكاساني قيد الوسائد بالصغار ، والإمام مالكاً أحب أن تكون الصور الممتهنة خفيفة ، كما ذهب بعض العلماء إلى جواز الصور الممتهنة إذا لم تبق على هيئتها (٥) . وقد اعتبر ابن قيم الجوزية أن جواز اتخاذ الصور الممتهنة رخصة عند بعض العلماء ، حيث قال : (وقد رخص بعض العلماء فيما كان من الأنماط التي توطأ وتداس بالأرجل) (٢) .

وقد استدل القائلون بالجواز بما يلي:

١. عن عائشة قالت: دخل علي رسول الله عليه السلام وقد سترت سهوةً لي بقرام فيه تماثيل، فلم رآه هتكه، وتلون وجهه، وقال: (يا عائشة أشد الناس عذاباً عند الله يوم القيامة الذي يضاهون بخلق الله)، قالت عائشة: فقطعناه فجعلنا منه وسادة أو وسادتين (٧).

٢. عن عائشة قالت: إنه كان لها ثوب فيه تصاوير ممدود إلى سهوة فكان النبي عليه السلام يصلي إليه فقال: (أخريه عني)، قالت: فأخرته فجعلته وسائد (^^).

<sup>(</sup>١) عارضة الأحوذي ١٠: ٢٤٨.

<sup>(</sup>٢) الإنصاف ١: ٤٧٤، وانظر كشاف القناع ١: ٣٢٥.

<sup>(</sup>٣) بدائع الصنائع ١: ٣٣٧.

<sup>(</sup>٤) المدونة الكبرى ١: ٩١.

<sup>(</sup>٥) انظر فتح الباري ١٠: ٣٨٨.

<sup>(</sup>٦) تهذيب الإمام ابن القيم على محتصر سنن أبي داود ٦: ٧٩.

 <sup>(</sup>۷) صحیح مسلم ۱۱: ۸۸، وانظر صحیح البخاري ٤: ٥٥، السن الکبری ۷: ۲۶۹. سنن ابن ماجة ۲:
 ۱۲۰۶ کنز العمال ٤: ۲۰.

<sup>(</sup>٨) صحيح مسلم ١٤: ٨٩، وانظر سنن النسائي ٨: ٢١٣، سنن الدارمي ٢: ٢٨٤.

عن عائشة قالت: قدم النبي عليه السلام من سفر وعلقت درنوكاً فيه تماثيل فأمرني أن أنزعه فنزعته (١).

قال ابن حجر العسقلاني : (واستدل بهذا الحديث على جواز اتخاذ الصور إذاكانت لا ظل لها ، وهي مع ذلك مما يوطأ ويداس أو يمتهن بالاستعال كالمخاد والوسائد) (٢) .

2. عن أبي هريرة قال: قال رسول الله عليه السلام: أتاني جبريل فقال: إني كنت أتيتك الليلة فلم يمنعني أن أدخل عليك البيت الذي أنت فيه إلا أنه كان في البيت تمثال رجل، وكان في البيت قرام ستر فيه تماثيل، فمر برأس التمثال يقطع فيصير كهيئة الشجرة، ومر بالستريقطع فيجعل منه وسادتان توطآن، ومر بالكلب فيخرج، ففعل رسول الله عليه السلام، وإذا الكلب جرو كان للحسن والحسين تحت نضد لهما (٣).

٥. قال الإمام مالك: (وكان أبو سلمة بن عبد الرحمن يقول: ما كان يمهن فلا بأس به)<sup>(١)</sup>.

ت. عن عكرمة قال: (كانوا يقولون في التصاوير في البسط والوسائد التي توطأ ذُل للها)، وعنه أيضاً قال: (كانوا يكرهون ما نصب من التماثيل نصباً ، ولا يرون بأساً بما وطئته الأقدام) (٥٠).

والذي أراه جواز اتخاذ الصور الممتهنة نظراً للأدلة السابقة ، وسواء كانت الصور في البسط أو الوسائد أو الأواني أو نحو ذلك.

وفي معرض الحديث عن الصور الممتهنة لا بد من التنويه على حكم اتخاذ صورة الكعبة أو المسجد على السنجاد أو الوسائد أو الأواني ، والذي أرى الكراهة فيها لأن امتهانها يؤدي إلى امتهان موضوع الصورة ، وعندما قيل بجواز تصوير ما لا روح فيه كالكعبة ، وجواز

<sup>(</sup>۱) صحيح البخاري ٤: ٥٥. وانظر صحيح مسلم ١٤: ٨٧. السنن الكبرى ٧: ٢٦٧.

<sup>(</sup>٢) فتح الباري ١٠: ٣٨٨.

 <sup>(</sup>٣) مسند أحمد ٢: ٣٠٥. وانظر سنن الترهذي ٤: ٢٠١، مختصر سنن أبي داود ٦: ٨٢. سنن النسائي ٨:
 ٢١٦. السنى الكبرى ٢٠٠ ، ٢٧٠. الفتح الرباي ١٤٠ . ٢٨٠.

<sup>(</sup>٤) المدونة الكبرى ١: ٩١م

<sup>(</sup>٥) انظر فتح الباري للعسقلاني ١٠: ٣٨٨.

اتخاذ صورتها معلقة فلا يعني ذلك إباحة دوسها بالأرجل أو امتهانها بالاستخدام، وإلاّ كيف يطوف المسلم بالبيت ثم هو يدوس صورته؟.

المسألة الثالثة: حكم دخول البيت الذي فيه صورة.

بعد أن عرفنا حكم اتخاذ الصور الممتهنة والمعلقة ، ورأينا جواز الممتهنة وكراهية المعلقة ، فلا بد من معرفة حكم دخول البيت الذي فيه صورة ، وفيصل المسألة في الصور المعلقة أو التي في حكمها ، وهل يعتبر وجود الصور المعظمة مانعاً للدخول أم لا يعتبر؟

ذهب العلماء في هذه المسألة إلى فريقين:

الأول: الكراهية، ذهب قسم من هذا الفريق إلى الكراهة التحريمية والآخرون إلى الكراهة التنزيهية، وهذا الفريق هو جمهور العلماء، وأبسط آراءهم قبل أدلتهم.

قال النووي: (وقال الزهري النهي في الصورة على العموم، وكذلك استعمال ما هي فيه، ودخول البيت الذي هي فيه سواء كانت رقماً في ثوب أو غير رقم، وسواء كانت في حائط أو ثوب أو بساط ممتهن أو غير ممتهن، عملاً بظاهر الأحاديث، لا سيما حديث النمرقة) (١).

وقد ذكر ابن حجر العسقلاني آراءً للعلماء في المسألة فقال: (قال الرافعي: وفي دخول البيت الذي فيه الصورة وجهان، قال الأكتر: يكره، وقال أبو محمد: يحرم، فلو كانت الصورة في ممر الداخل لا داخل الداركها في ظاهر الحهام ودهليزها لا يمتنع الدخول، قال: وكان السبب فيه أن الصورة في الممر ممتهنة وفي المجلس مكرمة) (٢).

وقال الكاساني : (وكذا يكره الدخول إلى بيت فيه صور على سقفه أو حيطانه أو على الستور والأزر والوسائد العظام) (٣) .

<sup>(</sup>١) شرح النووي على صحيح مسلم ١٤: ٨٢.

<sup>(</sup>٢) فتح الباري ١٠: ٣٩٣، وانظر عمدة القارئ ٢٢: ٧٣. إرشاد الساري ٨: ٤٨٥، تحمة المحتاج لابن حجر الهيتمي ٣: ٢١٥.

<sup>(</sup>٣) مدائع الصنائع ١: ٣٣٦.

وذكر المرداوي (١) من الحنابلة وجهين: أحدهما التحريم في دخول البيت الذي فيه صورة الحيوان.

كها ذكر صاحب كتاب أو جز المسالك (٢) : أن مذهب مالك كراهة دخول بيت فيه صورة ولكنها تنزيهية.

وقد بين النووي (٣) قول العلماء في أن سبب امتناع الملائكة من دخول بيت فيه صورة كونها معصية فاحشة ، وفيها مضاهاة لخلق الله تعالى ، و بعضها في صورة ما يعبد من دون الله .

أما الأدلة التي اعتمدها أصحاب هذا الرأي القائلين بالكراهة فهي:

١. ان الملائكة لا تدخل بيتاً فيه كلب ولا صورة ، كما دلت عليه أحاديث كثيرة ،
 ولا خير في بيت لا تدخله الملائكة .

٢. امتناع الرسول عليه السلام من دخول بيت عائشة ، وأيضاً بيت علي لوجود الصور في القرام .

٣. ليس للمسلم أن يجلس بمكان فيه منكر، أو يدخل بيتاً فيه منكر، وتعتبر الصور منكراً فلا بد من تغييرها، ولقد فعل رسول الله عليه السلام عند دخوله بيت عائشة، وعند دخوله الكعبة، ولذلك عند عدم القدرة على تغيير المنكر يمتنع على المسلم دخول ذلك المكان الذي فيه منكر.

٤. امتناع جبريل عليه السلام من الدخول على رسول الله عليه السلام مع أنه واعده لوجود صور. وأحاديث ذلك مرت بنا.

٥. عن أبي الهياج الأسدي قال: قال لي علي بن أبي طالب: الا أبعثك على ما بعثني

الإنصاف ٨: ٣٣٦.

<sup>(</sup>٢) أوجز المسالك ـــ للكاندهلوي ـــ ١٥: ١٤٨.

<sup>(</sup>٣) شرح النووي على صحيح مسلم ١٤: ٨٤.

عليه رسول الله عليه السلام: (أن لا تدع تمثالاً الاّ طمسته، ولا قبراً مشرفاً الاّ سويته) (١).

7. عن نافع ، عن أسلم مولى عمر قال : لما قدمنا مع عمر بن الخطاب الشام أتاه الدهقان ، قال : يا أمير المؤمنين ، إني قد صنعت لك طعاماً ، فأحب أن تأتيني بأشراف من معك فإنه أقوى لي في عملي وأشرف لي ، قال : إنا لا نستطيع أن ندخل كنائسكم هذه مع الصور التي فيها (٢) .

الثاني: الجواز، وهو رأي بعض العلماء وفيهم ابن قدامة.

قال ابن قدامة (٣): (فأما دخول منزل فيه صورة فليس بمحرم، وإنما أبيح ترك الدعوة من أجل عقوبة للداعي). وقد استدل على رأيه بما يلي:

أ. أن النبي عليه السلام دخل الكعبة فرأى فيها صورة ابراهيم واسماعيل يستقسمان بالأزلام، فقال: قاتلهم الله لقد علموا أنهها ما استقسما بها قط.

ب. صنع النصارى لعمر حين قدم الشام، فأبى عمر وأرسل علياً مع الناس، فذهب علي وجعل ينظر إلى الصورة ويقول: ما على أمير المؤمنين لو دخل فأكل.

ج. كون الملائكة لا تدخل بيتاً فيه صورة لا يوجب تحريم دخوله.

وخلاصة المسألة: أن الصورة إن كانت تمثالاً في البيت فإنه يحرم دخوله ، وكذلك إن كانت صوراً منتصبة أو معظمة في الجدران أو على الرفوف ونحوها ، أما إن كانت في الممر أو في موضع لا تكون فيه معظمة فجواز الدخول بدون كراهة.

ومما يدخل في هذه المسألة حكم إجابة الدعوة التي فيها صور.

ذهب الفقهاء فيها إلى أن المسلم لا يجوز له أن يحضر مكاناً فيه منكر إلّا إذا استطاع أن يزيله، وقد اعتبر أكثر الفقهاء أن الصور في مواطن الدعوة منكر تسقط الإجابة به، والأدلة المعتمدة في ذلك هي ما اعتمدت في الكراهة في اتخاذ الصور المعلقة، وفي دخول البيت الذي فيه صورة، كما مرّ بنا.

<sup>(</sup>١) صحيح مسلم ٧: ٣٦ وانظر سنن الترمذي ٢: ٢٥٦، مجمع الزوائد ٥: ١٧٢.

<sup>(</sup>٢) الأدب المفرد ص ٥٥١، وانظر صحيح البخاري ١: ٨٧، السنن الكبرى ٧: ٢٦٨. .

<sup>(</sup>٣) المغني ٧: ٨. وانطر أيضاً أوجز المسالك ١٥: ١٤٨.

وأورد أقوالاً للفقهاء تفصيلاً وتوضيحاً لذلك:

قال ابن قدامة: ( فإن رأى نقوشاً وصور شجر ونحوها فلا بأس بذلك لأن تلك نقوش فهي كالعلم في الثوب ، وإن كانت فيه صور حيوان في موضع يوطأ أو يتكأ عليها كالتي في البسط والوسائد جاز أيضا ، وإن كانت على الستور والحيطان وما لا يوطأ وأمكنة حطها أو قطع رؤوسها فعل وجلس ، وإن لم يمكن ذلك انصرف ولم يجلس ، وعلى هذا أكثر أهل العلم) (١١) .

قال الشافعي: (وإن رأى صوراً في الموضع الذي يدعى فيه ذوات أرواح لم يدخل المنزل الذي تلك الصور فيه، وإن كان تلك منصوبة لا توطأ، فإن كانت توطأ فلا بأس أن يدخله ) (٢)، وفي مثل هذا قال فقهاء الشافعية (٣).

وقال ابن حجر الهيتمي: (والحاصل أن المحرم من الصور: إن كان بمحل الحضور لم تحب الاجابة وحرم الحضور، أو بنحو ممره وجبت إذ لا يكره الدخول إلى محل هي بممره) (١)، وكأن سببه أن في تعليقها ثمَّ نوعاً من امتهانها فلم تكن كالتي بمحل الحضور.

و جاء في المذهب المالكي <sup>(٥)</sup> : أن إجابة الوليمة تسقط بوجود صور حيوان كاملة لها ظل. وإن لم تدم كنحو قشر بطيخ مثلاً، وهذا بخلاف المنقوشة بحائط وبفرش.

والخلاصة أن الصور إن كانت ممتهنة أو ناقصة لا تسقط الإجابة بها ، وأما إن كانت في موضع تعظيم أو تؤدي إلى تعظيم فإن الإجابة تسقط ، ولا يجوز للمسلم حضور ذلك ، وهذا في صور ذوات الأرواح ، أما صور الشجر أو المساجد أو الأفلاك أو نحو ذلك مما لا روح فيه فلا تسقط الإجابة بهن .

<sup>(</sup>١) المغني ٧:٧.

<sup>(</sup>٢) الأم ٦: ١٨١.

 <sup>(</sup>٣) انظر المجموع ١٥: ٥٥٩، المهذب ٢: ٦٦، الإقناع ٢: ٩٠، تحفة المحتاج ٣: ٢١٥. عمدة السالك لابن
 النقيب ص ١٥٩، تفسير القرطبي ٢: ٧٤.

 <sup>(</sup>٤) تحفة المحتاج ٣: ٢١٥، وانظر مغني المحتاج ٣: ٢٤٧.

<sup>(</sup>٥) الشرح الصغير للدردير ٢: ٥٠١.

### الفرع الثالث حكم الشعارات التي تحمل صوراً

المقصود بالشعارات هي الحالات التي تكون فيها الصورة شعاراً أو شبه شعار ، وذلك كالصور الموجودة على الدرهم أو الطابع أو العلم أو الخاتم أو القرطاسية أو الميدالية أو السيف أو السيارة أو القلم أو نحو ذلك ، والصور المستخدمة في هذه الشعارات إما أن تكون خطوطاً ، أو صورة شجرة ونحوه ، أو صورة إنسان ، أو صورة صليب ، أو صورة حيوان .

وأورد أقوال الفقهاء التي وجدتها حول هذا الفرع ليسهل علينا معرفة الحكم في الحالات التي تكون الصورة فيها شعاراً أو شبه شعار.

قال النووي: (قال أصحابنا وغيرهم من العلماء تصوير الحيوان حرام شديد التحريم ..... وسواء صنعه بما يمتهن أو بغيره ، فصنعته حرام بكل حال لأن فيه مضاهاة لخلق الله تعالى ، وسواء ما كان في ثوب أو بساط أو درهم أو دينار أو فلس أو اناء أو حائط أو غيرها ، وأما تصوير صورة الشجرة ورحال الإبل وغير ذلك مما ليس فيه صورة حيوان فليس بحرام ، هذا حكم نفس التصوير ... وأما اتخاذ المصوّر فيه صورة حيوان فإن كان معلقاً على حائط او ثوباً ملبوساً أو عهمةً ونحو ذلك مما لا يعد ممتهناً فهو حرام ، وإن كان في بساط يداس ومخدة ووسادة ونحوها مما يمتهن فليس بحرام) (١).

وسئل الإمام الرملي <sup>(۲)</sup> عن حمل الدنانير التي عليها صورة حيوان تامة فأجاب بأنه لا يحرم حملها ، وقد نقل قول ابن العراقي في أن الدراهم الرومية التي عليها الصور من القسم الذي لا ينكر لإمتهانها بالإنفاق والمعاملة ، وقد كان السلف يتعاملون بها .

(٣) كما سئل ابن حجر الهيتمي عن الكتابة على قراطيس فيها صور حيوانات فأجاب بالإباحة لأنها تمتهن بالإستعمال ولا شك أن الكتابة في الورق استعمال له ، وذكر أن جماعة قالوا بجواز

<sup>(</sup>١) شرح النووي على صحيح مسلم ١٤: ٨١.

<sup>(</sup>۲) فتاوى الرملي ۳: ۱۹۲

<sup>(</sup>٣) الفتاوى الكَبرى لابن ححر الهيتمي ١١٥٠٤. تحفة المحاج ٣: ٢١٥.

حمل الدنانير التي تجلب من أرض الأفرنج وعليها صورة حيوان حقيقة يقيناً، واستدلوا بأنها كانت تجلب من عندهم في زمن السلف لأن القصد منها النقدية لا تلك الصور، ولتعذر إزالتها، وقد قال في موضع آخر لا يؤثر حمل النقد الذي عليه صورة كاملة لأنه للحاجة، ولأنها ممتهنة بالمعاملة بها، ولأن السلف كانوا يتعاملون بها من غير نكير.

هذه أقوال الشافعية ، أما الحنفية (١) فقد كانت آراؤهم حول الصور في الخاتم ، على أن الصور فيه جائزة لما روي أنه كان على خاتم حذيفة كرليان وبينهما شيء من ذكر الله ، ولما روي أيضا أنه كان على خاتم أبي موسى الأشعري صورة أسد رابض .

أما المذهب المالكي (٢) فلم أجد الآقول ما لك عندما سئل عن الخاتم يكون فيه التماثيل أيلبس فيصلى به .

وفي المذهب الحنبلي (٢) حول صورة الصليب جاء في كشاف القناع: (ويكره جعل صورة الصليب في الثوب ونحوه كالطاقية والدراهم والدنانير والخواتم وغيرها، لقول عائشة أن الرسول عليه السلام كان لا يترك في بيته شيئًا فيه تصليب إلا قضبه).

هذه الأقوال الفقهية في المسألة .... وأقسمها إلى ثلاث حالات :

الأولى : حكم الشعارات التي تحمل صور شجر ومحوه سواء كانت على درهم أو طابع أو ميدالية أو نحو ذلك ، وهذه مباحة لإباحة تصوير ما لا روح فيه .

الثانية : حكم الشعارات التي تحمل صور صليب سواء كانت على درهم أو طابع أو علم أو خاتم أو نحو ذلك وهذه محرمة لأن الشعار يكون عادة معظماً والصورة تكون فيه أيضاً معظمة ، فعندما نجعل صورة الصليب على درهم أو علم فإننا نكون قد أبرزنا معنى الصليب بهذه الصورة ، وحينئذ كأننا دعونا إلى عبادة غير الله ، ولذا كما ورد عن رسول الله عليه السلام أنه كان لا يدع شيئاً في بيته فيه تصليب إلا نقضه .

الثالثة : حكم الشعارات التي تحمل صور ذوات الأرواح من حيوان أو إنسان . وهذه يفرق فيها بين حالة الشعارات التي تكون ممتهنة فيها وبين التي لا تكون . فني الصور الموجودة

<sup>(</sup>١) بدائع الصنائع ١: ٣٣٧. عيون المسائل ٢: ٤٢٧. حاشية ابن عابدين ٢: ٣٦١.

<sup>(</sup>۲) المدونة الكبرى ۱: ۹۱.

<sup>(</sup>٣) كشاف القناع ١: ٣٢٦.

على الدراهم أو الدنانير أو الطوابع أو الخواتم أو السيوف أو نحو ذلك فإنني أرى جواز ذلك بلا كراهية لأنها تعتبر ممتهنة بالإنفاق والمعاملة ، وقد كان السلف يتعاملون بها ، وفي الصور الموجودة على العلم أو الميدالية أو الحواتم أحياناً فإنني أرى الكراهة فيها ، لأنها إلى التعظيم أقرب ، وكذلك ما يعلق من صور البنات أو الحيوان في السيارات أو على أبواب المتاجر أو على مداخل القصور .

### الفرع الرابع حكم النظر إلى الصورة

أحكام النظر والعورة في الشريعة الإسلامية كثيرة ، ولها تفصيل موسع عند الفقهاء ، وهم يقسمون أحكام النظر والعورة إلى تقسيات متعددة ، ولكن الذي يهمنا في هذا الفرع — أي في بيان حكم النظر إلى الصورة — هو أمران ، الأول : ذات الصورة سواء كانت تمثالاً أو غير تمثال لذوات الأرواح ، أي إن كان أصل التصوير لهذه الأشياء محرماً ، فهل يعتبر النظر إلى هذه المصورات محرماً بناء على حرمة التصوير أم لا؟ كتمثال حيوان ، والثاني : موضوع الصورة بمعنى تناول الصورة لنثيء محرم النظر إليه قبل التصوير ، سواء كانت الصورة مباحة التصوير أصلاً أو محرمة ، كصورة نصفيه لامرأة شبه عارية بظل أو بلا ظل.

ولعل البحث في آراء الفقهاء وأقوالهم بمبحث أحكام النظر والعورة يكشف لنا عن العلة في تحريم النظر، وهي الشهوة والخوف من الفتنة إضافة إلى كونها عورة في بعض الحالات.

ولذلك قد تبدو جزئيات هذا الفرع كثيرة ، حيث لا بد من معرفة الحكم في النظر إلى النماثيل المقامة في الميادين العامة للحكام والفاسقين أو للأسود والطيور ، وسواء كانت كاملة أو غير كاملة ، ونحو ذلك مما لا يظهر فيه عورة من عورات الأشياء المصوَّرة .

وكذلك لا بد من معرفة الحكم في النظر إلى الصور الفوتوغرافية واليدوية والسيهائية ونحو ذلك إن تناولت صور رجال بعوراتهم وبدون عوراتهم ، وصور نساء بعوراتهن أو بدون عوراتهن ، وكذلك النظر إلى بعض الأعضاء المصورة المحرم النظر إليها قبل التصوير ، والنظر إلى الصورة من أجل التعليم أو التطبيب أو نحو ذلك .

ولا بد أيضاً من معرفة الحكم في حالة كون الصورة ملونة أو غير ملونة . وفي حالة كونها مخططة بخطوط بسيطة أو محاكية للشيء المصور . بمعنى واضحة المعالم والسمات أو غير واضحة ، وذلك كرسومات أولية بخطوط لرأس امرأة أو صورة وجه إمرأة بصورة فوتوغرافية ، وكذلك في حالة كون الصورة قريبة للناظر أو بعيدة عنه كالصور التلفزيونية ، ونحوه ، ويدخل في هذا أيضاً صور الرجال أو النساء على الطوابع والدراهم ونحو ذلك .

فهذه جزئيات الفرع المتعلقة ببحثنا التي تحتاج إلى معرفة الأحكام فيها. ولكن قبل البدء في إصدار الأحكام على هذه الجزئيات لا بد من معرفة حكم النظر أصلاً لمعرفة مدى قياس تلك الجزئيات على ذلك.

اتفق الفقهاء على حرمة نظر الرجال والنساء إلى عورات بعضهم البعض، وكذلك إتفقوا على حرمة النظر بينهم بشهوة، لكنهم أختلفوا واتسعت رقعة الخلاف في النظر بغير شهوة، فأباحه البعض ومنعه الآخرون، وعلة المنع والتحريم فيا ذكر هي العورة أو الشهوة أو خوف الفتنة (۱).

ولم أجد عند الفقهاء في مبحثهم عن أحكام النظر والعورة حكم النظر إلى الصورة . ولكننني أستندت إلى أساسيات الأحكام عندهم . ورأين أن أحكام حالات النظر إلى الصورة كما يلي :

أ. الحالات التي يباح فيها النظر إلى حقيقة الشيء يباح فيها عند صورته ، كنظر الرجل إلى زوجته وصورتها.

ب. العورة في الصورة كالعورة في الواقع والحقيقة ، بل قد تكون في الصورة أكثر وضوحاً ومن ثم أكثر إنجذاباً ، وإن كانت لا تؤدي إلى الوقوع الفعلي في الحرام الآ أنها ستكون دافعاً ومشجعاً للناظر في ارتكاب الحرام.

ج. إباحة النظر إلى تماثيل الحيوانات والطيور وتماثيل الإنسان غير الكاشفة للعورات، ما لم يكن في النظر إستحباب للصورة أو الشيء المصوَّر، فحينئذٍ يكون محبة

 <sup>(</sup>۱) انظر أحكام البظر في الكتب التالية: كماية الأخيار ۲: ۲۱، -باية المحتاج ۲: ۳، الإختيار ١٠٥٣٠٤ كشاف القماع ٥. ٩، المغني ٦. ٥٥٠، الشرح الصعير ١. ٢٨٣، نيل الأوطار ٦: ٢٤٤، شرح البووي على صحيح مسلم ٤: ٣١، فتح الباري ٢. ٤٤٥.

للمنكر، ولعل الفقهاء (١) الذين نصوا على حرمة النظر قد استندوا إلى هذا المعنى لأن النظر قد يؤدي إلى عبة ذلك المصور وبعدئذ الرضا به وعدم إستنكاره، كما قد يؤدي إلى الاعجاب بالمصور لكن الأصل في مثل هذه الحالات الإباحة لأن الصورة عبارة عن نسخة عن الشيء، وإذا أبيح النظر إلى حقيقة الشيء فإباحة النظر إلى صورته أيضاً.

د. حرمة النظر إلى الصور إن كان بشهوة ، وذلك لبقاء العلة ، بل قد تكون في المصور أظهر وآكد ، أما إن كان بغير شهوة ، فالذين قالوا بالإباحة عند حقيقة الشيء يكون قولهم بالإباحة أيضاً عند صورته ، والذين قالوا بالمنع فإن العلة عندهم في مثل هذه الحالة باقية ، وأرى المنع عند وجود العلة أو إمكانية تحققها ، لأن صورة الشيء تعني حقيقته ، والصور تحل محل الحقيقة غالباً ، ما لم يكن النظر إلى الصور كنظر السيدة عائشة إلى الأحباش وهم يلعبون .

هـ. كراهة النظر إلى الصور الملونة المزينة ، إن كان في موضوعها عورة لأنها تؤدي إلى الفتنة بل هي في الصورة أشد ، والكراهية تحريمية أو تنزيهية تبعاً للصورة .

و. إباحة النظر إلى الصور البعيدة أو الصور التي لا تحمل معالماً ، وإنما هي عبارة عن رسومات وخطوط بسيطة وذلك لعدم إمكانية تحقق العلة.

ز. جواز النظر في حالة التعليم أو التطبيب أو نحو ذلك ، قياساً على جوازها في الحقيقة ، وكذلك جواز النظر إلى الصور الموجودة على الدراهم ونحوها وذلك لمعرفة العملة ولتسهيل المعاملة

<sup>(</sup>١) انظر الشرح الصغير ٢: ٥٠١ حاشية الإقناع ٢. ٩٠.





الباب الثاني فن الموسيقى والغناء وفيه تمهيد وفصلان:

> الفصل الأول فن الموسيقى الفصل الثاني فن الغناء



## تمهيد

الموسيقى والغناء من الفنون العصرية والقديمة التي نالت حظاً كبيراً من حياة الناس، وهذان الفنان متلا زمان لاشتراكها في الصوت الحسن، فاللحن الموسيقي صوت حسن، والكلام الغنائي صوت حسن، وتقود الدراسة والبحث فيهما إلى دراسة الأصوات وأثرها على الإنسان، وكذلك دراسة الألفاظ وأثرها في الحياة، ويمكن أن يقود البحث في فني الموسيقى والغناء إلى دراسة نظرية الأصوات في الشريعة، تتناول هذه النظرية معنى الأصوات وطبيعتها ونشأتها، والأصوات الحسنة والقبيحة، وكذلك تتناول فني الموسيقى والغناء.

وقد درج العلماء على بحث الموسيقى والغناء بحثاً متلازماً ، فعند الحديث عن الغناء يتحدثون عن الموسيقى أو العكس ، ولعل اقترانهما معاً في واقع الناس ، وورود أدلة شرعية كثيرة يذكر فيها الموسيقى والغناء جعل العلماء يبحثونها بحثاً متلازماً ، وأطلقوا على ذلك (السماع) ، والمعنى حكم سماع الغناء من الرجال والنساء وأيضاً حكم سماع الآلات الموسيقية ، فابن حجر الهيتمي ألف كتاباً سماه (كف الرعاع عن محرمات اللهو والسماع) ، وألف ابن القيسراني كتاباً سماه (السماع) ، كما كتب الشوكاني رسالة سماها (إبطال دعوى الإجماع على تحريم مطلق السماع) ، مخالفاً الطرطوشي الذي ألف كتاباً سماه (الإجماع على تحريم السماع) ، وهم في كل ذلك يقصدون سماع الغناء والموسيقى .

إلا أنني أحببت مغايرة العلماء في كيفية بحث الموسيقى والغناء، حيث جعلتهما باباً واحداً، ثم وضعت كل فن في فصل مستقل، وذلك لاختلاف الموسيقى عن الغناء معنى وطبيعة ومنشأ وحالة وحكماً، وإن كان بينهما عموم وخصوص، والعلماء الذين حرموا الآلات الموسيقية على الاطلاق لم يحرموا الغناء على الاطلاق، ثم إن بحث الموسيقى والغناء بحثاً مندبحاً يؤدي إلى تداخل الأدلة الشرعية الواردة، فقد يستدل بدليل على حكم في الموسيقى ولكنه لا يدل الله على حكم الغناء، ويظهر هذا أحياناً في بعض مناقشات العلماء للأدلة.

وكذلك تجزئة السماع إلى سماع الآلات وسماع الغناء فيه ضوح وعلمي وتصور واضح لكل دارس، كما أنه يصور الأحكام في الأذهان تصويراً قوياً، ويلتي الضوء على أرضية الموضوع، ويكشف صورة الاختلاف والنقاش بين العلماء، مع ظني الجازم أنهم قدموا عطاة عظيماً في مثل هذا البحث وغيره.

وانطلاقاً من الأسباب السالفة الذكر، وتسهيلاً للمعرفة العلمية، قسمت هذا الباب إلى فصلين:

الأول: فن الموسيقي.

الثاني : فن الغناء.

الفصل الأول فن الموسيقى وفيه ثلاثة مباحث:

المبحث الاول تعریف الموسیقی ونشأتها وآلاتها

المبحث الثاني الموسيقي ومذاهب العلماء ومناقشتها النصوص الشرعية الواردة في الموسيقي ومذاهب العلماء ومناقشتها

المبحث الثالث أحكام في الموسيقى



# المبحث الأول تعريف الموسيقى ونشأتها وآلاتها وفيه مطلبان:

# المطلب الأول تعريف الموسيقي ونشأتها

الموسيقى: لفظ غير عربي وإنما يوناني ، يطلق على فنون العزف على آلات الطرب ، والطرب خفة أو هزة تثير النفس لفرح أو حزن ، والعزف معناه الصوت ، حيث يقال : عزف الشيّ أي صوت (١١) ، والكلمة مشتقة من موسا ، ومعناها الملهمة ، ثم أضيف حرفي (قي ) فأصبحت موسيقى لتطلق على كافة الفنون ، الاّ أن التسمية قصرت فيما بعد على الأصوات الموزونة ، أو كما عبر بعضهم بلغة الألحان والعواطف (٢١) ، أو هي عبارة عن الايقاعات والأنغام ، والنغم هو الكلام الخني ، أو الصوت الحسن (٣) .

وعلم الموسيقي : هو العلم الذي يبحث فيه عن أصول الايقاع والنغم من حيث التآلف

<sup>(</sup>١) . المعجم الوسيط ٢: ٨٩٩.

 <sup>(</sup>۲) قواعد الموسيقي الغربية ... محمد محمود سامي حافظ ص ١٠.

 <sup>(</sup>٣) لسان العرب ١٢: ٩٩٥، تاج العروس ٩: ٨٤.

أو التنافر <sup>(١)</sup>، والأزمنة بين تلك الايقاعات والأنغام، والهدف منه هو إخراج أصوات ملحنةً منغمةً حسنةً.

وترتكز الموسيقى على عنصرين أساسيين هما: الايقاع والنغم (٢). حيث يعرف الايقاع: بأنه علاقة الأصوات ببعضها من حيث استغراق كل منها زمناً معيناً يختلف طولاً وقصراً. ويعرف النغم: بأنه علاقة الأصوات ببعضها من حيث الحدة والغلظ.

وقد كثرت الأقوال حول تعريف الموسيقى وطبيعتها . ولعل التأثيرات التي توجدها الموسيقى جعلت الأقوال حول طبيعتها كثيرة . حيث عرفها بعض المتذوقين لها بأنها فن الشعور والحالة النفسية اللذين يؤديان إلى إثارة أنواع لا حصر لها من المشاعر والحالات النفسية ، كما عرفها أحدهم بأنها فن الانفعال (٦) ، وقد ورد في كراس أعد للتعريف بالموسيقى وأصولها في جامعة بيركلي — كاليفورنيا — بأنها فن قوامه أصوات تؤدى بالتتابع أو التزامن (١).

والحقيقة أن الموسيقى عبارة عن أصوات موزونة أو ايقاعات وأنغام . لأن ما يصدر عن الآلات أو الأشياء لا يعتبر كلاماً وإنما صوتاً . وقيدت بالموزونة لتفترق عن الضوضاء أو الأصوات الصادرة بطريقة عشوائية أو المتجمعة بطريقة عشوائية . وقلنا ايقاعات لأن الأنغام لا تحصل إلا بالايقاعات . والأنغام أو الألحان هي الأصوات الحسنة بمعنى الموزونة . ويسمى هذا في علم الموسيقى اللحن أو الصوت الموسيقى .

وتحدث الأصوات الموسيقية في نفس السامع أحوالاً معينة طبقاً لحالة تلك الأصوات. التي قد تكون انفعالية أو تأثيرية أو تصويرية أو نحو ذلك. ولذلك فهي تنقل السامع من حالته إلى حالة الانفعال أو التأثر أو التخيل (٥).

ولما كانت الموسيقي عبارة عن أصوات تدق أذن السامع ثم تنتقل إلى مشاعره وعواطفه

<sup>(1)</sup> Ilaren Hemad Y: 199.

 <sup>(</sup>۲) الموسيقي بين التربية وطرق التدريس محمد علي سليان ص ١٩. وانظر مع الموسيقي ذكريات ودراسات — للدكتور فؤاد زكريا. مقدمة ابن خلدون ص ٤٢٣.

<sup>(</sup>٣) الفيلسوف وفن الموسيقي ــ جوليوس يورتنوي. ترجمة د. فؤاد زكريا ص ٢٣٩. ص ٢٤٦.

 <sup>(</sup>٤) الموسيقى الالكترونية - علي الشوك ص ٦.

روح الموسيقى ـــ سير الحاج شاهين ص ٨. الفيلسوف وفن الموسيقى . جوليوس يورتنوي . ترجمة د. فؤاد
 زكريا ص ٣٢٩.

فإنها تشكل صراعاً مع تلك المشاعر ، فإما أن تستجيب المشاعر فتنسجم ، وإما أن تبقى في صراعها فتتضجر من تلك الأصوات ، ولذلك قد يطرب سامع لصوت موسيقي معين لكن يتضجر ويقلق منه آخر .

ولقد تناول العلماء على مر التاريخ الموسيقى دراسةً وتحليلًا. دراسة طبيعتها وتحليل الآثار التي تنتجها. فأفلاطون كان يرى أن الموسيقى الرديثة يمكن ان تبعث في النفس أحوالًا فاسدة تساعد على تكوين شخصية شريرة (١١).

أما نشأتها (٢) فلعلها بدأت أولاً عبارة عن أصوات الأشياء الموجودة في الكون وسماع الإنسان لها ، سواء كانت أصواتاً لمحلوقات طبيعية كصوت الطيور والحيوان والأشجار والانهار أو أصواتاً حاصلة من الإنسان أثناء عمله ، ثم أخذ الإنسان يقلد تلك الأصوات المسموعة ما أمكن ، إلى أن ترجمها عن طريق الآلات التي بدأت بسيطة قليلة ثم تطورت شيئاً فشيئاً حتى أصبحت ذات أشكال مختلفة ، يأخذ كل شعب ما عند غيره من الشعوب مقلداً ومطوراً ، و بدأت تستعمل الآلات بصورة جماعية بعد أن كانت تستعمل بصورة فردية بدائية ، وأطلق على مجموعة العازفين على الآلات المتنوعة بالأوركسترا (٣) .

و بعد أن تطورت الآلات الموسيقية وكيفية إحداث و إخراج الأصوات منها ، أصبح في الدول استقلال في استعال هذه الأصوات ، فالموسيقى الانجليزية مثلاً تختلف في بعض الأشياء عن الموسيقى الروسية . وكأن الموسيقى التي تخاطب مشاعر الإنسان حزناً أو فرحاً تختلف من زمن إلى آخر ، بمعنى انها تمر في مراحل وتطورات .

وخلال انتقال وتطور الآلات في التاريخ الانساني أخذ بعض أصحاب النظريات الفكرية والفلسفية والعقائدية يستخدمون الموسيقى وآلاتها. ويفسرونها انطلاقاً من نظرياتهم، فمثلاً فرويد يعتبر الموسيقى رمزاً للعملية الجنسية (٤). واعتبر الوثنيون والفراعنة أن الموسيقى أصوات الآلهة.

<sup>(</sup>١) الفيلسوف وفن الموسيقي ص ٥٥.

<sup>(</sup>٢) انظر حول نشأة وتطور الآلات الموسيقية تاريخياً في الكتب التالية: تاريخ الحياة الموسيقية - مصطفى كامل الصواف. تاريخ الموسيقى والعناء العربي - عمد محمود سامي حافظ. تاريخ الموسيقى العربية - هنري جورج فارمر. موسيقى الجاز - لانجستون هيوز.

 <sup>(</sup>٣) قواعد الموسيقى الغربية - محمد محمود سامي ص ١٧٩ . هذا هو الأوركسترا - السابوزيل.

 <sup>(</sup>٤) الموسيقى وعلم النفس - ضياء الدين أبو الحب ص ٢١.

ولقد استخدم أهل الصناعات الموسيقى ، ودخلت الآن في عالم الطب كعلاج نفسي . وفي عالم الحرب كوسيلة لبث الشجاعة والحاسة في نفوس الجنود ، وهكذا دخلت الموسيقى وآلاتها في الأجهزة الحديثة المخترعة والنظريات المستجدة ، وحياة كثير من الناس . وأنشأت المعاهد لتعليم الموسيقى ، وما زالت الدراسات حولها مستمرة ، مع الشك في قيمة التجديدات الموسيقية والنظر إليها بحذر لأن التجديد فيها قد يؤدي إلى اضطراب في النفوس (۱) .

# المطلب الثاني الآلات الموسيقية

بعد أن تعامل الإنسان بالموسيقى ، ونقلها من أصوات مسموعة من الأشياء التي حوله إلى أصوات من آلات اخترعها ، وكثرت هذه الآلات المخترعة ، وأخذ المعنيون بتلك الآلات يقسمونها إلى أقسام متعددة وذلك لتمييز كل صنف عن الآخر ، ولسهولة المعرفة والتطبيق والتذوق والسهاع .

وقد قسمت الآلات في العصور الإنسانية طبقاً للهادة المصنوعة منها الآلة ، ولكن نتيجة تطور الآلات وعملها في حياة الإنسان وأثرها الموسيقي قسمت تقسيماً آخر أصبح مشتهراً ومعمولاً به عند المعنيين بالموسيقي ، وهذا التقسيم مبني على أساس كيفية إحداث وخروج الأصوات من الآلات الموسيقية .

إلاّ أن الذين تناولوا أسماء الآلات الموسيقية في بحثهم أو عملهم لم يلتزموا بتسمية محددة لتلك الآلات، ونظراً لكثرة الآلات المستخدمة أو الموجودة وتشابكها حتى عند الذين يكتبون في تلك الآلات فإنني أكتني بذكر الأقسام والآلات المندرجة تحت كل قسم محاولاً الاختصار في التعريف والعرض (٢)، والتقسيم المشتهر هو الآتي :

<sup>(</sup>١) الفيلسوف وفن الموسيقى ــ من كلام المترجم د. فؤاد زكريا ص ٨.

<sup>(</sup>٢) انظر في الكتب التالية: الآلات الموسيقية في العصور الإسلامية ــ د. صبحي أنور وشيد، معجم الموسيقي العربية ــ د حسين علي محموظ، تاريخ الموسيقي والغناء العربي محمد محمود سامي. تاريخ الحياة الموسيقية =

الأول: الآلات الوترية: وهي الآلات التي يستخدم فيها الوتر أو الأوتار في إخراج الأصوات، ويندرج تحت هذا القسم الآلات التالية:

أ. العود وعائلته: يعتبر العود من أهم الآلات الوترية بل الموسيقية، وهو يتكون من صندوق صوتي مصنوع من الخشب بشكل كمثري تتصل به رقبة وتشد على وجه الصندوق أوتار بصورة متوازية من أحد أطرافه إلى نهاية العنق، ومما يشبه العود الطنبور أو الكمان، والكيتار، وكذلك الشاهرود والكيران والبربط، وأيضاً الفيولا.

ب. الجنك أو الهارب أو الصنج أو القيثار : وتتألف آلته من صندوق صوتي ورقبة تنحرج من أوتار .

ج. القانون: وهو صندوق خشبي على شكل شبه منحرف قائم الزاوية مركب عليه أوتار بشكل خاص. وكذلك السنطور والبيانو والكمان والنزهة.

د. الكنارة أو السمسمية أو لاير: وتتألف الآلة من صندوق صوتي وساق مواز للصندوق ومتصل معه ساقان جانبيان وتشد الأوتار بين الساق الموازي والصندوق الخشبي.

هـ. الرباب: وهو صندوق صوتي مستطيل أو مربع ذو جانبين مقوسين إلى الداخل يوضع عليه وتره ويسمى بالربابة أو الجوزة، أو الكمنجة أو الأرنية.

الثاني : الآلات الهوائية : وهي التي يخرج منها الصوت بطريقة النفخ ، وتسمى بآلات النفخ ، ويندرج تحت هذا القسم الآلات التالية :

أ. الناي: قصبة جوفاء مفتوحة الطرفين ويقع النفخ فيها مباشرة على حافة فتحثها المواجهة لشفئي النافخ، ويصنع من القصب أو المعدن، ويسمى بالشبابة أو القصابة أو القصب.

ب. المزمار: اسطوانة من خشب أسفلها على شكل مخروط مجوف وفي رأسها قشة للصفير، وله أسماء عديدة في المراجع العربية مثل البراع والشاه والشياع والداود والنقيب. والسرناي.

مصطفى كامل الصواف، قواعد الموسيقى الغربية ـــ محمد محمود سامي ص ١٢٩، موسيقى الجار -لانجستون هيوز ـــ ترجمة نلى عبد النور، هذا هو الاوركسترا ـــ السابوزيل ترجمة نلى عبد النور، مقدمة ابن خلدون ص٢٢٣.

و يوجد مزمار الجراب : وهو عبارة عن قربة (جراب) أو ما يشبه الكيس ومادته من الجلد وينفخ فيه بواسطة مزمار ويسمى بـ (سمبونيا).

ج. البوق أو النفير: أنبوب من النحاس ذات شكل اسطواني لمسافة ثلاثة أرباع ثم على شكل مخروطي في الربع الباقي وينتهي باتساع يشبه الجرس.

د. القرن: انبوب بشكل قرن وكان يعمل من القرون المجففة لبعض الحيوانات ثم يثقب وينفخ فيه.

هـ. الشعيبية: تتألف من عدة أنابيب مختلفة الطول، توضع في داخل إطار بصورة رأسية متوازية مع إغلاق النهايات السفلي للأنابيب، وهي تصنع من الخشب أو العاج أو المعدن.

و. المشتق: عبارة عن صندوق صوتي عليه أنابيب مختلفة يتصل بها عن طريق الصندوق أنبوب أعوج للنفخ فيه.

وتقسم الآلات الهوائية إلى قسمين: آلات النفخ الخشيبة كالفلوت والباصون، وآلات النفخ النحاسية كالترومبيا والترومبون. ويدخل في القسم الثاني الأرغول، وتتميز بعض الآلات عن الأخرى بإضافة أنابيب مختلفة الشكل، وأيضاً ريش.

الثالث: الآلات الايقاعية: وهي الآلات التي يخرج منها الصوت بطريقة الايقاع أو الضرب والنقر، وتنقسم هذه الآلات إلى نوعين:

١. الآلات ذات الرق: حيث يكون النقر فيها على جلد رقيق مشدود على الاطار أو الصندوق الصوتي، ويدخل في هذا النوع الدفوف بأنواعها كالدف المربع والدف المستدير، والدف الزنجاري أو الرق حيث توضع باطاره صنوج نحاسية، والغربال، والمزهر، وكذلك الطبول بأشكالها المختلفة كالطبل المستدير الكبير والطبل الطويل والطبل الاسطواني، والنقارات المصنوعة من فخار أو نحاس على هيئة الطاسة وأكبر أنواعها يسمى التمباني، وأيضاً الكوبة التي تكون بشكل طبل دقيق الوسط واسع الطرفين، وأيضاً الطبلة والمساة بالدربوكة أو الدنبك وفي عرفنا بالدربكة، ويدخل كذلك المثلثات وهو ما يعمل

بشكل مثلث فتحت إحدى زواياه ، ويطلق على الطبول إسم الكبارات ، وتقسم الطبول أحياناً تبعاً للحالة المستعملة فيقال طبل العيد وطبل الحرب.

٢. الآلات المصوتة بذاتها: وتصنع من قطع مختلفة بأشكال مختلفة، وتستعمل بضرب بعضها ببعض، ويدخل في هذا النوع: المصفقات أو الصاجات أو الكاستانيت، والكاسات أو الجنجانات أو السيمبال، والجنج والصنوج، وكذلك الأجراس، ويوجد في كتب الموسيقى أسماء كثيرة لمثل هذا النوع.. منها: الكسيلوفون، والميثيالوفون والثيرافون والتوبافون، ويجمعها أنها تصوت بنفسها، وهي ذات أشكال وهيئات مختلفة باختلاف المواد والمقاصد.

# المبحث الثاني الشرعية الواردة في الموسيقى ومذاهب العلماء ومناقشتها

وفيه ثلاث مطالب:

المطلب الأول النصوص الشرعية الواردة في الآلات الموسيقية

تعتبر الآلات الموسيقية من المسائل الفقهية ذات النقاش الطويل بين الفقهاء ، حاول كل مذهب فيها الإستناد والإستدلال بأدلة شرعية وعقلية في تحريمه أو إباحته ، ولذلك أوردت مطلباً يتناول النصوص الشرعية دون غيرها ، وقدمته على مطلب مذاهب العلماء حتى تظهر الصورة الحقيقية لحكم الآلات من خلال تلك النصوص ، وتتضح صورة الخلاف والنقاش ، وتسهل عملية المناقشة والإستنباط .

ولم أقسم النصوص الشرعية إلى نصوص إباحة ونصوص تحريم، لأن بعضاً من النصوص يستدل به القائلون بالإباحة كما يستدل به القائلون بالتحريم، ولم أذكر الأحاديث الموضوعة في ذلك لأنها لا تعتبر نصاً شرعياً لكونها موضوعة، لكن سأشير إليها عند المناقشة، كما سآتي بالأدلة المستدل بهاعند العلماء التي لم تدخل ضمن مطلب النصوص الشرعية، وكذلك لم أذكر الروايات التي ورد فيها إسم آلة لا علاقة لها بمبحثنا.

والنصوص الشرعية الواردة هي من القرآن والسنَّة:

### أولاً: القرآن الكريم

- ا. قال تعالى في سورة الإسراء عن الشيطان: ﴿ وَاَسْتَفْزِزْ مَنِ اَسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ مِنْ وَالْمَالِينَ وَرَجِلِكَ ﴾ (١). وصوت الشيطان هو المزامير على قول بحاهد وابن عباس والضحاك (٢) ، والدف على قول الحسن البصري (٣).
- ٢. قال تعالى في سورة لقمان: ﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ ﴾ (١). قال الحسن: لهو الحديث المعازف والغناء، وقال مجاهد: الغناء والمزامير (٥)، كما قيل: إن لهو الحديث الطبل (٢).
- ٣٠. قال تعالى في سورة الجمعة : ﴿ وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهُواً ٱنْفَضُّوا إلَـيْـهـا ﴾ (٧) .
   واللهو هنا معناه الطبل (^) .

#### ثانياً: السنة النبوية.

١. عن عبد الرحمن بن غنم قال: حدثني أبو عامر أو أبو مالك الأشعري سمع النبي عليه السلام يقول: (ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والحمر والمعازف) (١).

وفي لفظ (ليشربن ناس من أمتي الخمر يسمونها بغير اسمها يعزف على رؤوسهم بالمعازف والمغنيات، يخسف الله بهم الأرض، ويجعل منهم القردة والحنازير) (١٠٠).

<sup>(</sup>١) سورة الإسراء آية رقم (٦٤).

 <sup>(</sup>۲) تفسير القرطبي ۱۰: ۲۹۰، التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزئ ۲: ۱۷۰، الدر المنثور ٤: ۱۹۲، تلبيس
 ابليس لابن الجوزي ص ۲۳۲، البداية والنهاية لابن كثير ٩: ۲۲٤.

<sup>(</sup>٣) إغاثة اللهفان لابن قيم الجوزية ١: ٢٥٦.

<sup>(</sup>٤) سورة لقان آية رقم (٣).

 <sup>(</sup>٥) فتح القدير ٤: ٢٣٤. تفسير القرطبي ١٤: ٥١، تلبيس ابليس ص ٢٣٢.

<sup>(</sup>٦) التسهيل لعلوم التنزيل ٣: ١٢٦.

<sup>(</sup>٧) سورة الجمعة آية رقم (١١).

<sup>(</sup>A) قاموس القرآن للدامغاني ص ٤٢٣.

<sup>(</sup>٩) صحيح البخاري ٣: ٣٢٢، وانظر عمدة القارئ ٢١: ١٧٥، وللحديث بقية.

<sup>(</sup>١٠) سنن ابن ماجة ٢ : ١٣٣٣. وانظر السنن الكبرى ١٠: ٢٢١.

٧. عن هشام عن أبيه عن عائشة قالت: دخل أبو بكر وعندي جاريتان من جواري الأنصار تغنيان بما تقاولت الأنصار يوم بعاث. قالت: وليستا بمغنيتين، فقال أبو بكر: أمزامير الشيطان في بيت رسول الله وذلك في يوم عيد، فقال رسول الله عليه السلام: (يا أبا بكر إن لكل قوم عيداً وهذا عيدنا). (١)

٣. عن عائشة قالت: دخل علي رسول الله عليه السلام وعندي جاريتان تغنيان بعناء بعاث، فاضطجع على الفراش وحول وجهه، ودخل أبو بكر فانتهرني، وقال: مزمارة الشيطان عند النبي، فأقبل عليه رسول الله عليه السلام فقال: (دعها)، فلما غفل غمزتهما فخرجتا، وكان يوم عيد يلعب السوّدان بالدرق والحراب، فإما سألت النبي وإما قال تشتهين تنظرين، فأقامني وراءه خدي على خده، وهو يقول: دونكم يا بني أرفدة، حتى إذا مللت، قال: حسبك، قلت: نعم، قال: (فاذهبي). (٢)

٤. قال ابن عمر: كان المسلمون حين قدموا إلى المدينة يجتمعون فيتحينون الصلاة ليس ينادى لها، فتكلموا يوماً في ذلك، فقال بعضهم: أتخذوا ناقوساً مثل ناقوس النصارى، وقال بعضهم: بل بوقاً مثل قرن اليهود، فقال عمر: أولا تبعثون رجلاً ينادي بالصلاة، فقال رسول الله عليه السلام: (يا بلال قم فنادي للصلاة). (٣)

عن نافع قال: سمع ابن عمر مزماراً. قال: فوضع أصبعيه على أذنيه ونأى عن الطريق. وقال: يا نافع هل تسمع شيئاً؟ قال: فقلت لا. قال: فرفع أصبعيه عن أذنيه ، وقال: كنت مع النبي عليه السلام فسمع مثل هذا فصنع مثل هذا. (۱)

ولفظ ابن ماجة عن مجاهد قال : كنت مع ابن عمر ، فسمع صوت طبل فأدخل

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري ٣: ١٧٠. وانظر صحيح مسلم ٣: ١٨٣، سنن ابن ماجة ١: ٦١٢.

 <sup>(</sup>۲) صحیح البخاري ۱: ۱۲۹، ۱۷۳، وانظر صحیح مسلم ۳: ۱۸۵، السنن الکبری ۱۰: ۲۱۸ سنن ابن ماجة
 ۱: ۲۱۲، سنن النسائي ۳: ۱۹۵.

 <sup>(</sup>٣) صحيح البخاري ١: ١١٤. وانظر السنن الكبرى ١: ٣٩٠. مختصر سنن أبي داود ١: ٢٧٣.

 <sup>(</sup>٤) مختصر سنن أبي داود ٧: ٢٣٨. وانظر السنن الكبرى ١٠: ٢٢٢.

أصبعيه في أذنيه ، ثم تنحى ، حتى رفع ذلك ثلاث مرات ، ثم قال : هكذا فعل رسول الله عليه السلام . (١)

٦. عن محمد من حاطب قال: قال رسول الله عليه السلام: (فصل ما بين الحرام والحلال الدف والصوت). (٢)

٧. عن عائشة قالت: قال رسول الله عليه السلام: (أعلنوا النكاح، واجعلوه في المساجد، واضربوا عليه بالدفوف). (٣)

ولفظ ابن ماجة (بالغربال). (٤)

٨. عن الربيع بنت معوذ قالت: جاء رسول الله عليه السلام فدخل عليه غداة بني بي ، فجلس على فراشي كمجلسك مني ، وجويريات لنا يضربن بدفوفهن ويندبن من قتل من آبائي يوم بدر ، إلى أن قالت إحداهن: وفينا نبي يعلم ما في غد ، فقال لها : (أسكتي عن هذه ، وقولى الذي كنت تقولين قبلها) . (٥)

٩. عن جابر عن عامر أن قيس بن سعد بن عبادة قال ما من شيء كان على عهد رسول الله عليه السلام كان يقلس رسول الله عليه السلام كان يقلس له يوم الفطر ، (٦) ، قال جابر: هو اللعب ، والتقليس هو الضرب بالدف والطبل وغير ذلك والغناء واللعب بين يدي القادم .

<sup>(</sup>۱) سنن ابن ماجة ۱ : ٦١٣.

<sup>(</sup>٢) سنمن الترمذي ٢ : ٧٧٥ ، وانظر سنن ابن ماجة ١ : ٦١١ ، سنن النسائي ٦ : ١٢٧ ، السنن الكبرى ٧ : ٢٨٩ .

 <sup>(</sup>٣) سنن الترمذي ٢: ٧٥٥ ، وانظر السنن الكبرى ٧: ٢٩٠ ، تمييز الطيب من الحبيث لعبد الرحمن الشيباني
 ص. ٢٦ .

<sup>(</sup>٤) سنن ابن ماجة ١ : ٦١١، وانظر السنن الكبرى ٧ : ٢٩٠.

 <sup>(</sup>۵) سنن الترمذي ۲ : ۲۷٦ ، سنن ابن ماجة ۱ : ۲۱۱ . السنن الكبرى ۷ : ۲۸۹ . وأخرجه الإمام البخاري انظر عمدة القارئ ۲ : ۲۳۵ .

<sup>(</sup>٦) مسند أحمد ٣: ٤٢٢، وانظر الفتح الرباني ٦: ١٦٤. السنن الكبرى ١٠: ٢١٨.

با. عن أبي هريرة أن رسول الله عليه السلام قال: (لا تصحب الملائكة رفقة فيها كلب أو جرس). (١)

11. عن عبد الله بن بريدة عن أبيه أن أمةً سوداء أتت رسول الله عليه السلام ورجع مع بعض مغازيه ، فقالت : إني كنت نذرت إن ردك الله صالحاً أن أضرب عندك بالدف ، قال : (إن كنت فعلت فافعلي وإن كنت لم تفعلي فلا تفعلي) ، فضربت ، فدخل أبو بكر وهي تضرب ودخل غيره وهي تضرب ، ثم دخل عمر قال : فجعلت دفها خلفها وهي مقنعة ، فقال رسول الله عليه السلام : (إن الشيطان ليفرق منك يا عمر ، أنا جالس ها هذا ودخل هؤلاء ، فلما أن دخلت فعلت ما فعلت ) . (٢)

١٢. عن أنس أن النبي عليه السلام مر ببعض المدينة ، فإذا هو بجوار يضربن بدفهن ويتغنين ويقلن :

نحن جوار من بني النجار يا حبذا محمد من جار

فقال النبي عليه السلام: (الله يعلم إني لأحبكن). (٣)

١٣. عن عبد الله بن عمر أن النبي عليه السلام قال : (إن الله حرم الخمر والميسر والكوبة والغبيراء وكل مسكر حرام). (١٠)

وفي لفظ (إن ربي تبارك وتعالى حرم عليّ الخمر والكوبة والقنين. وإيامكم والغبيراء فإنما ثلث خمر العالم). (°)

<sup>(</sup>١) صحيح مسلم ١٤: ٩٤. وانظر سنن الترمذي ٣: ١٢٣، سنن الدارمي ٢: ٢٨٨.

<sup>(</sup>٢) - مسند أحمد ٥: ٣٥٣. وانظر الفتح الرباني ١٤: ١٨٤، نيل الأوطار ٨: ٢٧١.

<sup>(</sup>۳) سنن ابی ماجة ۱ : ۱۹۲ .

<sup>(</sup>٤) مسئد أعملت ٢: ٢٨٩. وانظر السنن الكبرى ١٠: ٢٢١ ، نيل الأوطار ٨: ٢٦٠.

<sup>(</sup>٥) مسند أحمد ٣: ٢٢٤.

<sup>(»)</sup> والكوبة: الطبل. وقيل: النرد. وقيل: البربط. وكذلك القنين معناه العود بلغة الحبشة. انظر كف الرعاع ص ٢٩٦، إغاثة اللهفان ١: ٢٦٢، السنن الكبرى ١٠: ٢٢١، الأدب المفرد ص ٣٣٦. والغبيراء: شراب مسكر يتخذ من الذرة أو جنس شجر من الفصيلة الوردية. انظر المعجم الوسيط ٢: ٦٤٩. وقيل: هي الطبور. وقيل: العود. وقيل: البربط، انظر كف الرعاع ص ٢٩٦. نيل الأوطار ٨: ٢٦١.

14. عن عمران بن حصين أن رسول الله عليه السلام قال: ( في هذه الأمة خسف ومسخ وقذف، فقال رجل من المسلمين يا رسول الله ومتى ذلك؟ قال: (إذا ظهرت الخمور)(١).

10. عن علي أن رسول الله عليه السلام قال: (إذا فعلت أمتي خمس عشرة خصلة حل بها البلاء: إذا كان المغنم دولاً ، والأمانة مغنماً ، والزكاة مغرماً ، وأطاع الرجل زوجته وعق أمه ، وبر صديقه وجفا أباه ، وارتفعت الأصوات في المساجد ، وكان زعيم القوم أرذهم ، وأكرم الرجل مخافة شره ، وشربت الخمر ولبس الحرير واتخذت القينات والمعازف ، ولعن آخر هذه الأمة أولها . فليرقبوا عند ذلك ريحاً حمراء أو خسفاً أو مسخاً ) . (٢)

17. عن أبي هريرة قال: قال رسول الله عليه السلام: (إذا اتخذ الفيء دولاً. والأمانة مغنماً. والزكاة مغرماً. وتعلم لغير الدين، وأطاع الرجل إمرأته وعق أمه، وأدنى صديقة وأقصى أباه، وظهرت الأصوات في المساجد، وساد القبيلة فاسقهم، وكان زعيم القوم ارذلهم، وأكرم الرجل مخافة شره، وظهرت القيان والمعازف، وشربت الحمور، ولعن آخر هذه الأمة أولها، فليرتقبوا عند ذلك ريحاً حمراء وزلزلةً وخسفاً ومسخاً وقذفاً وآيات تتابع كنظام بال قطع سلكه فتتابع بعضه بعضاً) (٣).

17. عن أبي أمامة عن النبي عليه السلام قال: (تبيت طائفة من أمتي على أكل وشرب ولهو ولعب، ثم يصبحون قردة وخنازير، وتبعث على أحياء من أحيائهم ريح فتنسفهم كما نسف من كان قبلهم باستحلالهم الخمر، وضربهم بالدفوف، واتخاذهم القينات). (١٤)

١٨. عن أبي أمامة عن النبي عليه السلام قال : (إن الله بعثني رحمة وهدى للعالمين.

<sup>(</sup>١) سنن الترمذي ٣: ٣٣٦، وانظر نيل الأوطار ٨: ٢٦٢.

<sup>(</sup>٢) سنن الترمذي ٣: ٣٣٥.

<sup>(</sup>٣) سنن الترمذي ٣: ٣٣٥، وانظر تفسير القرطبي ١٤: ٥٣، نيل الأوطار ٨: ٢٦٢.

<sup>(</sup>٤) مسند أحمد ٥: ٢٥٩، وانظر نيل الأوطار ٨: ٢٦٢.

وأمرني أن أمحق المزامير والكبارات يعني البرابط والمعازف والأوثان التي كانت تعبد في الجاهلية). (١)

19. عن أنس عن النبي عليه السلام أنه قال: ( صوتان ملعونان فاجران أنهى عنهها: صوت مزمار ورنة الشيطان عند نغمة وفرح. ورنة عند مصيبة لطم خدود وشق جيوب) (٢).

٢٠. عن علي أن رسول الله عليه السلام مر هو وأصحابه ببني زريق فسمعوا غناءً
 ولعباً فقال : ما هذا؟ قالوا نكاح فلان يا رسول الله قال : (كمل دينه ، هذا النكاح لا
 السفاح ولا نكاح السر حتى يسمع دف أو يرى دخان). (٣)

۲۱. حدث عمرو بن يحيى المازني أن رسول الله عليه السلام كان يكره نكاح السرحتى يضرب بالدف<sup>(1)</sup>.

۲۲. عن أبي موسى عن النبي عليه السلام قال له: ( يا أبا موسى لقد أوتيت مزماراً من مزامير آل داود) (٥٠).

٧٣. عن علي قال: قال رسول الله عليه السلام: (بعثت بكسر المزامير). (١٦

٢٤. عن ابن عباس أن النبي عليه السلام قال : (بعثت بهدم المزامير والطبل). (٧)

٢٥. عن أبي هريرة أن النبي عليه السلام قال: (استماع الملاهي معصية، والجلوس عليها فسق، والتلذذ بها كفر) (٨).

<sup>(</sup>۱) مسئد أحمد ٥: ٢٥٧.

<sup>(</sup>٢) سنن الترمذي ٢: ٢٣٧، وانظر سلسلة الأحاديث الصحيحة للألباني ١: ١٧٠.

<sup>(</sup>۳) السنن الكبرى ۷: ۲۹۰.

<sup>(</sup>٤) السنن الكبرى ٧: ٢٩٠.

<sup>(</sup>٥) صحيح البخاري ٣: ٢٣٥، وانظر صحيح مسلم ٦: ٨٠، المطالب العالية لابن حجر ٤: ٨٨.

<sup>(</sup>٦) خرجه أبو طالب الغيلاني كها ذكر في تفسير القرطبي ١٤: ٥٣، نيل الأوطار ٨: ٢٦٤.

 <sup>(</sup>٧) خرجه ابن بشران عن عكرمة عن ابن عباس كما جاء في تفسير القرطبي ١٤: ٥٣.

<sup>(</sup>٨) أخرجه أبو يعموب محمد بن إسحاق النيسابوري كها ذكر في نيل الأوطار ٨: ٢٦٤.

٢٦. عن علي أن النبي عليه السلام نهى عن ضرب الدف والطبل وصوت الزمارة. (١)

٢٧. قال صفوان بن أمية كنا مع رسول الله عليه السلام فجاء عمرو بن قرة فقال : يا رسول الله إن الله قد كتب علي الشقوة ، فما أراني أرزق الأمن دفي بكني ، فأذن لي في الغناء في غير فاحشة ، فقال له رسول الله عليه السلام : (لا آذن لك ولا كرامة ولا نعمة عين) (١) .

# المطلب الثاني مذاهب العلماء في الآلات الموسيقية

#### مذهب الحنفية:

يعتبر المذهب الحنني من المذاهب المتشددة في الآلات الموسيقية ، حيث ذهب فقهاء (٣) المذهب إلى تحريم الآلات الوترية كالعود والآلات الهوائية كالمزمار والآلات الايقاعية كالضرب بالقضيب ، ولم يستثنوا من التحريم إلّا الدف وطبل الغزاة ونحوهما ، ولكن على اختلاف بينهم .

قال الكاساني: (وأما الذي يضرب شيئاً من الملاهي فإنه ينظر إن لم يكن مستشنعاً كالقضيب والدف ونحوه لا بأس به ولا تسقط عدالته، و إن كان مستشنعاً كالعود ونحوه سقطت عدالته)(؛).

أخرجه القاسم بن سلام كما جاء في نيل الأوطار ٨: ٢٦٤. والخطابي كما جاء في كف الرعاع لابن حجر الهيتمي
 ص. ٢٧٠.

<sup>(</sup>٢) سنن ابن ماجة ٢: ٨٧١. وللحديث بقية. وانظر تلبيس ابليس ص ٢٣٤.

 <sup>(</sup>٣) انظر الفتاوى الهندية ٥: ٣٧٣ و ٢: ١٧٧ و ٤: ٥٠٤. والفتاوى البزازية ٥: ١٢٥. شرح فتح القدير ومعه العناية والهداية ٧: ٥٠٥ و ٤: ٢٩٩ و ٦: ٣٤. بدائع الصنائع ٩: ٠٣٠٠. الاختيار ٤: ١٦٦ المبسوط. للسرخسي ١٦٦ ٨٣و٩: ١٩٥٨.

<sup>(</sup>٤) بدائع الصنائع ٩: ٢٠٣٠.

وقال السرخسي: (ولا تجوز الإجارة على شيء من الغناء والنوح والمزامير والطبل وشيء من اللهو لأنه معصية، والاستئجار على المعاصي باطل)<sup>(۱)</sup>.

وذكر صاحب الاختيار (٢): ان استماع الملاهي حرام كالضرب بالقضيب والدف والمزمار وغير ذلك، لقوله عليه السلام (استماع صوت الملاهي معصية، والجلوس عليها فسق، والتلذذ بها من الكفر). ويجب أن يجتهد أن لا يسمعه لما روى نافع عن ابن عمر، وقد روي عن الحسن بن زياد أنه لا بأس بالدف في العرس ليشتهر ويعلن النكاح، كما سئل أبو يوسف: أيكره الدف في غير العرس تضربه المرأة للصبي في غير فسق؟ قال: لا، فأما الذي يجيء منه الفاحش للغناء فإني أكرهه، وقد قال في دار يسمع فيها صوت المزامير والمعازف أدخل عليهم بغير إذنهم لأن النهي عن المنكر فرض، ولو لم يجز الدخول بغير إذن لامتنع الناس من إقامة هذا الفرض.

#### مذهب المالكية:

يعتبر المذهب المالكي من أكثر المذاهب الإسلامية تسامحاً في الآلات الموسيقية ، حتى أن بعض علمائهم أجاز الآلات الموسيقية جميعها ، إلا أن الآراء المتداولة في كتب مذاهبهم تدل على اختلافهم في أحكام الآلات الموسيقية .

ذكر الدردير رأيه حول الآلات الموسيقية في أربعة مواطن من كتابه الشرح الصغير ثم فصل الصاوي في شرحه عليه قول الإمام الدردير في ذلك.

قال الددير (٣) في الموطن الأول تحت باب الشهادة وفي الصفات المعدلة والمعتبرة في ذي المروءة : (وبترك سهاع غناء متكرر إذا لم يكن بقبيح القول أو بآلة ، وإلَّا حرم ، ولو في عرس وكان من الفسق ) ، وشرح الصاوي قوله أو بآلة أي كعود وقانون .

وجاء قول الدردير في الموطن الثاني (٤) تحت باب الإجارة : (وكره أجرة على دف ومعزف... والراجح أن الدف والكبر والمزمار جائزة في العرس وتكره الأجرة عليها ، وأن ما

<sup>(1)</sup> Thimed 17: NA.

<sup>(</sup>٢) الإختيار ٤: ١٦٦.

 <sup>(</sup>٣) الشرح الصغير للدردير وعليه حاشية الصاوي ٤: ٢٤١.

<sup>(</sup>٤) الشرح الصغير للدردير وعليه حاشية الصاوي ٤: ٣٥.

عداها حرام في العرس وغيره فتحرم الأجرة عليها)، وذكر الصاوي في شرحه قوله والراجح الخ... حاصله أن الدف والكبر في النكاح فيه قولان: الجواز والكراهة، وفي المعازف ثلاثة أقوال بزيادة الحرمة وهو أرجحها، وأما في غير النكاح فالحرمة في الجميع قولاً واحداً، ولو كان في عقيقة أو ختان أو حج أو قدوم من سفر.

أما في الموطن الثالث (١) تحت باب النكاح وعند الحديث عن الويمة وأنها تجب إن لم يكن منكر ، فقال : ( وسماع غانية ورقص نساء وآلة لهو غير دف وزمارة وبوق ) ، وشرح الصاوي قوله فقال : ( وسماع غانية بمعنى مغنية إذا كان غناؤها يثير شهوة ، أو كان بكلام قبيح ، أو كان بآلة من ذوات الأوتار ) .

وذكر في الموطن الرابع (٢) — الذي أتي تحت باب النكاح أيضاً — : (وكره الزمارة والبوق المسمى عندنا بالنفير إذا لم يكثر جداً حتى يلهي كل اللهو و إلّا حرم كآلات الملاهي ذوات الأوتار ، والغناء المشتمل على فحش القول أو الهذيان ، لا الغربال ، قال ابن عمر : هو المسمى عندنا بالبندير ، ويسمى في عرف مصر بالطار ، أي فلا يكره إذا لم يكن فيه صراصير ، و إلّا حرم ، والكبر فلا يكره وهو الطبل الكبير المدور المغشي من الجهتين ) ، وشرح الصاوي بعض العبارات الواردة مثل ان معنى ذوات الأوتار أي الخيوط كالربابة والعود والقانون ، وان معنى الكبر الطبل الصغير المعروف بالدر بكة وأضاف الصاوي بقوله : ( وفي تقرير لشيخ مشايخنا العدوي أن الطبل بجميع أنواعه يجوز في النكاح ، فإن فيه صراصير ففيه خلاف ) .

والذي يظهر لنا من قولَي الدردير والصاوي في المواطن الأربعة ما يلي:

فني الموطن الأول والثالث يدل القول على حرمة الآلات الموسيقية ذوات الأوتار كالعود والقانون وجواز غيرها، وهي مقيدة في الأعراس، كما يدل القول في الموطن الثاني على أن الآلات الايقاعية والهوائية تتردد بين الجواز والكراهية مع رجحان جوازها، وأن الآلات الوترية تتردد بين الجواز والكراهة والحرمة مع رجحان الحرمة، وهي مقيدة أيضاً

<sup>(</sup>١) الشرح الصغير ٢: ٥٠١.

<sup>(</sup>٢) الشرح الصغير ٢: ٥٠٣.

في النكاح، وفي الموطن الرابع يدل القول على حرمة الآلات الهوائية كالزمارة والبوق إن استعملت بشكل يلهي لأنها أشبهت آلات الملاهي ذوات الأوتار، وأيضاً حرمة الغربال الذي فيه صراصير، بمعنى حرمة الآلات الايقاعية إن أضيف إليها أجراس أو جلاجل أو صراصير، إلّا أن الصاوي ذكر الخلاف في الطبل الذي فيه صراصير، كما يدل القول على أن حكم الآلات الايقاعية وعلى رأسها الدف في غير النكاح مختلف فيه حيث المشهور علم الجواز.

وقد أتى الصاوي بتتمة في حكم العود بعد شرحه لكلام الدردير فقال: (واعلم أن العلماء اختلفوا في العود وما جرى مجراه من الآلات المعروفة ذوات الأوتار، فالمشهور من المذاهب الأربعة أن الضرب به وسهاعه حرام، وذهبت طائفة إلى جوازه، ونقل سهاعه عن عبد الله بن عمر، وعبد الله بن جعفر، وعبد الله بن الزبير، ومعاوية بن أبي سفيان، وعمرو بن العاص، وغيرهم، وعن جملة من التابعين ومن الأئمة المجتهدين، ثم اختلف الذين ذهبوا إلى تحريمه، فقيل: كبيرة، وقيل صغيرة، والأصح الثاني، وحكى المازري عن ابن عبد الحكم أنه قال: إذا كان في عرس أو صنيع فلا ترد به شهادة) (١).

ونقل ابن قدامة أن مالكاً وابن القاسم ذكرا في حضور وليمة فيها زمر وعود أيرجع أم لا؟ فقالا: (أما اللهو الخفيف كالدف والكبر فلا يرجع) (٢).

إلا أن ابن العربي قد خالف جمهور المالكية فذهب إلى جواز الآلات الوترية كالعود والطنبور.

قال ابن العربي: (وليس الغناء بحرام فإن النبي عليه السلام قد سمعه في بيته وبيت غيره، وقد وقف عليه في حياته، وإن زاد فيه أحد على ما كان في عهد النبي عليه السلام عوداً بصوت عليه نغمة فقد دخل في قوله مزمار الشيطان في بيت رسول الله عليه السلام فقال: دعها فإنه يوم عيد، وإن اتصل نقر طنبور به فلا يؤثر أيضاً في تحريمه، فإنها كلها آلات تتعلق بها قلوب الضعفاء، وللنفس عليها استراحة وطرح لثقل الجسد الذي لا تحمله كل نفس ولا يتعلق به قلب، فإن تعلقت به نفس فقد سمح الشرع لها فيه) (٣).

<sup>(</sup>١) حاشية الصاوي على الشرح الصغير ٢: ٥٣.

<sup>(</sup>٢) المغنى لابن قدامة ٧:٥٠

<sup>(</sup>٣) عارضة الأحوذي لابن العربي ٥: ٢٨١.

أما رأي القرطبي في الآلات الموسيقية فقد قال: ( فأما ما ابتدعه الصوفية اليوم من الإدمان ، على سماع المغاني بالآلات المطربة من الشبّابات والطار والمعازف والأوتار فحرام ، وفي اليراعة ــ مزمار الراعي ــ تردد ، والدف مباح ، وقد قيل : إن الطبل في النكاح كالدف ، وكذلك الآلات المشهرة للنكاح يجوز استعالها فيه بما يحسن من الكلام ولم يكن فيه رفث ) (١).

#### مذهب الشافعية:

مذهب الشافعية من أكثر المذاهب التي وجدت فيها آراء ومناقشات حول الآلات الموسيقية وخاصة للإمام ابن حجر الهيتمي الذي ألّف كتاباً سماه (كف الرعاع عن محرمات اللهو والسماع)، بيّن فيه آراء المذاهب في الآلات الموسيقية كلها ثم قارن بين الآراء، وردّ على القائلين بالإباحة ردّاً واسعاً سواء كانت أدلة شرعية أو حكايات عن علماء وصالحين.

وأبدأ الحديث أولاً في المذهب الشافعي ملخصاً ما أورده واعتمده ابن حجر الهيتمي (٢) ، حيث تناول الدف والطبول والصنج والضرب بالقضيب على الوسائد وبالأقلام على الصيني والتصفيق والشبّابة واليراع والموصول والمزمار العراقي ، وكذلك الأوتار والمعازف ، وكان تقسيمها مبنيّاً على اشتهار تلك الآلات في زمنه ، فهو لم يقسم الآلات إلى وترية وهوائية وايقاعية ، كما أنه لم يقسم إلى حرام ومكروه ومباح .

قال ابن حجر الهيتمي في الدف: (المعتمد من مذهبنا أنه حلال بلا كراهة في عرس وختان، وتركه أفضل، وهكذا حكمه في غيرهما فيكون مباحاً أيضاً على الأصح، وقال جمع من أصحابنا: إنه في غيرهما حرام، وقال آخرون من أصحابنا المتأخرين: إنه فيهما مستحب، وبه جزم البغوي، ثم إن ظاهر إطلاقهم أنه لا فرق في جواز الضرب بالدف بين هيئة وهيئة، وخالف الفارقي والأذرعي فذهبا إلى تقبيد الإباحة بغير زفن أي رقص).

وقد نقل ابن حجر قول الماوردي : اختلف أصحابنا هل ضرب الدف على النكاح عام في جميع البلدان والأزمان؟ فقال بعضهم : نعم لإطلاق الحديث، وخصّه بعضهم ببعض

<sup>(</sup>١) تفسير القرطبي ١٤: ٥٤.

 <sup>(</sup>٢) انظر كتاب كف الرعاع عن محرمات اللهو والسماع لابن حجر الهيتمي الموجود في الجزء الثاني ص ٢٨٠ من
 كتابه الزواجر عن إقتراف الكبائر، والمذكور في هذه الرسالة مختصر لكتابه الذي توسع فيه.

البلدان الذي لا يتناكره أهلها في المناكح كالقرى والبوادي ، ثم ذكر رأي الحليمي أن إباحة الدف للنساء خاصة ، والذي مال إليه الأذرعي ، ونازعه فيه السبكي هو أن الجمهور لم يفرقوا بين الرجال والنساء.

وذكر الرأي في الجلاجل مع الدف فقال: (قال الشيخان: حيث أبحنا الدف فهو فيا إذا لم يكن فيه جلاجل، فإن كانت فيه فالأصح حله أيضاً، وهو الجواب في الوجيز والإحياء، وتعقبه الأذرعي فقال: لم أر في كتب المذهب ذكر الجلاجل إلّا في كلام الغزالي كإمامه، وتبعها أيضاً صاحب الحاوي الصغير وغيره، ولم يبيّنوا ما هذه الجلاجل، فإن أرادوا بها ما تعتاده العرب فقريب، وإن أريد بها ما يصنعه أهل الفرق فممنوع... والمعتمد كلام الشيخين، والأوجه كلام الحاوي الصغير، ويفرق بينه وبين بقية الصنوج بأنها هنا تابعة للدف، ويغتفر في التابع ما لا يغتفر في المستقبل).

أما في الطبول فذكر قول الشيخين وغيرهما كأبي محمد الجويني وأبي فتح الرازي والقاضي حسين أنها غير محرمة إلّا الكوبة، وهي طبل طويل متسع الطرفين ضيق الوسط وهو الذي يعتاد ضربه المختثون ويولعون به، وحرمت الكوبة لأن فيها أحاديث مغلظة، وفي معنى الكوبة طبل اللهو، وعلى ذلك يحمل رأي القائلين بتحريم الطبول كلها ما عدا الدف أي طبول اللهو.

وقال ابن حجر الهيتمي في الصنج: (والمعتمد من مذهبنا عند الشيخين وغيرهما كالشيخ أبي محمد والقاضي حسين وصاحب المهذب ونقله في البحر عن الأصحاب أن ذلك حرام لأنها من عادة المخنثين كالكوبة، وتوقف الإمام (الشافعي) فيهما ألصفاقتين للهذب لأنه لم يرد فيهما خبر بخلاف الكوبة، مجاب عنه بأن شأن القياس أن المقيس عليه منصوص بخلاف المقيس، وهذا كذلك، لأن الكوبة منصوص عليها بخلاف الصفاقتين فألحقنا بها بجامع أن كلاً منهما الضرب به من عادة المخنثين المطردة).

وقال عن الضرب بالقضيب على الوسائد: (اختلف أصحابنا فيه على وجهين: أحدهما: أنه مكروه وبه قطع العراقيون لأنه لا يفرد عن الغناء ولا يطرب وحده، وإنما يزيد الغناء طرباً بخلاف الآلات المطربة فهو تابع للغناء المكروه فيكون مكروها، وهذا هو المجزوم به في مجموع المحاملي وتقريب سليم وغيرهما، واعتمده ابن الرفعة في مطلبه، وكذا قال ابن الصباغ والبندينجي والفوراني والغزالي، وثانيهها: أنه حرام وجرى عليه البغوي في

تهذيبه وتعليقه ، وعبارته : وأما ضرب القضيب فقال الخراسانيّون من أصحابنا :هو حرام . وأما العراقيّون فقالوا : إنه مكروه وغير حرام ، وكذا قاله تلميذه الخوارزمي في كافيه ) .

وقد أفتى ابن حجر الهيتمي بحرمة الضرب بالأقلام على الصيني مستنداً على فتاوى أبي يحيى زكريا الأنصاري والكمال بن أبي شريف والشمس الجوجري وغيرهم ، حيث جزم بعضهم بحرمته لأن فيه طرباً وبعضهم تردد فقال : إن كان فيه إطراب حرم وإلّا فلا.

وأما ما يتعلق بالآلات الهوائية فقال في الشبّابة والزمارة أي اليراع: (اعلم أن إمامي مذهبنا الرافعي والنووي اختلفا في الراجح من الخلاف فيها، فقال الرافعي في عزيزه: في اليراع وجهان صحح البغوي التحريم والغزالي الجواز وهو الأقرب، وقال النووي في روضته بعد ذكره استدراكاً عليه، قلت الأصح، وقد صنف الإمام أبو القاسم الدولتي كتاباً في تحريم اليراع).

وأورد أقوالاً للعلماء في ذلك ، قال الأسنوي : واعلم أن المنع قد رجحه الشيخ أبو حامد فقال : إنه القياس ، وصححه الخوارزمي في الكافي وجزم به ابن أبي عصرون ، وأما الجواز فقال به الماوردي والخطابي والروياني ومحمد بن يحيى في المحيط ، وفصل الزركشي رأي الماوردي فقال : وأما الماوردي فإنه فصل بين الأمصار فيكره وبين الأسفار والمراعي فيباح .

وقال الإمام جمال الإسلام ابن البزري: الشبابة زمر لا محالة حرام بالنص ويجب إنكارها ويحرم استماعها، ولم يقل العلماء المتقدمون ولا أحد منهم بحلها وجواز استعمالها، ومن ذهب إلى حلّها وسماعها فهو مخطئ.

كما قال ابن أبي عصرون: الصواب تحريمها بل هي أجدر بالتحريم من سائر المزامير المتفق على تحريمها لشدة طربها، وهي شعار الشربة وأهل الفسوق.

ومما يلحق بالمزامير المزمار العراقي والقصب المسمى بالموصول، ولأنه يضرب به مع الأوتار وهو من شعار شاربي الخمور، قال الكمال بن أبي شريف: وليس من محل اختلاف الشيخين القصب المسمى بالموصول، كما قال الرافعي والنووي: المزمار العراقي وما يضرب به مع الأوتار حرام بلا خلاف.

وقد ختم ابن حجر الهيتمي بحثه عن الغناء والآلات الموسيقية ببيان حكم الآلات الوترية وأنها محرمة بالإجماع وخاصة العود، ورد ردّاً قوياً على حكايات منسوبة إلى فقهاء الشافعية في إباحة العود، وأتى بالعلماء الذين ذكروا تحريمه، ومنهم: أبو العباس القرطبي وأبو الفتح سليم بن أيوب الرازي والماوردي والروياني والعز بن عبد السلام، واستدل على تحريم الملاهي والمعازف بآيتي لقمان والإسراء وحديث أبي مالك الأشعري.

هذا مختصر ما أورده ابن حجر الهيتمي في كتابه (كف الرعاع عن محرمات اللهو والسماع)، ولكنه لا بدّ من ذكر آراء أخرى مأخوذة من مصادرها مباشرة.

قال الإمام الرملي: ( يحرم استعال آلة من شعار الشربة كطنبور وعود ورباب وسنطير وجنك وكمنجة وصنج ومزمار عراقي وسائر أنواع الأوتار والمزامير واستماعها لأن اللذة الحاصلة منها تدعو إلى فساد كشرب الخمر ، . . . وأما اليراع وهي الشبّابة فالأصبح تحريمه وإن كان فيه خبر ، لأنه مطرب بانفراده ، بل قيل : إنه آلة كاملة لجميع النغات إلّا يسيراً فحرم كسائر المزامير ، والخبر المروي في شبّابة الراعي منكر ، وبتقدير صحته فهو دليل التحريم لأن ابن عمر سد أذنيه عن سماعها ) .

(وكذلك يحرم ضرب الكوبة لخبر — إن الله حرم الخمر والميسر والكوبة — ، ولأن في ضربيهما تشبيهاً بالمخنثين ، ومقتضى الكلام حلّ ما سواها من الطبول وهو كذلك ، وإن أطلق العراقيون تحريم الطبول واعتمده الأسنوي وادّعى أن الموجود لأئمة المذهب تحريم ما سوى الدف من الطبول ) .

( وأما الدف فيجوز ضربه واستاعه لعرس لأنه عليه السلام أقرّ جويريات ضربن به ، ولخبر فصل ما بين الحلال والحرام ، وخبر أعلنوا النكاح ، وأيضاً لختان أ لأن عمر كان يقره في النكاح ونحوه وينكره في غيرهما ، وكذلك يجوز في غيرهما من كل سرور في الأصح لخبر الجارية الناذرة ، ويجوز أيضاً إن كان فيه جلاجل لإطلاق الخبر وسواء ضرب به رجل أم أنثى ، وتخصيص الحليمي حلّه بالنساء مردود كها أفاده السبكي ) (١١) .

<sup>(</sup>۱) تهاية المحتاج ۲،۱۸۱ بتصرف. وانظر أيضاً تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمبي ٤: ٣١٤، المجموع ١٨: ٣٦٦. مغبى المحتاج ٤: ٢٨٩.

وقال أبو إسحاق الشيرازي: (ويحرم استعال الآلات التي تطرب من غير غناء كالعود والطنبور والمعزفة والطبل والمزمار... ويجوز ضرب الدف في العرس والحتان دون غيرهما، ويكره القضيب الذي يزيد الغناء طرباً ولا يطرب إذا انفرد لأنه تابع للغناء فكان حكمه حكم الغناء) (١).

وقد غاير الإمام الغزالي كثيراً من فقهاء الشافعية في حكم سهاع الآلات ، حيث ردّه إلى أصل الصوت الموزون ، وبين الرأي في حكم تلك الآلات ، فقال : (والأصوات الموزونة باعتبار مخارجها ثلاثة ، فإنها إما أن تخرج من جهاد كصوت المزامير والأوتار وضرب القضيب والطبل وغيره ، وإما أن تخرج من حنجرة حيوان ، وذلك الحيوان إما إنسان أو غيره كصوت العنادل والقهاري وذات السجع من الطيور ، فهي مع طيبها موزونة متناسبة المطالع والمقاطع ، فلذلك يستلذ سهاعها ، والأصل في الأصوات حناجر الحيوانات ... فسهاع هذه الأصوات يستحيل أن يحرم لكونها طيبة وموزونة ، فلا ذاهب إلى تحريم صوت العندليب وسائر الطيور ، ولا فرق بين حنجرة وحنجرة ، ولا بين جهاد وحيوان ، فينبغي أن يقاس على صوت العندليب الأصوات الحارجة من سائر الأجسام باختيار الآدمي كالذي يقاس على صوت العندليب الأصوات الحارجة من سائر الأجسام باختيار الآدمي كالذي يغرج من حلقه أو من القضيب والطبل والدف وغيره ، ولا يستثني من هذه إلاّ الملاهي والأوتار والمزامير التي ورد الشرع بالمنع منها لا للذتها ، إذ لو كان للذة لقيس عليها كل ما ملتذ به الإنسان) (٢) .

وعلّل الغزالي حرمة تلك الآلات بأنها تدعو إلى شرب الخمر، وأنها في حقّ قريب العهد بشرب الخمر تذكر مجالس الأنس بالشرب، ولما أن صار الاجتماع عليها من عادة أهل الفسق، منع من التشبيه بهم لأن من تشبه بقوم فهو منهم.

ثم قال: (فبهذه المعاني حرم المزمار العراقي والأوتار كلها كالعود والصنج والرباب والبربط وغيرهما، وما عدا ذلك فليس في معناها كشاهين الرعاة والحجيج وشاهين الطبالين وكالطبل والقضيب وكل آلة يستخرج منها صوت مستطاب موزون سوى ما يعتاده أهل الشرب، لأن كل ذلك لا يتعلق بالخمر ولا يذكر بها ولا يشوق إليها ولا يوجب التشبه بأربابها فلم يكن في معناها فبتي على أصل الإباحة، قياساً على أصوات الطيور وغيرها، بل

<sup>(</sup>١) المهذب ٢: ٣٢٨ في كتاب الشهادات.

<sup>(</sup>٢) إحياء علوم الدين للغزالي ٦: ١٤٢.

أقول سماع الأوتار ممن يضربها على غير وزن متناسب مستلذّ حرام أيضاً ، وبهذا يتبين أنه ليست العلة في تحريمها مجرد اللذة الطيبة بل القياس تحليل الطيبات كلها... فهذه الأصوات لا تحرم من أنها أصوات موزونة وإنما تحرم بعارض آخر)(١).

ثم ذكر من العوارض المحرمة للسماع أن يكون من آلة الفسق ، وهي المزامير والأوتار وطبل الكوبة ، فهذه ثلاثة أنواع ممنوعة وما عدا ذلك يبقى على أصل الإباحة كالدف وإن كان فيه جلاجل ، وكالطبل والشاهين والضرب بالقضيب وسائر الآلات (٢) .

ومن الآلات غير المحرمة عند الغزالي الشبّابة أو زمارة الراعي لحديث نافع عن ابن عمر، وعلل عدم الحرمة فقال: (وأما وضعه اصبعيه في أذنيه فيعارضه أنه لم يأمر نافعاً بذلك ولا أنكر عليه ساعه، وإنما فعل ذلك هو لأنه رأى أن ينزّه سمعه في الحال وقلبه عن صوت ربما يحرّك اللهو، ويمنعه عن فكر كان فيه أو ذكر هو أولى منه، وكذلك فعل رسول الله عليه السلام مع أنه لم يمنع ابن عمر، لا يدل أيضاً على التحريم، بل يدل على أن الأولى تركه في أكثر الأحوال بل أكثر مباحات الدنيا الأولى تركها إذا علم أن ذلك يؤثر في القلب) (٣).

وقد اعتبر السيوطي (١) أن علم الموسيقي من العلوم المحرمة كالتنجيم والرمل ، وذكر أن ابن عبد البر نقل الإجماع عليه .

ونقل القسطلاني (٥) في إرشاده قول الشافعية يجوز البراع والدف وإن كان فيه جلاجل في الأملاك والحتان وغيرهما، وقيل: يحرم البراع وهو المزمار العراقي، ويحرم الغناء مع الآلات مما هو من شعار شاربي الخمر كالطنبور وسائر المعازف أي الملاهي من الأوتار والمزامير فيحرم استعماله واستماعه قصداً، فلو لم يقصد لم يحرم، ولا يحرم الطبل إلّا الكوبة.

وأورد ابن تيمية (٦) في فتاواه قولاً للحسن بن عبد العزيز الحراني الذي سمع الشافعي

إحياء علوم الدين ٦ : ١٤٤.

<sup>(</sup>٢) إحياء علوم الدين ٦: ١٦٠.

<sup>(</sup>٣) إحياء علوم الدين ٦: ١٦٧.

<sup>(</sup>٤) الأشباه والنظائر للسيوطى ص ٤١٧.

<sup>(</sup>٥) إرشاد الساري ٨: ٩٥.

<sup>(</sup>٦) مجموعة فتاوى ابن تيمية ١١ : ٣٥و ٥٣٥ (٥٧٠ .

يقول: خلفت ببغداد شيئاً أحدثته الزنادقة يسمونه التغبير، يصدون به الناس عن القرآن، ثم قال ابن تيمية: (فأما اللهو واللعب المشتمل على الشبّابات والدفوف المصلصلة، فمذهب الأئمة الأربعة تحريمه، وذكر أبو عمرو بن الصلاح أن هذا ليس فيه خلاف في مذهب الشافعي، فإن الخلاف إنما حكى في اليراع الجرّد، مع أن العراقيين من أصحاب الشافعي لم يذكروا في ذلك نزاعاً، ولا متقدمة الخراسانيين، وإنما ذكره متأخرو الخراسانيين، وإنما ذكره متأخروا الخراسانيين، وإنما ذكره متأخروا الخراسانيين، وإنما ذكره متأخروا

وقد خالف ابن القيسراني جمهور الشافعية فألّف كتاباً سماه (السماع). وساق أدلة كثيرة حول جوازه من الآلات الموسيقية، بما فيها الآلات الوترية، بعد أن ضعف ما استُدلّ به على المنع والكراهة، وأترك استدلاله وتضعيفه إلى مطلب المناقشة.

وهذه أقواله حول الآلات الموسيقية (١): (وأما ضرب الدف والاستماع إليه، فنقول إنه سنة سمعه رسول الله عليه السلام وأمر بضربه، ولا ينكره إلّا جاهل مخالف للسنة ... وأما القول في استماع القضيب والأوتار ويقال له التغبير والطقطقة أيضاً فلا فرق بينه وبين الأوتار إذ لم نجد في إباحته وتحريمه أثراً صحيحاً ولا سقيماً، وإنما استباح المتقدمون استماعه، لأنه مما لم يرد الشرع بتحريمه، فكان أصله الإباحة، وأما الأوتار فالقول فيها كالقول في القضيب لم يرد الشرع بتحليلها ولا بتحريمها، وكل ما أوردوه في التحريم فغير ثابت عن رسول الله عليه السلام ... وأما القول في المزامير والملاهي فقد وردت الأحاديث الصحيحة بجواز استماعها).

#### مذهب الحنابلة:

ذهب علماء الحنابلة إلى تحريم الآلات الموسيقية الوترية والهواثية أما الايقاعية كالدف

<sup>(</sup>۱) انظر السماع لابن القيسراني ص ۵۱ و ۳۳ و ۷۱.

ابن القيسراني (٤٤٨ ــ ٧٠٥ هـ) ــ محمد بن طاهر بن علي بن أحمد المقدسي الشيباني ، رحالة مؤرخ ، من حفاظ الحديث ، مولده ببيت المقدس ووفاته ببغداد ، والقيسراني : نسبة إلى قيسرية وهي بليدة بالشام على ساحل البحر ، وقد صرح بعض العلماء أنه كان داودي المذهب ، إلا أنه هو وابنه أبو زرعة من الشافعية ، ولعل إباحته للسياع جعل بعض العلماء ينسبونه إلى المذهب الظاهري لأخذه بظاهر النصوص . انظر ا الاعلام للزركلي ٧ : ٢٨ ، وفيات الأعيان لابن خلكان ٤ : ٢٨٧ ، طبقات الشافعية الكبرى للسبكي ٧ : ٢٠ . ٢٠ . ٢٠ .

ونحوه فالإباحة مع اختلاف بينهم ، حيث قسم ابن قدامة (١) أحكام الآلات الموسيقية إلى ثلاثة أضرب :

الأول: محرم وهو ضرب الأوتار والنايات والمزامير كلها والعود والطنبور والمعزفة والرباب ونحوها.

الثاني: مباح وهو ضرب الدف، وإنني أرى إضافة (ونحوه كطبل حرب). لأنه قال (۲): (وإن وصى له بطبل حرب صحت الوصية به لأن فيه منفعة مباحة. وإن كان بطبل لهو لم تصح لعدم المنفعة المباحة له).

الثالث: مكروه وهو ضرب الرجال للدف لأنه إنما كان يضرب به النساء والمحنثون والمتشبهون بهن ، فني ضرب الرجال به تشبه بالنساء ، وقد لعن النبي عليه السلام المتشبهين من الرجال بالنساء ، وكذلك الضرب بالقضيب فمكروه إذا انضم إليه محرم أو مكروه كالتصفيق والغناء والرقص .

وهذا التقسيم ذكره ابن الجوزي (٣) قولاً عن ابن عقيل.

أما الإمام المرداوي (٤) فذكر حرمة الآلات الوترية والهوائية حيث قال: (يحرم كل ملهاة سوى الدف كمزمار، وطنبور، ورباب، وجنك، وناي، ومعزفة، وسرناي، وكذا الجفانة والعود،... في المستوعب والترغيب سواء إن استعملت لحزن أو سرور، وسأله ابن الحكم عن النفخ في القصبة كالمزمار؟ فقال: أكرهه).

وأورد كذلك الآراء فيما يتعلق بالآلات الايقاعية كالقضيب والطبل فقال: (وفي تحريم الضرب بالقضيب وجهان، وأطلقها في الفروع. وقدم في الرعايتين والحاوي الصغير الكراهة. وجزم ابن عبدوس \_ في تذكرته \_ بالتحريم، ذكره الإمام أحمد: الطبل لغير الحرب ونحوه، واستحبه ابن عقيل في الحرب، وقال: لتنهيض طباع الأولياء، وكشف صدور الأعداء).

<sup>(</sup>۱) المغني ٦: ١٥٣.

<sup>(</sup>٢) المغني ٦: ١٥٣.

<sup>(</sup>٣) تلبيس إبليس ص ٢٤٥.

<sup>(</sup>٤) الإنصاف ٨: ٣٤٢، وانظر الروض المربع ص ٤٠٢.

وأما الآراء حول الدف وحالاته فقال: (ويستحب إعلان النكاح والضرب عليه بالدف، وظاهر القول أنه سواء كان الضارب رجلاً أو امرأة. قال في الفروع: وظاهر نصوصه وكلام الأصحاب التسوية. وقيل له يكون فيه جرس؟ قال: لا. وقال المصنف: ضرب الدف مخصوص بالنساء. قال في الرعاية: ويكره للرجال مطلقاً. وضرب الدف في نحو العرس — كالحتان وقدوم الغائب ونحوهما — كالعرس، وقيل: يكره، قال المصنف وغيره: أصحابنا كرهوا الدف في غير العرس. وكرهه القاضي وغيره، في غير عرس وختان. ويكره لرجل، للتشبه. قال في الرعاية، وقيل: يباح في الحتان. وقيل: وكل سرور حادث) (۱).

ونص البهوتي (٢) على عدم صحة بيع وإجارة آلات الملاهي كالمزمار والطنبور.

وذهب ابن قيم الجوزية (٣) إلى حرمة جميع الآلات الموسيقية حتى أنه تشدّد في الدفّ، لكنه استدرك فقال: (نعم، نحن لا نحرم ولا نكره مثل ماكان في بيت رسول الله على ذلك الوجه). وكذلك تشدد ابن الجوزي (١) ، ونحا منحى ابن القيم.

وذهب ابن تيمية (٥) إلى تحريم الصفارات والشبابات والدفوف والمصلصلات والمعازف والرخصة فيما وردت به السنة من الضرب بالدف في الأعراس والأفراح للنساء والصبيان فقال: (أما اللهو واللعب المشتمل على الشبابات والدفوف المصلصلة فمذهب الأثمة الأربعة تحريمه).

ونجد من خلال الآراء السالفة الذكر حرمة الآلات الوترية كالعود والقانون والطنبور عند جميع علماء المذهب، وكذلك الآلات الهوائية كالنايات والمزامير باستثناء سؤال ابن الحكم عن المزمار فأجيب بالكراهة، أما الآلات الايقاعية فقد فرق بينها، حيث حرمة الضرب بالقضيب على الراجح، وكراهة الطبل لغير الحرب، وأيضاً كراهة الدف للرجال على الأرجح، واختلاف في الدف في غير الأعراس، أما الدف للنساء في النكاح فالسنة والاستحباب ما لم يكن به أجراس فالمنع.

<sup>(</sup>١) الإنصاف ٨: ٣٤٣، وانظر الروض المربع ص ٤٠٢.

<sup>(</sup>۲) كشاف القناع ٣: ١٤٥ و ٥٥١.

<sup>(</sup>٣) إغاثة اللهفان ١: ٢٥٧.

<sup>(</sup>٤) تلبيس إبليس ص ٢٣٧.

<sup>(</sup>٥) مجموعة فتاوى ابن تيمية ١١: ٣١٥و ٥٧٦، وأيضاً ٢٨: ١٦٢.

أما الأدلة المعتمدة عند علماء المذهب في التحريم فهي : حديث علي (إذا ظهرت في أمتى) ، وحديث أبي أمامة (إن الله بعثني)، وحديث نافع.

والأدلة المعتمدة عندهم في الإباحة هي : حديث عائشة ، وحديث (أعلنوا النكاح) . وحديث المرأة الناذرة ، وكذلك حديث الربيع بنت معوذ .

#### مذهب الليث بن سعد:

أورد ابن قدامة (١) قول الليث: إن الوليمة إذا كان فيها ضرب بالعود لا ينبغي للمسلم أن يشهدها، ويدل هذا القول على منع الآلات الوترية عند الإمام الليث.

#### مدهب النخعي:

أما الإمام ابراهيم النخعي '` فقد ورد عنه أنه قال: (كان أصحابنا يأخذون بأفواه السكك يخرقون الدفوف، وان أصحاب ابن مسعود كانوا يستقبلون الجواري في المدينة معهم الدفوف فيشقونها).

وتدل هذه الرواية عنه على أن الدف منكر واجب تغييره، وهو يعني المنع وعدم الإباحة، وإذا ردّ النخعي إباحة الدف فتحريمه لغيره من الآلات الموسيقية ألزم. إلّا أنه ورد عنه إباحة الدف ونحوه في النكاح لحديث ـ فصل ما بين الحرام والحلال الدف والصوت ...

## مذهب ابن حزم (٣):

ذهب ابن حزم إلى إباحة الآلات الموسيقية جميعها ، وقد اعتمد على عدم ورود تحريم فيها ، بعد أن ضعف الأحاديث الواردة في المنع ، بل عزى بعضها للوضع ، وصرف أوجه الاستدلال المعتمدة عند المانعين ، وأدع تضعيفه وصرفه وأوجه الاستدلال عنده إلى مطلب المناقشة .

<sup>(</sup>١) المغنى ٧: ٥.

<sup>(</sup>٢) موسوعة فقه إبراهيم النخعي ـــ د. محمد رواس قلعة جي ٢: ٦١٩.

<sup>(</sup>٣) المحلى لابن حزم **٩** : ٥٦

## الإمام الشوكاني وأقوالٌ للعلماءِ في الآلات الموسيقية وخاصةً العود:

أورد الشوكاني في نيله آراء رجحها العلماء في الآلات الموسيقية ، وأحببت ذكر ما ورد عنده بعد أن أتيت بمذاهب العلماء ، وذلك تغطية للمذاهب ، وليسهل النقاش والتحرير في مطلب المناقشة ، مع العلم أنه لم يحرم السماع على الاطلاق كما أنه لم يبح السماع على الاطلاق ، وقد ألف رسالة سماها (إبطال دعوى الإجماع على تحريم مطلق السماع ) ، وبعد أن قرر ما حرره من حجج الفريقين ذكر أن محل النزاع إذا خرج عن دائرة الحرام لم يخرج عن دائرة الاشتباه .

قال الشوكاني : (وقد اختلف في الغناء مع آلة من آلات الملاهي وبدونها فذهب الجمهور إلى التحريم ، مستدلين ـــ بما ورد من منع وترهيب في ذلك وقد مر بنا ـــ وذهب أهل المدينة ومن وافقهم من علماء الظاهر وجماعة من الصوفية إلى الترخيص في السماع ولو مع العود واليراع ، وقد حكى الأستاذ أبو منصور البغدادي الشافعي في مؤلفة في السماع أن عبد الله بن جعفر كان لا يرى بالغناء بأساً ويصوغ الألحان لجواريه ويسمعها منهن علي أوتاره ، وكان ذلك في زمن أمير المؤمنين على ، وَحكى الأستاذ المذكور مثل ذلك أيضاً عن القاضي شريح وسعيد بن المسيب وعطاء بن أبي رباح والزهري والشعبي، وقال إمام الحرمين في النهاية وابن أبي الدم نقل الاثبات من المؤرخين أن عبد الله بن الزبير كان له جوارٍ عوادات، وأن ابن عمر دخل عليه وإلى جنبه عود، فقال: ما هذا يا صاحب رسولَ الله عليه السلام ، فناوله إياه فتأمله ابن عمر ، فقال : هذا ميزان شامي ، قال ابن الزبير : يوزن به العقول ، وروى الحافظ أبو محمد بن حزم في رسالته في السماع سنده إلى ابن سيرين ، قال : إن رجلاً قدم المدينة بجوار فنزل على عبد الله بن عمر وفيهن جارية تضرب فجاء رجل فساومه فلم يهو منهن شيئاً ، قال : انطلق إلى رجل هو أمثل لك بيعاً من هذا ، قال : مَن هو؟ قال عبد الله بن جعفر ، فعرضهن عليه فأمر جارية منهن ، فقال لها خذي العود ، فأخذته فغنت فبايعه ، ثم جاء إلى ابن عمر إلى آخر القصة ، وروى صاحب العقد العلامة الأديب أبو عمر الأندلسي أن عبد الله بن عمر دخل على أبي جعفر فوجد عنده جارية في حجرها عود ، ثم قال لابن عمر : هل ترى بذلك بأساً؟ قال : لا بأس بهذا، وحكى الماوردي عن معاوية وعمرو بن العاص أنهها سمعا العود عند ابن جعفر، وروى أبو الفرج الأصبهاني أن حسان بن ثابت سمع من عزة الميلاء الغناء بالمزهر

بشعر من شعره ، وذكر أبو العباس المبرد نحو ذلك ، والمزهر عند أهل اللغة العود ، وذكر الأدفوي أن عمر بن عبد العزيز كان يسمع من جواريه قبل الخلافة ، ونقل ابن السمعاني الترخيص عن طاووس ، ونقله ابن قتيبة وصاحب الامتاع عن قاضي المدينة سعد بن ابراهيم ابزعبد الرحمن الزهري من التابعين، ونقله أبو يعلى الخليلي في الارشاد عن عبد العزيز بن سلمة الماجشون مفتى المدينة ، وحكى الروياني عن القفال أن مذهب مالك بن أنس إباحة الغناء بالمعازف، وحكى الأستاذ أبو منصور الفوراني عن مالك جواز العود، وذكر أبو طالب المكي في قوت القلوب (١) عن شعبة أنه سمع طنبوراً في بيت المنهال بن عمرو المحدث المشهور ، وحكى أبو الفضل بن طاهر في مؤلفه في السماع أنه لا خلاف بين أهل المدينة في إباحة العود، قال ابن النحوي في العمدة: قال ابن طاهر: هو إجماع أهل المدينة، قال ابن طاهر: وإليه ذهبت الظاهرية قاطبة ، قال الأدفوي : لم يختلف النقلة في نسبة الضرب إلى سعد بن ابراهيم المتقدم الذكر ، وهو ممن أخرج له الجاعة كلهم ، وحكى الماوردي إباحة العود عن بعض الشافعية ، وحكاه أبو الفضل بن طاهر عن أبي إسحاق الشيرازي ، وحكاه الأسنوي في المهات عن الروياني والماوردي ، ورواه ابن النحوي عن الأستاذ أبي منصور ، وحكاه ابن الملقن في العمدة عن ابن طاهر ، وحكاه الأدفوي عن الشيخ عز الدين بن عبد السلام، وحكاه صاحب الامتاع عن أبي بكر بن العربي، وجزم بالإباحة الأدفوي، هؤلاء جميعاً قالوا بتحليل السماع مع آلة من الآلات المعروفة) (٢).

# المطلب الثالث مناقشة الأدلة والمذاهب

تلك هي النصوص الشرعية الواردة في الآلات الموسيقية ومذاهب العلماء فيها ، وقد رأينا ان النصوص انحصرت في ثلاث آيات وثلاثين حديثاً تقريباً ، وخلاف الفقهاء انحصر في غير الدف والطبل ، وكأنه في الأوتار والمزامير ، حيث اتفقوا على جواز ضرب الدف مع

 <sup>(</sup>١) يذكر أن أبا طالب المكي أفرد فصلاً عن الساع في كتابه قوت القلوب ، لكنني تصفحت موضوعات الكتاب في علديه فلم أجد ذلك في الطبعة التي وقعت بين يدي ، وهي في مكتبتي الحاصة .

<sup>(</sup>٢) نيل الأوطار للشوكاسي ٨: ٢٦٤. ولقد أكتفى الشوكالي بذكر الآراء الواردة دون التقصي.

تقييد إباحته. ببعض الشروط عند بعضهم ، وكذلك في طبل الغزاة ونحوهما ، أما الأوتار والمزامير وبقية الآلات الايقاعية فالحرمة عند جمهور العلماء والإباحة عند ابن حزم وابن العربي وابن القيسراني .

وقد استدل كل فريق بأدلة نقلية وعقلية ، وأخضعت النصوص التي أوردتها لنقاش طويل بينهم ، ولذلك لا بد من مناقشة الأدلة الواردة واختيار الأرجح منها ، الذي يكون فيه رد على القائلين بخلافه ، وبعد ذلك تلخيص الراجح من المذاهب والأدلة ، لتكون قواعد عامة شرعية في الموسيقي وحالاتها .

استدل القائلون بتحريم المزامير والمعازف كالقرطبي وابن الجوزي وابن القيم بآيتي الإسراء ولقان ، كما استدل القائلون بالإباحة كابن القيسراني بآية الجمعة ، حيث ذهب القائلون (١) بالتحريم إلى أن المزامير والمعازف والملاهي هي صوت الشيطان الدي يستفز به العباد ، وأنها من لهو الحديث الذي يشترى ليضل به عن سبيل الله ، وذهب المستدلون بآية الجمعة إلى أن الله سبحانه وتعالى قد عطف اللهو على التجارة ، وحكم المعطوف يأخذ حكم المعطوف عليه ، وإذا حكم بإباحة التجارة فإن اللهو يأخذ حكمها وهو الإباحة (٢).

لكن يجاب عن الاستدلال بالآيات القرآنية بأن المزامير والمعازف صوت الشيطان ولهو الحديث هو احتمال واحد من بين احتمالات كثيرة لمعاني الآيتين الكريمتين، وأن المعنى الراجح من معاني صوت الشيطان هو دعاؤه الى كل معصية (٣)، وأن معنى لهو الحديث هو كل ما يلهى به من الأحاديث، وسبب نزول الآية الكريمة لا يدل على معنى المزامير، حيث نزلت في قرشي اشترى جارية مغنية تغني بهجاء رسول الله عليه السلام، وقيل: نزلت في النضر بن حارث وكان قد تعلم أخبار فارس (١٤)، ولذلك فالدليل طرقه الاحتمال، واحتمالات غيره أقوى منه.

<sup>(</sup>۱) انظر تفسير القرطبي ١٠: ٢٩٠ و ١٤: ٥١، تلبيس إبليس ص ٢٣٢، إغاثة اللهفان ١: ٢٥٦ التسهيل لعلوم التنزيل ٢: ٧٥٥، الدر المنثور للسيوطي ٤: ١٩٢، فتح القدير ٤: ٢٣٤.

<sup>(</sup>۲) السماع لابن القيسراني ص ۷۲.

<sup>(</sup>٣) انظر روح المعاني ١٥: ١٠٣، تفسير القاسمي ١٠: ٣٩٤٧، فتح القدير ٣: ٢٤١.

<sup>(</sup>٤) التسهيل لعلوم التنزيل لعلوم التنزيل ٣: ١٢٦.

وقد ورد أيضاً عن بعض السلف أن معنى صوت الشيطان الدف<sup>(۱)</sup> ، وأن معنى لهو الحديث الطبل، مع أن الدف والطبل<sup>(۲)</sup> لا خلاف فيهما كالخلاف في ذوات الأوتار والمزامير.

أما آية الجمعة المستدل بها على الإباحة فهي معرض الذم والعتاب لأولئك الذين تركوا رسول الله عليه السلام يخطب وذهبوا إلى القوافل التجارية وإلى اللهو، وتذييل الآية يوضح العتاب والذم توضيحاً جيداً ، ﴿ قُلْ مَا عِنْدَ الله خَيْرٌ مِنَ ٱللَّهُو وَمِنَ ٱلتِّجَلُوةِ واللهُ خَيْرٌ الرَّازِقِين ﴾ (٣) ، ولذلك ليس فيها ما يدل على إباحة الملاهي.

قال ابن القيسراني في كتابه الساع (٤) مستدلاً بآية الجمعة : (وأما القول في المزامير والملاهي فقد وردت الأحاديث الصحيحة بجواز استاعها، والدليل على أنه باق على الإباحة قول الله تعالى ﴿ وَإِذَا رَأُوْا تِجَلَرةً أَوْ لَهُواً اَنْفَضُّوا إِلَيْها وَتَرَكُوكَ قَائِماً ﴾، وأيضاً عن جابر قال : كان رسول الله عليه السلام يخطب قائماً ثم يجلس، ثم يقوم فيخطب قائماً، يخطب خطبتين، وكن الجواري إذا انكحوهن يمرون يضربون بالدف والمزامير، فيتسلل الناس، ويدعون رسول الله عليه السلام قائماً، فعاتبهم الله عز وجل، فقال : ﴿ وَإِذَا رَأُوْا تِجَارَةً أَوْ لَهُواً اَنْفَضُوا إِلَيْها وَتَرَكُوكَ قَائِماً ﴾، هذا حديث صحيح، أخرجه مسلم في تجارةً أَوْ لَهُواً انْفَضُوا إلَيْها وَتَركُوكَ قَائِماً ﴾، هذا حديث صحيح، أخرجه مسلم في كتابه عن عبد بن حميد عن خالد بن مخلد عن سليان بن بلال ، والله عز وجل عطف اللهو على التجارة، وحمد عن خالد بن علد عن سليان بن بلال ، والله عز وجل عطف اللهو على التجارة، وحمد عن المربوك عليه أن أضاف دليلاً آخر عند استدلاله مذا الحكم مما أثره المربوك المربوك عليه السلام لعائشة، (أما كان معكن من لهو؟ فإن المربوك عليه اللهو).

وقد تأمين قول ابن القيسراني في الآية، وتدعيمه بالأحاديث الواردة في اللهو.

<sup>(</sup>١) إغاثة اللهفان ١: ٢٥٦.

<sup>(</sup>٢) التسهيل لعلوم التنزيل ٣: ١٢٦.

<sup>(</sup>٣) سورة الجمعة آية رقم (١١).

<sup>(</sup>٤) السماع لابن القيسراني ص ٧٢.

فوجدت أن لا حجة له في الآية ، ولا في الأحاديث المستدل بها ، لأن الآية في معرض الذم والعتاب ، وأن اللهو لا ينحصر في المزامير والملاهي المشار إليها ، فهناك اللهو البريء كملاعبة الرجل فرسه ، وكلهو الحبشة وهم يرقصون في المسجد ، ولو حمل معنى اللهو على آلة موسيقية فلن يحمل الا على الطبل (١) أو الدف الذي نتفق معه في إباحته .

وكذلك يفسر معنى اللهو الوارد في قوله لعائشة (أما كان معكن من لهو) (٢) ، وفسر أيضاً في أحاديث الدفوف وغناء أتيناكم أتيناكم ، وقد استعرضت ما في صحيح مسلم ، وخاصة في باب الجمعة (٣) وخطبتها وسبب نزول آيتها فلم أجد ما عزاه ابن القيسراني للإمام مسلم من الضرب بالدف والمزامير ، ولو فرض صحة ما قاله ابن القيسراني حتى عند غير مسلم فإن الآية تبقى في معرض العتاب للمتسللين والذم للمتدففين والمزمرين ، ثم كيف يعقل أن رسول الله عليه السلام قائم في المسجد يخطب بالمسلمين وفيهم من يزمر و المدفق في شوارع المدينة ؟.

هذه مناقشة الآيات القرآنية وحذاهب المستدلين بهن ، وأما الأحاديث النبوية ومساجلات العلماء فيها فأرى عرضها بالصورة التالية :

أولاً : حديث أبي مالك أو أبي عامر الأشعري ، المروي في صحيح البخاري الذي فيه يستيحلون المعازف تعرض لمناقشة من جهتي السند والمتن.

حيث دهب ابن حزم (٤) ومن معه من الجيزين اللآلات الموسيقية إلى أن الحديث مضطرب سنكلًر ومتناً، واضطرابه في السند لانقطاع ما بين البخاري وصدقة بن خالد، وأن صدقه ابن خالد ليس بننيء وليس بمستقيم كما قال بعض المحدثين، وإن الراوي تردد في اسم المحيابي ما بين أبي مالك الإشعري وأبي عامر الأشعري.

<sup>(</sup>١) قاموس القرآن ص ٤٢٤.

<sup>(</sup>٢) انظر السنن الكبرى ٢٨٨٠٠ إرشاد الساري ٨: ١٧.

<sup>(</sup>٣) انظر صحيح مسلم بشرح النووي ٦: ١٥٢.

<sup>(</sup>٤) انظر المحلي ٩: ٩ أهو ٥٧. وانظر نيل الأوطار ٨: ٢٦٧. فتح الباري ٢: ٢٥.

وأما اضطرابه متناً (١) فلأن في بعض الألفاظ يستحلون ، وفي بعضها بدونه ، وفي رواية بالحر وفي أخرى بالحز ، حتى ولو فرض صحة ورود ذلك فإنه لا يسلم بدلالة الحديث على التحريم ، وذلك لوجوه :

الأول: أن لفظة يستحلون ليست نصاً في التحريم، فقد ذكر أبو بكر بن العربي لذلك معنيين أحدهما: أن المعنى يعتقدون أن ذلك حلال، والثاني: أن يكون مجازاً عن الاسترسال في استعال تلك الأمور.

الثاني: أن المعازف مختلف في مدلولها ، وإذا كان اللفظ محتملاً لأن يكون للآلة ولغير الآلة لم ينتهض للاستدلال ، لأنه إما أن يكون مشتركاً والراجح التوقف فيه ، أو حقيقة ومجازاً ولا يتعين المعنى الحقيقي .

الثالث: يحتمل أن تكون المعازف المنصوص على تحريمها هي المقترنة بشرب الخمر، أو أن يكون المراد يستحلون مجموع الأمهر المذكورة فلا يدل على التحريم واحد منها على الانفراد.

وذهب ابن حجر العسقلاني والقسطلاني (٢) والعيني (٣) والشوكاني (٤) وابن تيمية (٥) وابن قيم الجوزية (٢) وغيرهم إلى أن الحديث صحيح وحكمه حكم الصحيح، ولا ينظر إلى قول ابن حزم وأمثاله في انقطاع الحديث أو اضطرابه أو تعليقه ، ويرد على استدلالاتهم بأن الحديث ليس منقطعاً ما بين البخاري وصدقة بن خاله علا في خيرهما ، وأما التشبث بتعليق الحديث عند البخاري فقد رده العلماء.

قال ابن حجر (٧) العسقلاني : (وأما دعوى ابن حزم التي أشار إليها فقد سبقه إليها ابن

<sup>(</sup>١) انظر في نيل الأوطار ٨: ٢٦٧، حيث أورد تأويلاتهم وشبهاتهم حول الحديث ثم نقضها.

<sup>(</sup>۲) ارشاد الساري ۸: ۳۱۷.

<sup>(</sup>۳) عمدة القارىء ۲۱: ۱۷٥.

<sup>(</sup>٤) نيل الأوطار ٨: ٢٦٧.

<sup>(</sup>٥) مجموعة فتاوى ابن تيمية ١١ : ٣٥٥.

<sup>(</sup>٦) إغاثة اللهفان ١: ٢٥٩.

<sup>(</sup>V) فتح الباري ١٠: ٢٥.

الصلاح في علوم الحديث في أحاديث من صحيح البخاري قطع إسنادها وصورته صورة الانقطاع وليس حكمه حكمه ولا خارجاً ما وجد ذلك فيه من قبيل الصحيح إلى قبيل الضعيف، ولا التفات إلى أبي محمد بن حزم الظاهري الحافظ في رد ما أخرجه البخاري من حديث أبي عامر وأبي مالك الأشعري عن رسول الله عليه السلام من جهة أن البخاري أورده قائلاً: (قال هشام بن عار) وساقه باسناده، فزعم ابن حزم أنه منقطع فيا بين البخاري وهشام وجعله جواباً عن الاحتجاج به على تحريم المعازف، وأخطأ في ذلك من وجوه، والحديث صحيح معروف الاتصال بشرط الصحيح، والبخاري قد يفعل مثل ذلك لكونه قد ذكر ذلك الحديث في موضع آخر من كتابه مسنداً متصلاً، وقد يفعل ذلك لغير ذلك من الأسباب التي لا يصحبها خلل الانقطاع، ... وحكى ابن الصلاح في موضع آخر أن الذي يقول البخاري فيه قال فلان ويسمي شيخاً من شيوخه يكون من قبيل الإسناد المعنعن، وحكي عن بعض الحفاظ أنه يفعل ذلك فيا يتحمله عن شيخه مذاكرة، وعن بعضهم أنه فها يرويه مناولة).

ثم أضاف ابن حجر قائلاً: (وأما قول أبن الصلاح أن الذي يورده بصيغة قال حكمه حكم الاسناد المعنعن، والعنعنة من غير المدلس محمولة على الاتصال، وليس البخاري مدلساً، فيكون متصلاً... وقد تقرر عند الحفاظ أن الذي يأتي به البخاري من التعاليق كلها بصيغة الجزم يكون صحيحاً إلى من علمه عنه ولو لم يكن من شيوخه، لكن إذا وجد الحديث المعلق من رواية بعض الحفاظ موصولاً إلى من علمه بشرط الصحة أزال الإشكال.... وقد ذكر شيخنا في شرح الترمذي وفي كلامه على علوم الحديث أن حديث هشام بن عار جاء عنه موصولاً في مستحرب الاسماعيلي —).

وقد (١) أخرجه أيضاً الطبراني في (مسند الشاميين) وفي معجمه الكبير، رعنلك أخرجه أبو نعيم في مستخرجه على البخاري، وابن حبان في صحيحه، وله شواهد عند أبي داود وابن ماجة وأحمد وابن أبي شيبة وابن أبي الدنيا واليهتي.

وكذلك تناول الرد على ابن حزم الإمام ابن قيم الجوزية حيث قال: (هذا حديث

<sup>(</sup>۱) انظر فتح الباري ۱۰: ۰۲، مسنن ابن ماجة ۲: ۱۳۳۳، نيل الأوطار ۱، ۲۲۰، السنن الكبرى لليهتي د١: ١٠٠ ، إغاثة اللهفان ١: ۲۲۲، سلسلة الأحاديث الصحيحة ١: ١٣٦

صحيح، أخرجه البخاري في صحيحه محتجاً به، وعلقه تعليقاً مجزوماً به)(١).

هذا الرد على المدّعين بانقطاع الحديث ، أما قول بعضهم (٢) في صدقة بن خالد أنه ليس بمستقيم ولا ثقة فهو مردود لأنه ثقة ، قال ابن حجر العسقلاني : (وصدقة ثقة عند الجميع) ، وقال عبد الله بن أحمد عن أبيه : ( ثقة ابن ثقة ليس به بأس ) ، وأن ما قيل في صدقة فإنه ليس بصدقة بن خالد ، وإنما بصدقة بن عبد الله السمين ، وهو أقدم من ابن خالد ، وقد شاركه في كونه دمشقياً ، ويكني في الرد أن البخاري جعله من رجال صحيحه .

وأما التردّد (٢) في اسم الصحابي — أبي مالك وأبي عامر الأشعري — فإنه قد رواه أحمد وابن أبي شيبة عن أبي مالك الأشعري ، ورواه أبو داود والبيهتي (١) عن أبي مالك بغير شك ، وعند ابن حبان عن أبي عامر وأبي مالك الأشعري ، وبذلك تبين أن الحديث من روايتي أبي مالك وأبي عامر جميعاً.

وأجاب الشوكاني (٦) على قولهم في اضطراب المتن من عدم إتيان لفظي (المعازف والاستحلال) في بعض الروايات فقال: (وأما الاضطراب في المتن فيجاب: بأن مثل ذلك غير قادح في الاستدلال لأن الراوي قد يترك بعض ألفاظ الحديث تارة ويذكرها أخرى، وأما كون نفطة المعازف التي هي محل الاستدلال ليست عند أبي داود، فيجاب بأنه قد ذكرها غيره وثبتت في الصحيح والزيادة من العدل مقبولة).

<sup>(</sup>١) إغاثة اللهفان ١: ٢٥٩.

<sup>(</sup>٢) انظر عمدة القادى، ٢١: ١٧٥، فتح الباري ١٠: ٥٤، نيل الأوطار ١٠ ٢٦٧.

<sup>(</sup>٣) انظِر غيلَ الأوطار ٨: ٢٦٧.

<sup>(</sup>٤) - السنن الكبرى ١٠: ١٢١.

<sup>(</sup>٥) فتح الباري ١٠: ٥٤، وانظر إرشاد الساري ٨: ٣١٧.

<sup>(</sup>٦) نيل الأوطار ٨: ٢٦٧. بتصرف.

أما أخذهم بدلالة الحديث على عدم التحريم فردود أيضاً ، وقد أشبع الإمام الشوكاني الرد عليهم ، ( فني قول ابن العربي أن المعنى يعتقدون أن ذلك حلال أو أن يكون مجازاً عن الاسترسال في استعال تلك الأمور ، يجاب عليه : بأن الوعيد على الاعتقاد يشعر بتحريم الملابسة بفحوى الخطاب ، وأما دعوى التجوز فالأصل الحقيقة ولا ملجي إلى الخروج عنه ) .

(وفي قولهم أن المعازف مختلف في مدلولها وأن المعنى إما أن يكون مشتركاً والراجع التوقف فيه أو حقيقة ومجازاً ولا يتعين المعنى الحقيقي ، يجاب عليه : بأن اللفظ يدل على تحريم استعال ما صدق عليه الإسم ، والظاهر الحقيقة في الكل من المعاني المنصوص عليها من أهل اللغة وليس من قبيل المشترك ، لأن اللفظ لم يوضع لكل واحد على حدة ، بل وضع للجميع على أن الراجع جواز استعال المشترك في جميع معانيه مع عدم التضاد ).

(وأماكون المعازف محرمة ماكانت مقترنة بشرب الخمر فيجاب: بأن الاقتران لا يدل على أن المحرم هو الجمع فقط وإلّا لزم أن الزنى المصرّح به في الحديث لا يحرم إلّا عند شرب الخمر واستعال المعازف، واللازم باطل بالإجماع فالملزوم مثله، وكذلك في قولهم أن يكون المراد يستحلون مجموع الأمور المذكورة فلا يدلّ على تحريم واحد منها).

والذي يظهر لي من خلال مناقشات العلماء وقوة مستندات المانعين وضعف استدلالات المجيزين أن الحديث صحيح مجزوم به واجب العمل والأخذ به ، وأن لفظة يستحلون دالة على التحريم ، وقد قرنت المعازف بأشياء محرمة ، ولو كانت حلالاً لما ذمهم على استحلالها (۱۱) ، ولما تهددهم بالخسف والمسخ في روايات أخرى ، واللفظة تشعر بأن استحلالها سيكون بالتأويل ، إذ لو لم يكن بالتأويل لكان كفراً (۱۲) .

وكذلك فإن لفظة المعازف تطلق على أصوات الملاهي (٣) التي أشهرها ذوات الأوتار والمزامير، لأنها أقرب إلى روح اللغة العربية، ولأن لفظ العزف في علم الموسيقى يطلق على النايات وذوات الأوتار ولا يطلق على الآلات الإيقاعية كالدف والطبل. فيقال عزف على

<sup>(</sup>١) انظر إغاثة اللهفان ١: ٢٦٠.

<sup>(</sup>٢) انظر إرشاد الساري ٨: ٣١٨، عمدة القارئ ٢١: ١٧٦.

<sup>(</sup>٣) انظر ارشاد الساري ٨: ٣١٨، عمدة القارئ ٢١: ١٧٦.

الناي ولا يقال عزف على الدف ، كما يقال عزف على العود ولا يقال عزف على الطبل ، وإنما ضرب على الدفوف الدفوف فلا حجة فيه ، وإلّا للزم حرمة الدفوف التي قد اتفق على إباحتها ، وتعارض هذا الحديث مع الأحاديث الدالة على إباحة الدف.

ثانياً: — أحاديث الترمذي — عن عمران بن حصين وعلى بن أبي طالب وأبي هريرة — الذي فيهن ارتقاب الحسف والمسخ عند ظهور أو اتخاذ القينات والمعازف وشرب الخمور، قد دخلهن ضعف في الأسانيد.

فحديث عمران بن حصين قال عنه الترمذي (١): هذا حديث غريب، ومن رواته عبّاد بن يعقوب الكوفي صدوق رافضي، تركه ابن حبان، وقال عنه: يستحق الترك (٢)، وأيضاً من رواته عبد الله بن عبد القدوس الكوفي رافضي أيضاً، قال عنه ابن حجر العسقلاني: (وكان أيضاً يخطئ) (٣)، وقال الإمام الذهبي: (ضعفوه) (٤).

وحديث علي قال فيه الترمذي (٥): هذا حديث غريب لا نعرفه من حديث علي إلّا من هذا الوجه ، ولا نعلم أحداً روى هذا الحديث عن يحيى بن سعيد الأنصاري غير الفرج بن فضالة ، وقد تكلم فيه بعض أهل الحديث ، ومن رواته فرج بن فضالة وهو ضعيف (٦) ، وكذلك ضعف ابن حجر العسقلاني يحيى بن سعيد (٧).

وحديث أبي هريرة قال فيه الترمذي (<sup>(^)</sup>): هذا حديث غريب لا نعرفه إلّا من هذا الوجه، وفيه مستلم بن سعيد الثقني صدوق عابد ربما وهم (<sup>(^)</sup>)، ورميح الجذامي عمول (<sup>(^)</sup>)

<sup>(</sup>۱) سنن الترمذي ٣: ٣٣٦.

<sup>(</sup>۲) انظر تقریب التهذیب لابن حجر العسقلانی ۱: ۳۹۰.

<sup>(</sup>٣) تقريب التهذيب لابن حجر العسقلاني ١: ٣٠٠.

<sup>(</sup>٤) المغني في الضعفاء للذهبي ١: ٣٤٦.

<sup>(</sup>٥) سنن الترمذي ٣: ٣٣٥.

<sup>(</sup>٦) تقريب التهذيب ٢. ١٠٨، المغني في الضعفاء ٢: ٥٠٩، المحلي لابن حزم ٩: ٥٦.

<sup>(</sup>V) تقريب التهذيب ۲: ۳٤۸.

<sup>(</sup>۸) سنن الترمذي ۳: ۳۳٦.

<sup>(</sup>٩) تقريب التهذيب ٢: ٢٤١.

<sup>(</sup>١٠) تقريب التهذيب ١: ٢٥٣، المغني في الضعفاء ١: ٢٣٢.

وأوجه الاستدلال فيهن أن الله سبحانه قد رتّب البلاء الذي منه خسف ومسخ على ارتكاب أشياء محظورة، التي منها شرب الخمر ولبس الحرير واتخاذ القيان والمعازف. لكن لوجود ضعف في الأسانيد فإن هذه الأحاديث لا تقوى للاستدلال إلّا أنها تعتبر كشواهد لحديث البخاري السالف الذكر.

ثالثاً: أحاديث الدف حديث عائشة برواباته المتعددة الذي فيه أمزمار الشيطان، وحديث الناذرة (١)، وحديث الربيع بنت معوذ (٢) الذي فيه وجويريات لنا يضربن بدفوفهن ويندبن من قتل من آبائي يوم بدر، كلها أحاديث صحيحة لا شك عند أحد في صحتها سواء كان من المانعين أو الجيزين، وكذلك حديث أنس الذي فيه فإذا بجوار يضربن بدفهن ويتغنين، لكن وقع الاختلاف بين العلماء في أوجه الاستدلال بهذه الأحاديث، وفي حالات إباحة الدف، فأجازه البعض للنساء فقط، وخصه البعض منهم بالجواري (٣).

وقد استدل المجيزون بأحاديث عائشة على إباحة المزامير، ووجه استدلالهم أن الرسول عليه السلام أقرهن على ذلك، وأنكر على أبي بكر وخاصة في قوله أمزمار الشيطان.

قال ابن حزم: (إنما الحجة في إنكاره على أبي بكر قوله: أمزمار الشيطان عند رسول الله عليه السلام، فصح أنه مباح مطلق لا كراهية فيه، وأن من أنكره فقد أخطأ بلا شك) (١).

وقال الغزالي: (الرخصة في الغناء والضرب بالدف من الجاريتين مع أنه شبه ذلك بمزمار الشيطان، وفيه بيان أن المزمار المحرم غير ذلك) (٥)، إلّا أن رأي الغزالي حرمة المزامير وذوات الأوتار والكوبة وإباحة غير ذلك ولعل الغزالي قسم المزامير إلى محرمة ومباحة.

<sup>(</sup>١) المغني لابن قدامة ٦: ١٧٤، السماع لابن القيسراني ص٥٥.

<sup>(</sup>٢) انظر فتح الباري ٩: ٣٠٣، إرشاد الساري ٨: ٩٥، الفتح الرباني ٢١: ٢١٤، السماع لابن القيسراني صديم.

<sup>(</sup>٣) مجموعة فتاوى ابن تيمية ٣٠: ٢١٦ وأيضاً ١١: ٣٦٥.

<sup>(</sup>٤) المحلي ٩: ٩٢.

<sup>(</sup>٥) إحياء علوم الدين ٦: ١٥٤.

وقال ابن حجر العسقلاني: (واستدل جماعة من الصوفية بحديث الباب على إباحة الغناء وسماعه بآلة وبغير آلة، ويكني في ردّ ذلك تصريح عائشة في الحديث الذي في الباب بعده بقولها وليستا بمغنيتين)(١).

والحق أن دلالة الأحاديث لا تخرج عن أمر إباحة الدفوف، إذ ليس في الأحاديث ما يدل على إباحة المزامير أو غيرها من أصوات الملاهي والمعازف، ولفظ المزامير الوارد في الأحاديث لا يدل إطلاقاً على إباحتها ، لأن اللفظ من أبي بكر قصد به الغناء والضرب بالدف ، كما هو الواقع الذي حصل في بيت رسول الله عليه السلام ، ولولا ما تقرّر في ذهن أبي بكر من أن المزامير حرام ، والغناء حرام ، لما وصف تلك الحالة بمزامير الشيطان ، ثم إن المزمار مشتق من الزمير وهو الصوت الذي له الصفير ، ويطلق على الصوت الحسن ، وعلى الغناء ، وسميت به الآلة المعروفة التي تزمر ، وإضافتها إلى الشيطان من جهة أنها تلهي فقد تشغل القلب عن الذكر (٢) .

وإذا فسر معنى المزمار بالصوت الحسن عرف حينئذ أن الرسول عليه السلام لما مدح قراءة أبي موسى الأشعري وقال له: (لقد أوتيت مزماراً من مزامير آل داود) ( $^{(n)}$ ) قصد به أنه أعطي صوتاً حسناً من أصوات داود الحسنة ، لا أنه شبه صوته بالقرآن بأصوات المزامير ، ولا أنه امتدح المزمار كما ظن بعضهم ، حتى ولو كان المزمار مباحاً فلا شبه بين صوته وصوت القرآن .

وقد بين وناقش ابن حجر العسقلاني الآراء حول أحاديث عائشة ، فقال : (وإيضاح خلاف ما ظنه الصديق من أنهما فعلتا ذلك بغير علمه عليه السلام لكونه دخل فوجده مغطى بثوبه فظنه نائماً ، فتوجه له الإنكار على ابنته من هذه الأوجه مستصحباً لما تقرّر عنده من منع الغناء واللهو ، فبادر إلى إنكار ذلك قياماً عن النبي عليه السلام بذلك مستنداً إلى ما ظهر له ، فأوضح له النبي عليه السلام الحال ، وعرفه الحكم مقروناً ببيان الحكمة بأنه يوم عيد ، أي يوم سرور شرعي ، فلا ينكر فيه مثل هذا كما لا ينكر في

<sup>(</sup>١) فتح الباري ٢ . ٤٤٢.

<sup>(</sup>٢) انظر فتح الباري ٢ : ٤٤٢، عمدة القارىء ٦ : ٢٦٩، إرشاد الساري ٧ : ٤١١، وأيضاً ٢ : ٢٠٤.

 <sup>(</sup>٣) شرح الكرماني ٦: ٦٠ وأيضاً ١٩: ٤٤، تفسير القرطبي ١٤: ٢٦٥، الفتح الرباني لأحمد البنا ١٨: ١٥،
 ومسند أحمد ٥: ٣٤٩

الأعراس، وبهذا يرتفع الإشكال عمن قال: كيف ساغ للصديق إنكار شيء أقره النبي عليه السلام؟ وتكلف جواباً لا يخفى تعسفه) (١).

ثم أضاف قائلاً: (وأما التفافه عليه السلام بثوبه ففيه إعراض عن ذلك لكون مقامه يقتضي أن يرتفع عن الإصغاء إلى ذلك لكن عدم إنكاره دال على تسويغ مثل ذلك على الوجه الذي أقره إذ لا يقر على باطل، والأصل التنزه عن اللعب واللهو فيقتصر على ما ورد فيه النص وقتاً وكيفية تقليلاً لمخالفة الأصل، والله أعلم).

فهذه الأحاديث وأمثالها لا تدل إلا على إباحة الدفوف ، وأرى أن الإباحة للنساء سواء كن جواري أو غير جواري ، وضربه في الأعراس ونحوها ، لأن التقييد بالجواري وفي العرس فقط هو تقييد لروح النص ، ومخالف لحديث الناذرة ، كما أرى جواز ضرب طبل الغزاة ، وكذلك كل آلة تشبه الدف أو الطبل إلا إذا أضيف إليها آلة ممنوعة .

وكذلك يفسر حديث التقليس <sup>(۲)</sup>، وحديث محمد بن حاطب <sup>(۳)</sup> الذي ورد بروايات مختلفة، وكل حديث فيه ضرب دف على معنى الإباحة، الآأن بعض العلماء <sup>(٤)</sup> قيد إباحة الدف الوارد في حديث الناذرة بدف العرب لا بدف الملاهي، لكنني أرى أن الدف هو الدف، ولو حصل بعض اختلاف بين نوع ونوع الآإذا أضيف إليه آلة محرمة.

أما حديث اعلنوا النكاح (٥) واجعلوه في المساجد واضربوا عليه الدفوف، وفي رواية ابن ماجة بالغربال، فقد ضعف وإن كان معناه صحيحاً، لوجود خالد بن إلياس (١) المضعف في رواية ابن ماجة، وعيسى بن ميمون (٧) الأنصاري في رواية الترمذي.

<sup>(</sup>١) فتح الباري ٢: ٤٤٢. وانطر إشاد الساري ٢: ٢٠٤.

<sup>(</sup>٢) مسند أحمد ٣: ٤٤٢. وانظر الفتح الرباني ١٤: ١٨٤. السماع لابن القيسراني ص ٥٩.

<sup>(</sup>٣) سنى الترمذي ٢: ٢٧٦، وانظر إرشاد الساري ٨: ٦٧، عمدة القارىء ٢٠: ١٣٦، الفتح الرباني ١٦: ١٦٠، الفتح الرباني ١٦: ١٦٠، نيل الأوطار ٦: ٣٣٦، السماع ص ٥٥.

<sup>(</sup>٤) الفتح الرباني ١٤: ١٨٤. وانظر نيل الأوطار ٦: ٣٣٧.

<sup>(</sup>٥) المحلي ٩: ٦٣.

<sup>(</sup>٦) انظر تقريب التهذيب ١: ٢٢١. إرشاد الساري ٨: ٦٧، سنن ابن ماحة ١: ٦١١.

 <sup>(</sup>٧) سن الترمدي ٢: ٢٧٦. تمييز الطيب من الحبيث ص ٢٦. المغني في الضعفاء ٢: ٥٦. تقريب التهذيب
 ٢: ٢: ٢٠١. عمدة القارئ. ٢٠: ١٣٦.

رابعاً: حديثا أبي أمامة ، وهما (حديث تبيت طائفة من أمتي) ، وحديث (وأمرني بمحق المزامير) ، والمستدل بهما على حرمة الآلات الموسيقية ، حديثان ضعيفان ، لأن الأول (١) فيه فرقد بن يعقوب السبخي لين الحديث كثير الخطأ ، كما قال عنه ابن حجر العسقلاني ، وقال عنه أحمد: إنه ليس بقوي ، وقال النسائي والدارقطني : ضعيف ، والحديث الثاني (٢) فيه علي بن يزيد الإلهاني ضعيف ، وكذلك فيه فرج بن فضالة ، لكن الحديثين يبقيان من شواهد حديث أبي مالك الأشعري الدال على تحريم المعازف وأصوات الملاهى.

خامساً: حديث زمارة الراعي: استدل به المجيزون والمانعون ، بعد أن ذكر أغلبهم أن الحديث فيه ضعف ونكارة ، فأبو داود لما رواه قال: هذا حديث منكر، وقد تتبعه المعض (٣) كاشفاً مواطن الضعف فيه.

استدل المجيزون من الخبر بأن الرسول عليه السلام لم يمنع ابن عمر من سهاعه ، ولم يمنع أيضاً ابن عمر نافعاً من سهاعه ، فدل هذا الفعل على إباحة الزمارة ونحوها من المزامير.

قال ابن حزم: (ولوكان المزمار حراماً سماعه لما أباح عليه السلام لابن عمر سماعه ، ولوكان عند ابن عمر حراماً سماعه لما أباح لنافع سماعه ، ولأمر عليه السلام بكسره والسكوت عنه ، فما فعل عليه السلام شيئاً من ذلك وإنما تجنب عليه السلام سماعه كتجنبه أكثر المباح من أكثر أمور الدنيا كتجنبه الأكل متكئاً وأن يبيت عنده دينار أو درهم ) (أ).

وقال ابن القيسراني: (لوكان ذلك منهياً عنه لم يأمر ابن عمر نافعاً بالاستهاع، وقوله: كنت مع رسول الله عليه السلام فسمع مثل هذا، فصنع مثل هذا، ولوكان حراماً لنهاه عنه، وصرح بتحريمه، لأنه الشارع المأمور بالبيان، فأي ضرورة أو تقية أحوجته إلى أن يأخذ في طريق آخر) (٥).

<sup>(</sup>١) المغنى في الضعفاء ٢: ٥١٠، تقريب التهذيب ٢: ١٠٨، المحلى ٩: ٥٩.

<sup>(</sup>٢) المغنى في الضعفاء ٢: ٤٥٧، تقريب التهذيب ٢: ١٠٨، الفتح الرباني ١٥: ٣١

 <sup>(</sup>٣) تقريب التهذيب ٢: ١٣٨ ، السماع لابن القيسراني ص ٥٩.

<sup>(</sup>٤) المحلى ٩: ٣٢.

<sup>(</sup>٥) السماع ص ٥٩.

وقال الغزالي: (وأما وضعه اصبعيه في أذنيه فيعارضه أنه لم يأمر نافعاً بذلك ولا أنكر عليه سهاعه، وإنما فعل ذلك هو لأنه رأى أن ينزه سمعه في الحال وقلبه عن صوت ربما يحرك اللهو، ويمنعه عن فكركان فيه أو ذكر هو أولى منه، وكذلك فعل رسول الله عليه السلام مع أنه لم يمنع ابن عمر، ... لا يدل أيضاً على التحريم بل يدل على أن الأولى تركه، ونحن نرى أن الأولى تركه في أكثر الأحوال، بل أكثر مباحات الدنيا الأولى تركها إذا علم أن ذلك يؤثر في القلب) (١).

وقد رد المانعون (۲) أوجه استدلالاتهم بوجوه:

الأول: أن المحرم هو الإستماع لا السماع.

الثاني : أن النبي عليه السلام سد أذنيه مبالغة في التحفظ حتى لا يسمع أصلاً ، فتبين بذلك أن الإمتناع خير من السماع ، وإن لم يكن في السماع إثم.

الثالث: لو قدّر أن الإستماع لا يجوز، فلو سد هو ورفيقه آذانهما لم يعرفا متى ينقطع الصوت.

الرابع: لم يعلم أن الرفيق كان بالغاً ، أو كان صغيراً دون البلوغ ، والصبيان يرخص لهم في اللعب ما لا يرخص فيه للبالغ .

الخامس: أن زمارة الراعي ليست مطربة كالشبابة.

قال الخطابي (٣): (المزمار الذي سمعه ابن عمر هو صفارة الرعاة، وقد جاء ذلك مذكوراً في روايات أخرى، وهذا وإن كان مكروهاً فقد دل هذا الصنع على أنه ليس في غلظ الحرمة كسائر الزمور والمزاهر والملاهي التي يستعملها أهل الخلاعة والمجون ولوكان كذلك لأشبه أن لا يقتصر في ذلك على سد المسامع فقط دون أن يبلغ فيه من النكير مبلغ الردع والتنفيذ، والله أعلم).

<sup>(</sup>١) إحياء علوم الدين ٦: ١٦٧، وانظر المجموع ١٥: ٥٥٨.

 <sup>(</sup>۲) انظر مجموعة فتاوى ابن تيمية ٣٠: ٢١٢. وأيضاً ١١: ٢٦٧. عون المعبود ١٣: ٢٦٧. المغني لابن قدامة
 ٢: ٣٠٠. نيل الأوطار ٨: ٢٧٠.

<sup>(</sup>٣) انظر معالم السنن على محتصر سنن أبي داود ٧: ٢٣٨.

سادساً: حديث الكوبة (١): وقد ورد بروايات متعددة بلفظ التحريم ، بعض هذه الروايات صحيح والبعض الآخر ضعيف ، لكن اختلف في معنى الكوبة (٢) ، فقيل هي الطبل ، وقيل : النرد ، وقيل : البربط ، وأكثر الآراء على أن معناها البربط أو الطبل ، ولعلها إلى معنى البربط أقرب على اعتبار أن معنى الحديث يشابه معنى حديث أبي مالك الأشعري وخاصة اقتران الكوبة بالخمر هنا وكذلك اقتران المعازف بالخمرة هناك ، والحديث حجة في الأخذ والعمل به .

أما بقية الروايات المذكورة فإنما هي أقل درجة من الأحاديث السالفة الذكر، فمثلاً الحديث (كان عليه السلام يكره نكاح السرحتى يضرب بالدف)، ضعيف لأن فيه حسين بن عبد الله (٣)، لكن الأحاديث تعتبر كشواهد لتلك الأحاديث الدالة على تحريم المعازف والمزامير وأصوات الملاهي، وإباحة غير ذلك.

أما ما أستدل به من الآثار والحكايات عن السلف في جواز سماع الأوتار وخاصة العود فإنها بحاجة إلى تمحيص ونظر، ولعل السلف الذين سمعوا مثل تلك الآلات إن ثبت ذلك أو ذهبوا إلى اباحتها لم تصلهم الأحاديث الدالة على تحريم المعازف والمزامير والملاهي، أو أنها وصلت إليهم ولم تثبت عندهم، فردوا الأمر إلى أصل الإباحة.

وقد تتبعت بعض تلك الآثار والحكايات فوجدت في بعضها ضعفاً ، وعدم صحة ، وأحياناً وجدت أقوالاً وأفعالاً تخالف تلك الآثار والحكايات ، فشريح القاضي وعامر الشعبي اللذان قيل عنها أنها سمعا العود وجدت ما يخالف ذلك ،فشريح القاضي (٤) رفع إليه أن رجلاً كسر طنبوراً لرجل فلم يضمنه شيئاً ، والطنبور هو العود أو مثله ، وكذا ورد عن الشعبي (٥) أنه كره الإستئجار على الزمر ، وكذلك الحرمة في المعازف ومنها العود .

وما ورد عن ابن عمر أنه سمع عوداً عند عبد الله بن الزبير، فإن حديث زمارة الراعي

<sup>(</sup>۱) مسند أحمد ۳: ٤٢٢. أيصا ١: ٢٨٩. السنى الكبرى ١٠: ٢٢١، وانظر في تهذيب التهذيب لابن حجر ١٠ (١) مسند أحمد ٣: ٤٣٤. ١: ١٨٤. ١٠ ١٨٤ (١)

<sup>(</sup>٢) انظر الأدب المفرد ص ٣٤٦، السن الكبرى ١٠: ٢٢١، إغانة اللهفان ١: ٢٦٢.

<sup>(</sup>۳) السن الكبرى ٧: ۲۹۰، تقريب التهذيب ١: ١٧٦.

<sup>(</sup>٤) الطرق الحكمية لابس قيم الجوزية ص ٢٥١. وانظر فتح الباري ٥: ١٢٢.

<sup>(</sup>٥) المعني لابن قدامة ٥: ١٥٥.

يدل على خلاف ذلك ، وحديث الزمارة الذي فيه أنه وضع اصبعيه في أذنيه أثبت من هذه الحكاية ، والا لكان في علم ابن عمر وعمله تعارض ، وكذلك فإن حديث زمارة الراعي يرد على رواية ابن حزم التي تشير إلى أن ابن عمر سمع العود أو اباحه ، وعرفنا في مطلب المناقشة أن ابن حزم ادعى انقطاع حديث البخاري ، وهو في حكمه قد ترك الصحيح إلى حكاية عن ابن عمر أو إلى رواية ابن سيرين .

وقد اعتمد بعض الذين ذهبوا إلى إباحة العود حكايات وردت في كتابي العقد الفريد والأغاني ، مع أن الكاتبين ليسا برتبة فقهاء المذاهب ، وصاحب الأغاني في كتابه يمدح الخمرة ومجالسها ، وعنده تشيّع ، وقال عنه ابن كثير: ومن تأمل كتاب الأغاني رأى فيه كل قبيح ومنكر (١).

والذي حكاه الروياني عن القفال أن مذهب مالك إباحة الغناء بالمعازف فإنه معارض لما تقرر عند أكثرية فقهاء المذهب، ولعل الحكاية هذه في مذهب بعض المالكية كابن العربي وليس في مذهب مالك.

أما حكايات ابن القيسراني وأحاديثه وأدلته فإنها لا تدل على إباحة المعازف والمزامير، وقد عرفنا ذلك في بداية مطلب المناقشة ، وهو قد أورد أحاديث على أنها دالة على إباحة المعازف وأصوات الملاهي وهي ليست كذلك ، واعتمد أن إباحة العود بإجماع أهل المدينة ولا أعتقد ذلك ، وإلا كيف يعارض جمهرة المسلمين وعلمائهم في تحريم المعازف إجماع أهل المدينة ، والرواة الذين رووا الأحاديث الدالة على تحريم المعازف والمزامير وأصوات الملاهي بعضهم من سكانها والبعض الآخر قد عاش فيها ، ودعم ابن القيسراني رأيه بحكايات لا تتفق مع سلوكيات أولئك الرجال أو تلك الفترة . (٢)

ونقل ابن القيسراني حكاية عن أبي اسحاق الشيرازي أنه سمع العود وأباحه ، ولكن رأيه في كتابه المهذب يدل على خلاف ذلك ، لأنه ذهب إلى تحريم الطنابير والمزامير وأنها معاص ، حيث قال أبو اسحاق الشيرازي : ﴿ وَيحرم استعال الآلات التي تطرب من غير

<sup>(</sup>١) البداية والنهاية لابن كثير ١١: ٢٦٢.

٢) المهذب للشيرازي ٢: ٣٢٨ في كتاب الشهادات، وأيضاً ٢: ٢٨٢ في باب حد السرقة.

غناء كالعود والطنبور والمعزفة والطبل والمزمار ) ، ونلاحظ أن أبا اسحاق ذهب في قوله هذا إلى تحريم الطبل ، الذي يعتبر أقل أو أخف من المعازف والمزامير.(١)

وقد تعرض ابن القيسراني إلى نقد شديد من بعض العلماء كالرملي وابن حجر الهيتمي وابن تيمية مع اعتراف بعضهم بعلمه وحفظه.

ولذلك فإن الآثار والحكايات والمستندات والتأويلات التي اعتمدها الذين ذهبوا إلى إباحة المعازف والمزامير وأصوات الملاهي كُلها لا تقوى أمام الأحاديث الصحيحة، والتأويلات القريبة القوية، والحكايات المتناسبة مع سلوكيات العلماء، التي اعتمدها الذين ذهبوا إلى تحريم المعازف بجميع آلاتها والمزامير وأصوات الملاهي.

والذي يظهر لي من خلال الأدلة والمذاهب والمناقشة ما يلي:

أولا: أن الموسيقي كلمة عامة لا يتعلق بها حل ولا حرمة ، إنما الحل والحرمة يتعلقان بالآلة ، وكذلك كلمة الملاهي .

ثانياً : تحريم مطلق السماع دعوى باطلة ، وكذلك إباحة السماع دعوى باطلة ، فالآلات الموسيقية منها المحرم ومنها المباح.

ثالثاً : تحريم المعازف والمزامير والكوبة وأصوات الملاهي ، نظراً لقوة الأدلة عند الذين ذهبوا إلى التحريم .

رابعاً : إباحة الدف وطبل الغزاة ونحوهما في الأعراس ونحوها ، والتحرز عن مثل زمارة الراعي .

خامساً: تعليق علة الإباحة أو التحريم على اللذة أو التذكر بمجالس الفسق فقط غير منضبطة ، إنما يجب أن ترد الإباحة أو الحرمة إلى النص وثبوته ودلالته ، وإن لم تظهر العلة أو الحكمة.

ومما يتفرع من مذاهب العلماء ومناقشتهم ، حكم موسيقى الأطفال ، والذي أراه إباحة استعمال الأطفال للآلات الموسيقية وسماعهم لها ، قياساً على لعبهم بلعب الأطفال ،

انظر بهایة المحتاج ۸: ۲۸۱. كف الرعاع عن محرمات اللهو والسهاع لابن حجر الهیتمي الموجود في كتابه الزواجر عن إقتراف الكبائر ۲: ۲۸۲، وانظر مجموعة فت ابن تیمیة ۱۱: ۵۷۸.

ولأن العلة التي منعت من أجلها الآلات عند جمهرة المانعين غير موجودة فيها، وهي التذكر بمجالس الفسق، ثم إن طبع الصبيان مائل إلى المرح واللعب واللهو.

وكذلك أرى جواز الأصوات الموسيقية التي تخرج من غير الآلات المحرمة ، وتجمع في شريط ثم ينسق بين تلك النغات لتخرج بأصوات أخرى شريطة أن لا تؤدي إلى محظور ، وذلك لأنها أصوات طبيعية لم تخرج من آلة محرمة ، أما سماع واستماع صوت آلة من خلال الشريط فهو كسماعه واستماعه من ذات الآلة مباشرة .

المبحث الثالث أحكام في الموسيقى وفي خمسة مطالب: المطلب الأول حكم الأجراس

من المسائل المهمة التي بحاجة إلى معرفة الحكم فيها، والتي تدخل ضمن أحكام الموسيقى استخدام الأجراس في الأنعام والبيوت والمدارس ومع النساء، فهل الأجراس في مثل هذه الحالات ينطبق عليها الخلاف بين العلماء في الآلات الموسيقية أم لا؟.

والحقيقة أن الخلاف الواقع بين الفقهاء في الآلات الموسيقية لا ينطبق على كل حالات الأجراس ، حيث ان الأجراس المستخدمة تكون أحياناً بآلة موسيقية أو شبيهة بها أو بغيرها ، فمثلاً من الأجراس وخاصة في البيوت ما يوضع بشكل بيانو أو عود ، ومنها ما يوضع ويصوّت صوت عصفور ، الا أن الأجراس بكليتها تدخل في قسم الآلات الإيقاعية وبالأخص في نوع الآلات المصوتة بذاتها ، وأرى أن هذا المطلب يتناول بيان حكم الأجراس في الأنعام وفي البيوت وفي المدارس ومع النساء.

وردت أحاديث نبوية تنهى عن الأجراس ، وعن امتناع صحبة الملائكة لرفقة فيها

أجراس، ومن ذلك قوله عليه السلام: (الجرس مزامير الشيطان) (١)، وقوله عليه السلام: (لا تصحب الملائكة رفقة فيها كلب ولا جرس) (٢)، ولذلك نأخذ من الأحاديث كراهة استخدام وتعليق الأجراس في الأنعام، بل جاءت بعض الروايات تذكر أن الرسول عليه السلام أمر بقطع الأجراس من أعناق الإبل يوم بدر (٣).

قال النووي في الحديث: (كراهة استصحاب الكلب والجرس في الأسفار، وأن الملائكة لا تصحب رفقة فيها أحداهما... وأما الجرس فقيل سبب منافرة الملائكة له أنه شبيه بالنواقيس، أو لأنه من المعاليق المنهي عنها، وقيل سببها كراهة صوتها، وتؤيده رواية مزامير الشيطان، وهذا الذي ذكرناه من كراهة الجرس على الإطلاق هو مذهبنا ومذهب مالك وآخرين، وهي كراهة تنزيه، قال جماعة من متقدمي علماء الشام: يكره الجرس الكبير دون الصغير)(1).

وقد قال ابن العربي أيضاً: (وأما الأجراس فلا تجوز بحال لأنها أصوات الباطل وشعار الكفار، وأما صحبته (٥) فكان ذلك عند النهي عن اتخاذها، فإن احتيج إليها جاز ذلك ولم يمنع من صحبتها).

هذا حكم الأجراس في الأنعام ، أما في البيوت كالتي تستخدم في الاستئذان فهي إما أن تكون بآلة موسيقية مماحة فالجواز في ذلك ، وإن كانت بآلة موسيقية محرمة كالمعازف والمزامير فالكراهة لأنها تعتبر داخلة في النهى الوارد.

وأما الأجراس في المدارس فلا شيّ فيها ، لأنها لا تشبه أجراس الأنعام التي ورد النهي عنها ، ولا تشبه الآلات التي فيها زمر وطرب ، ولا تذكر بمجالس الفسق وشرب الخمر ، وقد تدعو الحاجة إليها ، لكن الأفضل استبدالها بغيرها حتى لا يكون هناك تشابه بينها وبين النواقيس ومزامير الشيطان .

<sup>(</sup>١) صحيح مسلم ١٤: ٩٤. وانظر كشف الحفاء ١: ٣٣١. الترغيب والترهيب ٤: ٧٤. تمييز العليب من الحبيث ص ٦٥.

 <sup>(</sup>۲) صحيح مسلم ۱٤: ۹۶، وانظر سنن الترمذي ٣: ١٢٣، سنن الدارمي ٢: ٢٨٨ - الترغيب والترهيب
 ٤: ٤٠٠.

<sup>(</sup>٣) انظر الترغيب والترهيب ٤: ٧٥.

<sup>(</sup>٤) شرح النووي على صحيح مسلم ١٤: ٩٥.

 <sup>(</sup>٥) عارضة الأحوذي لابن العربي ٧: ١٩٦.

أما الجلاجل مع النساء، التي هي عبارة عن أجراس تسمى بالخلخال، وعادة توضع بالرجل فهي مكروهة لورود النهي عن ذلك، والأدلة هي :

أ. قال تعالى: ﴿ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ ﴾ (١).

وقد أشارت الآية الكريمة إلى سبب استخدام النساء ذلك، وإلى علة النهي عن استخدام تلك الجلاجل حيث إنها تظهر الزينة وتجلب الأنظار، وذكر المفسرون أن الضرب مع الجلاجل.

ب. قال الرسول عليه السلام: ( الجرس مزامير الشيطان ) ، فهذا الحديث يدل على النهي عن الأجراس ولا شك أن الجلاجل داخلة في النهي ، كما وردت بعض الروايات في امتناع الملائكة عن دخول بيت فيه أجراس .

ج. كره عمر بن الخطاب لبس المرأة الخلخال في رجليها (٢) ، وروي أن صغيرة ادخلت على عمر وفي رجلها أجراس فقطعها (٣) .

د. دخلت جارية على عائشة وعليها جلاجل يصوتن ، فقالت : لا تدخلنها عليّ إلاّ أن تقطعن جلاجلها (١٤) .

سورة المور آية رقم (٣١).

 <sup>(</sup>۲) موسوعة فقه عمر بن الحطاب د. محمد رواس قلعه حى ص ٣٠١.

<sup>(</sup>٣) انظر الترغيب والترهيب ٤: ٥٥.

<sup>(</sup>٤) انظر الترغيب والترهيب ٤: ٥٧.

# المطلب الثاني حكم الصفير والتصفيق والرقص ويتفرع عنه فرعان: الفرع الأول حكم التصفير والتصفيق

أوردت هذين الأمرين بمطلب خاص لاختلافها ولو بعض الشيّ عن الآلات الموسيقية ، مع أنهما يدخلان في أحكام الموسيقى فالصفير: هو إخراج صوت من الفم بالنفخ ، والتصفيق : هو إخراج صوت بضرب كف على آخر، وكأن الصفير ضرب من الآلات الموائية والتصفيق ضرب من الآلات الإيقاعية .

وعند بحث حكم الصفير لا بد من المقايسة على حكم الزمارة والشبابة، ورد علة حكم الصفير على علة حكم الشبابة أو المزمار، وقد عرفنا من خلال مذاهب العلماء ومناقشاتهم أن الراجح عندهم حرمة المزامير أو كراهتها، وإخراج الصوت بالصفير شبيه بإخراج الصوت بالتشبيب، لأن كليهما إخراج صوت بنفخ، لكن يختلف الصفير عن التشبيب أنه بلا آلة، وهو أحد الأصوات الطبيعية التي تخرج من الإنسان، وتشبه ما يخرج من حناجر الحيوانات أو حركات الأشياء.

إلاّ أن الصفير إذا اتخذ على وجه اللهو واللعب أصبح مكروهاً . لأنه دخل ضمن أصوات الملاهي والمزامير المنهي عنها ، وإذا اتخذ على وجه الطاعة والتقرب إلى الله أصبح حراماً ، لأنه دخل في نعي القرآن على المشركين الذين كانت عبادتهم حول البيت تصفيراً وتصفيقاً ، قال تعالى : ﴿ وَمَا كَانَ صَلاَتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ الاَّ مُكَاءً وَتَصدِيَةً ﴾ (١) .

وبهذه المعاني السالفة الذكر فإن صفارة المدارس أو زمارة السيارة لا شيّ فيها . ما لم تستعمل للهو ولعب لأنها حينئذ تدخل في النهي عن المزامير وأصوات الملاهي .

<sup>(</sup>١) سيرة الأنفال اية رقم (٣٥)

هذا حكم الصفير أما التصفيق فإن العلماء توسعوا في بيانه أكثر من حكم الصفير، وذلك لورود حديث في التصفيق، والحديث ورد — أن إذا ناب الإمام شي في صلاته سبح الرجال وصفق النساء (۱) —، فانتقل بحث حكم التصفيق في الصلاة إلى حكمه في خارجها.

وقد خص بعض العلماء التصفيق بالنساء (٢) لأن الحديث أتى بأداة حصر، فني إحدى الروايات (إنما التصفيق للنساء)، لكن علق البعض أن الحديث فيه إعابة على النساء، وذلك بأن التصفيق من عادتهم، وتلك عادة قبيحة (٣)، وذكر الرسول عليه السلام قوله ذلك على وجه الذم.

وآراء العلماء في حكم التصفيق بين الإباحة والتحريم ، فالعلماء الذين أباحوا الآلات الموسيقية وخاصة الإيقاعية منها هم مبيحون للتصفيق ، كابن حزم وابن القيسراني وابن العربي والغزالي وغيرهم .

والعلماء الذين حرموا الآلات قد اختلفوا أيضاً بين الإباحة والتحريم، وهذه طائفة من أقوالهم في ذلك.

. قال الدردير: (ومما يخل بالمروءة الرقص والصفق بالأكف بلا موجب يقتضيه) (١٠).

وقال العز بن عبد السلام: (أما الرقص والتصفيق فخفة ورعونة مشابهة لرعونة الإناث لا يفعلها الا أرعن أو متصنع جاهل) (٥).

وقد فصل ابن حجر الهيتمي رأي الشافعية فقال: (قال الماوردي والشاشي وصاحب الإستقصاء والكافي: حكمه حكم الضرب بالقضيب على الوسائد، أي يكون مكروهاً عند العراقيين حراماً عند الخراسانيين وذكره ابن الرفعة، وذكر في شرح الإرشاد الإباحة) (١).

وكذلك أفتى الرملي (٧) بمثل قول ابن حجر وتبعه الشبراملسي في حاشيته.

<sup>(</sup>۱) صحيح مسلم ٤: ١٤٨. وانظر مختصر سنن أبي داود ١: ٤٤٢. سن الترمذي ١: ٥٣٠. سنن ابن ماجة ١: ٣٣٠.

<sup>(</sup>٢) كف الرَّعاع لابن حجر الهيتمي ص ٢٩٨. نهاية المحتاج ٢: ٤٤.

<sup>(</sup>٣) إرشاد الساري ٢: ٣٥٣، عمدة القارىء ٧: ٢٧٩، أو جز المسالك ٣: ٢١٣.

<sup>(</sup>٤) الشرح الصعير ٤: ٢٤٢.

<sup>(</sup>٥) كف الرعاع لابن حجر ص ٢٨٢.

<sup>(</sup>٦) كف الرعاع لابن حجر ص ٢٩٧.

 <sup>(</sup>٧) نهاية المحتاج للرملي وحاشيته الشبراملسي ٢: ٤٤.

وقال ابن الجوزي: (والتصفيق منكريطرب ويخرج عن حد الاعتدال وتنزه عن مثله العقلاء، ويتشبه فاعله بالمشركين فيماكانوا يفعلونه عند البيت من التصدية وهي التي ذمهم الله عز وجل بها... وفيه أيضاً تشبه بالنساء، والعاقل يأنف من أن يخرج عن الوقار إلى أفعال الكفار والنسوة) (١).

وقال ابن قدامة: ( فأما الضرب بالقضيب فمكروه إذا انضم إليه محرم أو مكروه كالتصفيق والغناء والرقص ) (٢٠ .

وقال ابن تيمية: (وأما الرجال على عهده عليه السلام فلم يكن أحد منهم يضرب بدف ولا يصفق بكف، ولما كان الغناء والضرب بالدف والكف من عمل النساء، كان السلف يسمون من يفعل ذلك من الرجال مخنثاً) (٣).

واستدل على المنع والكراهة بقوله تعالى: ﴿ وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْبُ الْبَيْتِ الاَّ مُكَاءً وَتَصْدِيَةً ﴾ (أ) ، قال القرطبي: (ففيه رد على الجهال من الصوفية الذين يرقصون ويصفقون، وذلك كله منكر ينزه عن مثله العقلاء ويتشبه فاعله بالمشركين) (٥) ، ولعل التصفيق الوارد في الآية هو ما كان على وجه العبادة والطاعة.

وخلاصة الآراء السالفة: فإنني أرى جواز التصفيق للنساء، ودون اطلاعهن على الرجال أو اختلاطهن بهم وكراهيته للرجال لأنه لا يليق بهم ولا يتفق مع مرؤتهم ورجولتهم، الا أن يخرج الإنسان عن حد إرادته فحينئذ يخرج من دائرة الاختيار إلى دائرة الاضطرار.

<sup>(</sup>۱) تلبيس إىليس ص ۲۵۸

<sup>(</sup>٢) المغني ٦: ١٧٣.

 <sup>(</sup>۳) مجموعة فتاوى ابن تيمية ۱۱: ٥٦٥.

<sup>(</sup>٤) سورة الإنفعال آية رقم (٣٥).

<sup>(</sup>٥) تفسير القرطبي ٧ ٥٤.

#### الفرع الثاني حكم الرقص

يعتبر هذا الفرع في الموسيقى أكثر ألتصاقاً منه في الغناء ، على أعتبار أن الرقص ينتج كأثر من آثار النغم الموسيقى أكثر من غيره من التأثيرات ، وإن كان يوجد عند المغنين أو في مباحث الغناء أحياناً ، فالرقص بأنواعه المتعددة عند أهله يكون مع الموسيقى ألزم من غيرها.

والرقص: هو عبارة عن حركة في الجسد تؤدى بشكل معين، وهو على نوعين نوع فيه تكسر وتبطر وميولة وتخنث، ويثير في النفس شهوة أو لذة، وآخر لا تكسر فيه، وإنما يلحق ببعض ألوان الرياضة والفروسية، والنوع الأول يؤدى بأشكال مختلفة ويسمى بالباليه أحياناً، ومن هذه الأشكال المختلفة الرقص الإستعراضي والرقص التوقيعي، والرقص الإنفرادي والجاعي والرقص السريع والبطيء، والرقص الموسيتي والغنائي، ومما يدخل في الرقص ما يعمله الصوفيون ويسمى بالحضرة الصوفية، ولكن يختلف عن أنواع الرقص السابقة أنه يكون معه الذكر، وكذلك يدخل في الرقص ما يعمله الشباب في الأعراس ويسمى بالدبكة الشعبية، التي هي إلى الرياضة أقرب.

وآراء العلماء في الرقص على مذهبين:

#### الأول: الإباحة

قال الصاوي من المالكية: (وأما الرقص فاختلف فيه الفقهاء فذهبت طائفة إلى الكراهة، وطائفة إلى الإباحة وطائفة إلى التفريق بين أرباب الأحوال وغيرهم، فيجوز لأرباب الأحوال، ويكره لغيرهم، وهذا القول هو المرتضى وعليه أكثر الفقهاء المسوغين لسماع الغناء، وهو مذهب السادة الصوفية) (١١).

وقال الغزالي من الشافعية : (والزفن والحجل هو الرقص ، وذلك يكون لفرح أو شوق

<sup>(</sup>١) حاشية الصاوي على الشرح الصغير ٢: ٥٠٣.

فحكمه حكم مهيجه إن كان فرحه محمودا والرقص يزيده ويؤكده فهو محمود. وإن كان مباحًا فهو مباح، وإن كان مذموماً فهو مذموم). (١)

وقد استدل على الإباحة بما يلي:

1. عن عائشة قالت: جاء حبش يزفنون في يوم عيد في المسجد، فدعاني النبي عليه السلام فوضعت رأسي على منكبه، فجعلت أنظر إلى لعبهم حتى كنت أنا الذي أنصرف عن النظر إليهم). (٢)

وعن أنس أيضاً قال : كانت الحبشة يزفنون بين يدي رسول الله عليه السلام ويرقصون و يقولون محمد عبد صالح ، فقال رسول الله عليه السلام : ما يقولون ؟ . قالوا : يقولون محمد عبد صالح (٣) .

والأحاديث الواردة تدل على اللعب والرقص . ولقد أقرهم الرسول عليه السلام على ذلك ، وقد بوب بعض<sup>(١)</sup> المحدثين بما جاء في لعب الحبشة ورقصهم . وقال الكرماني : (إن معنى بني أرفدة الواردة في بعض الروايات هو لقب لجنس من الحبشة يرقصون<sup>(١)</sup>) . وإن كانت بعض الروايات لم تذكر الرقص كما هي عند القسطلاني<sup>(١)</sup> . إلَّا أن الروايات الأخرى ومعانيها بينت معنى اللعب وكيفيته وذكرت الرقص .

٢. قال تعالى: ﴿ إِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَواتِ وَالأَرْضِ لَنْ نَدْعُوا مِنْ دُونِهِ إِلَى السَّمَاواتِ وَالأَرْضِ لَنْ نَدْعُوا مِنْ دُونِهِ إِلَيْ السَّمَاواتِ وَالأَرْضِ لَنْ نَدْعُوا مِنْ دُونِهِ إِلَيْ السَّمَواتِ وَالأَرْضِ لَنْ نَدْعُوا مِنْ دُونِهِ إِلَيْ السَّمَواتِ وَالأَرْضِ لَنْ نَدْعُوا مِنْ دُونِهِ إِلَى السَّمَواتِ وَالأَرْضِ لَنْ نَدْعُوا مِنْ دُونِهِ إِلَيْ السَّمَواتِ وَالأَرْضِ لَنْ نَدْعُوا مِنْ دُونِهِ إِلَيْ السَّمَواتِ وَالأَرْضِ لَنْ نَدْعُوا مِنْ دُونِهِ إِلَيْ السَّمَواتِ وَالأَرْضِ لَنْ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ اللْمُلِي اللللْمُوالِقُلْمُ اللَّهُ اللللْمُواللَّهُ اللللْمُواللَّهُ اللللْمُ الللْمُواللَّهُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُواللَّذِي اللْمُعِلَّالِي الللْمُلْمُ اللللْمُ اللللْمُعَلِي اللللْمُواللَّالَّالِمُ اللَّالَّةُ الللْمُ اللْمُوالللَّالُولُولُولُولُولُولُولَ

أشاد الله سبحانه وتعالى بأولئك الفتية الذين هربوا بدينهم وقاموا يدعونه. والرقص

<sup>(</sup>١) إحياء علوم الدين ٦: ١٩٧.

<sup>(</sup>۲) صحیح مسلم ۲: ۱۸۹.

<sup>(</sup>٣) مسند أحمد ٣: ١٥٢، وانظر الفتح الرباني ١٧: ٢٢٨.

<sup>(</sup>٤) الفتح الربابي ١٧: ٢٢٨.

<sup>(</sup>٥) شرح الكرماني ٦: ٦٠.

<sup>(</sup>۲) إرشاد الساري ۸: ۱۱۷، ۵: ۹۰.

<sup>(</sup>٧) سورة الكهف آية رقم (١٤).

والتواجد من معاني القيام، قال ابن عطية :تعلقت الصوفية بالقيام والقول بالآية (١).

٣. قال تعالى: ﴿ وَٱذْكُرْ عَبْدَنَا أَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِي الشَّيْطَانُ بِنُصْبٍ وَعَذَابٍ. ٱرْكُضْ بِرِجْلِكَ هٰذَا مُغْتَسَلُ بَارِدٌ وَشَرَابٌ ﴾ (٢).

والركض فيه رقص وحركة . وقد ذكر القرطبي <sup>(٣)</sup> وابن الجوزي <sup>(١)</sup> أن بعضهم تعلق بالآية واستدل بها على الرقص .

٤. قال تعالى: ﴿ وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَى إلَى قَوْمِهِ غَضْبَانَ أَسِفاً قَالَ بِئْسَمَا خَلَفْتُمُونِي مِنْ بَعْدِي أَعَجِلْتُمْ أَمْرَ رَبِّكُمْ وَأَلْقَى الأَلواحَ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ إِلَيْهِ قال آبْنَ أُمَّ إِنَّ مِنْ بَعْدِي أَعَجِلْتُمْ قَمُونِي وَكَادوا يَقْتُلُونَنِي فَلَا تُشْمِتْ بِيَ الأَعْدَاءَ وَلَا تَجْعَلْنِي مَعَ الْقَومِ الظَّلِمِينَ ﴾ (٥).

قال القرطبي (٦) وقد استدل بعض جهال المتصوفة بقوله تعالى : ﴿ وَأَلْقَى الأَلْوَاحَ ﴾ .

ه. روي عن أنس أنه عليه السلام أنشد بحضرته البيتان التاليان:

لسعت حية الهوى كبدي فلا طبيب لها ولا راقي إلا الحبيب الذي شغفت به فانه عالي وترياقي

فتواجد عليه السلام فتواجد أصحابه الكرام وسقط رداؤه عن منكبيه ، فلما فرغوا أولى كل واحد إلى مكانه ، ثم قال عليه السلام : (ليس بكريم من لم يهتز عند السماع) ، ثم قسم رداءه على من حضر على أربعائة قطعة (٧) .

<sup>(</sup>۱) انظر تفسير القرطبي ١٠: ٣٦٥

٠٠. (٢) سورة صآية رقم (٤١، ٤٢).

<sup>(</sup>٣) تفسير القرطبي ١٥: ٢١١.

<sup>(</sup>٤) تليس اليس ص ٢٥٨.

<sup>(</sup>٥) سورة الأعراف آية رقم (١٥٠).

<sup>(</sup>٦) تفسير القرطبي ٨: ٢٨٨.

<sup>(</sup>٧) انظر في كشف الحفاء ٢ : ١٤١، فتاوى ابن تيمية ١١ : ٥٦٣.

استدلوا أيضاً بأن الرسول عليه السلام قال لأبي بكر عندما جاء بكل ماله في غزوة تبوك (إن الله راض عنك فهل أنت راض عنه؟ فاستفزه السرور والوجد وقام يرقص أمام رسول الله عليه السلام قائلاً: كيف لا أرضى عن الله؟) (١١).

٧. قال النبي عليه السلام لعلي: (أنت مني وأنا منك) ، فحجل علي ، وقال لجعفر
 (أشبهت خلقي وخلقي) ، فحجل وراء حجل علي ، وقال لزيد (أنت أخونا ومولانا).
 فحجل زيد وراء حجل جعفر (٢).

٨. روي أن سعيد بن المسيب مر في بعض أزقة مكة فسمع رجلاً يتغنى فضرب برجله الأرض زماناً ، وقال : هذا مما يلذ سهاعه.

وردت حكايات كثيرة عن المشايخ تدل على حضورهم مجالس السماع وتواجدهم وركضهم وزفنهم، وهو دليل على إباحة ذلك<sup>(١)</sup>

الثاني: الكراهة: ــ وهي عند بعضهم تحريمية وعند الآخرين تنزيهية.

قال ابن حجر الهيتمي (٥): (إن الرقص إن كان فيه تكسر كفعل المحنث كان حراماً وإن خلا عن ذلك كان مكروهاً)، ثم أضاف أقوال طائفة من الشافعية حيث قال: (وقيل يكره مع التكسر أو التغني ولا يحرم، وقيل يباح مع عدمها ولا يكره، وقال بعض أصحابنا: إن أكثر منه حرم وإلا فلا)، وذكر إتفاق العلماء على عدم حرمة أو كراهة الوجد والرقص إن أضطر إليه.

وقال العز بن عبد السلام: (أما الرقص والتصفيق فخفة ورعونة مشابهة لرعونة الإناث لا يفعلها إلّا أرعن أو متصنع جاهل) (١٦).

<sup>(</sup>١) انظر فقه السيرة للبوطي ص ٣١٠، وقد ناقش الجزئية مناقشة جيدة، ولم أجدها عند غيره.

<sup>(</sup>٢) انظر إحياء علوم الدين ٦: ١٩٧، السنن الكبرى ١٠: ٢٢٦.

<sup>(</sup>٣) انظر تلبيس ابليس ص ٢٥٩.

<sup>(</sup>٤) اورده ابن حجر الهيتمي في كتابه كف الرعاع ص ٢٨٤، وذلك لرد الاستدلال.

 <sup>(</sup>a) كف الرعاع ص ٢٨٢، وانظر تحفة المحتاج ٤: ٣١٣، نهاية المحتاج ٨: ٢٨٢.

<sup>(</sup>٦) انظر كف الرعاع ص ٢٨٢.

وسئل الإمام تتى الدين السبكي (١) عن الرقص والدف فأجاب بقوله :

واعلم بأن الرقص والدف الذي سألت عنه وقلت في أصوات فيه خلاف للأئمة قبلنا شرح الهداية سادة السادات طلبته أو جعلته في القرباتِ

لكنه لم يأتِ قط شريعة

وبين الإمام أبو بكر الطرسوسي (٢) أصل الرقص والتواجد، فقال: (وأما الرقص والتواجد فأول من أحدثه أصحاب السامري لما أتخذ لهم عجلاً جسداً له خوار فأتوا يرقصون حوله ويتواجدون) ، ثم ذكر أن مذهب العلماء وخاصة أصحاب المذاهب الأربعة ذم الرقص والتواجد.

وورد عن الغزالي على ما ذكره ابن الجوزي <sup>(٣)</sup> أنه قال : (الرقص حاقة بين الكتفين لا تزول الأ بالتعب) . ويوفق بين قوله هذا والسابق بأن الرقص المقصود هنا هو رقص المخنثين وذلك رفض المتواجدين.

وقد كره الإمام أحمد (١) التغبير، ونهى عن إستاعه وقال: هو بدعة ومحدث، والتغبير هو رفع الصوت بالأشعار مع الترنيم والتطريب والرقص.

وقال ابن قدامة: (فأما الضرب بالقضيب فمكروه إذا أنضم إليه محرم أو مكروه كالتصفيق والغناء والرقص). (٥)

كما قال الدردير: ( من الحرام الرقص والمشي على حبل أو أعواد) . وفصل الصاوي قوله في حاشبته: (وحيث كان حراماً فالإستئجار عليه حرام ودفع الدراهم لهم حرام) (۱<sup>)</sup> .

انظر كف الرعاع لابن حجر الهيتمي ص ٢٨٦ (1)

كف الرعاع لابن حجر ص ٢٨٤ **(Y)** 

تلبيس ابليس ص ٢٥٩. (٣)

الإنصاف للمرداوي ٨: ٣٤٣. (1)

المغنى ٦ : ١٧٣. (0)

الشرح الصغير وحاشية الصاوي ٤: ١٠. (7)

وقال ابن تيمية (١) : (وأما الرقص فلم يأمر الله به ولا رسوله ولا أحد من الأئمة بل قد قال الله في كتابه ﴿ وَعِبَادُ ٱلرَّحْمُنِ ٱلَّذِينَ قَالَ الله في كتابه ﴿ وَعِبَادُ ٱلرَّحْمُنِ ٱلَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى ٱلأَرْضِ هَوْناً ﴾ (٢) أي بسكينة ووقار ).

وقد ردّ الفقهاء (٤) شهادة الرقاص ، واعتبروا الرقص مخلّاً بالمروءة ومبطلاً للعدالة ، واشترط البعض إدامة الرقص ممن يليق به لا غيره فيسقطها منه مرة ، وكذلك اعتبر الفقهاء أن سهاع الغانية ورقص النساء من منكرات الأعراس (٥) .

وقد اكتفى أصحاب هذا المذهب بردّ أدلة القائلين بالإباحة إضافة إلى بعض الأدلة المعتمدة في ذم الرقص ، كقوله تعالى ﴿ وَلَا تَمْشِ فِي ٱلْأَرْضِ مَرَحاً إِنَّ ٱللهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُحْتَالٍ فَخُورٍ ﴾ (٦) ، قال القرطبي: (استدل العلماء بهذه الآية على ذم الرقص وتعاطيه) (٧) ، وقال الإمام أبو الوفاء بن عقيل: (قد نص القرآن على النهي عن الرقص وذم المختال ، والرقص أشد المرح والبطر) (٨) .

واستدل القرطبي أيضاً على ذم الرقص بقوله تعالى ﴿ وَمَا كَانَ صَلاَتُهُمْ عِنْدَ ٱلْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيَةً ﴾ (٩) وكذلك فهم ابن رجب الحنبلي هذا المعنى فقال: ( إن الرقص المتقرب به إلى الله هو خارج عن حكم الله ورسوله ، وهو شبيه بحال الذين كانت صلاتهم عند البيت مكاءً وتصدية ) (١٠).

<sup>(</sup>۱) مجموعة فتاوى ابن تيمية ۱۱: ۹۹ه.

<sup>(</sup>۲) سورة لقمان آیة رقم (۱۹).

<sup>(</sup>٣) سورة الفرقان آية رقم (٦٣).

 <sup>(</sup>٤) انظر الفتاوى الحانية ٢: ٤٦١، منار السبيل ٢: ٤٨٨، تلبيس ابليس ص ٧٣١، الشرح الصغير ٤: ٧٤٢.
 كفاية الأخيار ٢: ١٧١، نهاية المحتاج ٨: ٧٨٤، المجموع ١٨: ٣٦٣.

<sup>(</sup>٥) انظر المجموع ١٥: ٥٥٨، الشرح الصغير ٢: ٥٠٢.

<sup>(</sup>٦) سورة لقمان آية رقم (١٨).

<sup>(</sup>٧) تفسير القرطبي ١٠: ٢٦٣.

<sup>(</sup>A) انظر تفسير القرطبي ١٠ : ٢٦٣.

<sup>(</sup>٩) سورة الأنفال آية رقيم (٣٥).

<sup>(</sup>١٠) جامع العلوم والحكم ص٥٧.

ولعل الدليل المعتمد القوي في عدم تعاطي الرقص هو عدم وروده في كتاب أو سنة وعدم فعل الأنبياء وأتباع الأنبياء المعتبرين ذلك، وإنما يفعله الجهلة السفهاء واصحاب الأهواء.

وقد رد على أدلة الإباحة بما يلي:

1. أن ما ورد في لعب الحبشة في المسجد إنما هو لون من ألوان الفروسية والتدريب على السلاح، فني بعض الروايات — وكان يوم عيد يلعب السودان بالدرق والحراب (١) — ولا يعقل أن تكون المساجد مسارحاً للرقص ولا موضعاً للتكسر والتغني والتخنث، لأن حكمة بناء المساجد لا تتفق مع ذلك، بل أن الرقص الذي فيه تكسر وتخنث حرام ومنكر، ولعل لفظ الرقص الوارد في بعض الروايات يترجمه اللفظ الآخر الوارد في الروايات الأخرى.

وأجاب ابن حجر الهيتمي على استدلالهم بقوله: ( إن هذا الحديث لا يتناول محل النزاع، فإن ذلك لم يكن من الحبشة رقصاً على غناء، ولا ضرباً بالأقدام، ولا إشارة بالأكمام، بل كان لعباً بالسلاح، وتأهبا للكفاح، تدريباً على إستعمال السلاح في الحرب، وتمريناً على الكرّ والفرّ والطعن والضرب، وإذا كان هذا هو الشأن، فأين أفعال المخانيث والمخنثين من أفعال الأبطال والشجعان) (٢).

وقال ابن الجوزي: (وزفن الحبشة نوع من المشي بتشبيب يفعل عند اللقاء بالحرب) (٣).

كما قال النووي: (يزفنون معناه يرقصون، وحمله العلماء على التوثب بسلاحهم ولعبهم بحرابهم، ولعبهم على قريب من هيئة الراقص، لأن معظم الروايات إنما فيها لعبهم بحرابهم، فيتأول هذه اللفظة على موافقة سائر الروايات) (١٠).

<sup>(</sup>١) انظر فتح الباري ٢: ٤٤٠.

<sup>(</sup>۲) كف الرعاع ص ۲۸۳.

<sup>(</sup>٣) تلبيس ابليس ص ٢٥٨

<sup>(</sup>٤) شرح النووي على صحيح مسلم ٦: ١٨٦، وانظر فتح الباري ٢: ٤٤٢.

٢. أما تعلقهم بآية الكهف، وقيام الفتية وقولهم، فهو تعلق غير صحيح كها قال القرطبي: (بأن هؤلاء قاموا فذكروا الله على هدايتهم، فأين هذا من ضرب الأرض بالأقدام والرقص بالأكهام، وخاصة في هذه الأزمان عند سهاع الأصوات الحسان من المرد والنسوان) (١).

ولذلك فإن تفسيرهم بالمعنى الذي أوردوه يخالف أقوال المفسرين حول معاني الآية . وقد ذكر القرطبي (٢) أن القيام في الآية يحتمل ثلاثة معان :

الأول: أن يكون هذا وصف مقامهم بين يدي الملك الكافر.

الثاني : أنهم أولاد عظماء تلك المدينة فخرجوا واجتمعوا وراء تلك المدينة من غير ميعاد . فقاموا جميعاً ، فقالوا ربنا رب السموات والأرض .

الثالث: أن يعبر القيام عن انبعاثهم بالعزم إلى الهروب إلى الله تعالى ومناضدة الناس. ٣. وأما قوله تعالى ﴿ أُرْكُضُ بِرِجُلِكَ ﴾ ، فالمعنى لا يدل على الرقص لاختلاف معنى الركض المأمور به عن الرقص المراد الاستدلال عليه.

قال القرطبي : (الآية لا تدل على جواز الرقص خلافاً لجهلة المتصوِّفة ، لأن المعنى فاركض فنبعث عين ماء). (٣)

كما قال ابن الجوزي (٤): (وهذا الإحتجاج باردٌ لأنه لوكان أمر يضرب الرجل فرحاً كان لهم فيه شبهة ، وإنما أمر بضرب الرجل لينبع الماء ، ولئن جاز أن يكون تحريك رجل قد أنحلها تحكم الهوام دلالة على جواز الرقص في الاسلام جاز أن يجعل قوله تعالى لموسى ﴿ آضْرِبْ بِعَصَاكَ ٱلْبَحْرَ ﴾ (٥) دلالة على ضرب الجماد بالقضبان ، نعوذ بالله من التلاعب

<sup>(</sup>١) تفسير القرطبي ١٠: ٣٦٥.

<sup>(</sup>٢) تفسير القرطبي ١٠: ٣٦٥.

<sup>(</sup>٣) تفسير القرطبي ١٥: ٢١١.

<sup>(</sup>٤) تلبيس ابليس ص ٢٥٨.

<sup>(</sup>۵) سورةالشعراء آیة رقم (۹۳).

بالشرع)، ثم ذكر قول ابن عقيل: (أين الدلالة في مبتلى أمر عند كشف البلاء بأن يضرب برجله الأرض لينبع الماء إعجازاً من الرقص).

٤. وأما قوله تعالى: ﴿ وَأَلْقَى ٱلْأَلُواحَ ﴾ ، فإن المعنى لا يتناسب مع الرقص والتواجد لأن الحالة التي كان فيها موسى لا تدل على ذلك ، وشتان بين حالة انسرور والفرح و بين حالة الغضب والعتاب ، وإذا استدل بهذه الآية على الرقص جاز الاستدلال بكل آية يرد فيها كلمة ألقى ، كقوله تعالى : ﴿ فَأَلْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ ﴾ (١) ، وهذا ما لا يحتمله النص .

وقد رد الاستدلال الإمام القرطبي (۲) ، وكذلك ابن الجوزي (۳) حيث قال : ( من يصحح عن موسى بأنه رماها رمي كاسر ، والذي ذكر في القرآن إلقاءها فحسب ، فمن أين لنا أنها تكسرت ) ، وبهذا يظهر أن استدلالهم بالآية بعيد ولا يمكن أن يقاس الرقص وتمزيق الثياب على إلقاء الألواح .

ه. أما الحديث المنسوب إلى أنس، والمستدل به على رقص الرسول وأصحابه وسماعه لبيتين من الشعر، فهو موضوع كما قال المحدث العجلوني (١٤). وذكر ابن تيمية (١٥) اتفاق أهل العلم بالحديث على وضعه.

ثم قال ابن تيمية: (وأظهر منه كذباً حديث آخر يذكرون فيه: أنه لما بشر الفقراء بسبقهم الأغنياء إلى الجنة تواجدوا ومزقوا ثيابهم، وأن جبرائيل نزل من السماء فقال: محمد إن ربك يطلب نصيبه من هذه الخرق، فأخذ منها خرقة فعلقها بالفرس، وإن ذلك هو زيق الفقراء).

<sup>(</sup>١) سورة الأعراف آية رقم (١٠٧).

<sup>(</sup>٢) تفسير القرطبي ٨: ٢٨٨.

<sup>(</sup>٣) تلبيس ابليس ص ٢٦٠.

<sup>(</sup>٤) كشف الخفاء ٢: ١٤١.

<sup>(</sup>٥) مجموعة فتاوى ابن تيمية ١١ : ٥٦٣.

٦. أما ما قيل عن نهوض أبي بكر ورقصه فهي زيادة منسوبة إليه لم ترد عند أحد
 من المحدثين. (١)

٧. وأما قول الرسول عليه السلام لعلي وجعفر وزيد وحجلهم بعد قوله لهم فإن بعض العلماء على عدم صحة الرواية إلا أن العراقي (٢) في تخريجه على الأحياء ذكر أن أبا داود رواه بإسناد حسن ، وهو عند البخاري دون فحجل ، لكن ابن حجر الهيتمي (٣) صرح بنكارة الحديث.

ولو صحت هذه الأحاديث فإنها لا تدل على الرقص المحرم الذي فيه تكسر وتغني ، وما الحجل الآنوع من أنواع المشي يفعل عند السرور والفرح ، ولذلك فالإمام البيهتي بعد أن بين أن فيه هانئ بن هانئ ليس بالمعروف جداً قال: (وفي هذا إن صح دلالة على جواز الحجل ، وهو أن يرفع رجلاً ويقفز على الأخرى من الفرح ، فالرقص الذي يكون على مثاله يكون مثله في الجواز) (١).

٨. وما روي عن ابن المسيب فهو غير صحيح، قال ابن الجوزي: (هذا أسناده مقطوع مظلم لا يصح عن ابن المسيب ضرب برجله الأرض فليس في ذلك حجة على جواز الرقص، فإن الإنسان قد يضرب الأرض برجله أو يدقها بيده بشيء يسمعه ولا يسمى ذلك رقصاً). (٥)

٩. أما استدلالهم بحكايات المشايخ فقد رد عليهم ابن حجر الهيتمي بقوله: (إننا لا ننني جوازه الا عند وجود تثن أو تكسر، فمن أين أن أولئك المشايخ تثنوا أو تكسروا) (١٦).

هذه مذاهب العلماء وأدلتهم ومناقشتها حول حكم الرقص بحالاته المتعددة ، والذي أراه بعد المقارنة والترجيح بين الأدلة حرمة رقص الرجال بتكسر وتخنث ، وجوازه إن كان

<sup>(</sup>١) انظر فقه السيرة للبوطي ص ٣١٠.

<sup>(</sup>٣) تخريج العراقي على إحياء علوم الدين ٦: ١٩٧.

<sup>(</sup>٣) كف الرعاع عن محرمات اللهو والسياع ص ٢٨٣.

<sup>(</sup>٤) السنن الكبرى ١٠: ٢٢٦.

<sup>(</sup>٥) تلبيس ابليس ص ٢٥٩.

<sup>(</sup>٦) كف الرعاع ص ٢٨٤.

بمعنى استقامة واعوجاج الذي يشبه الحركات الرياضية أو يشبه لعب الأحباش، ولو كان معه ذكر أو كلام، لأنه مباح اجتمع إلى مباح، وإن أصيب أحد بوجد حزن أو سرور فرقص بلا شعور أو إرادة فلا حرمة، لأنه خرج من حالة الاختيار إلى حالة الاضطرار، وعلى هذا نفسر ما ورد عن بعض الصالحين أنه حجل أو وجد أو زفن، كما أرى كراهة رقص النساء فيما بينهن إن كان يشبه المختثين والفساق، فلقد علّل بعض الفقهاء منع الرجال من الرقص بأنه مختص بالنساء، وأما إن كان رقصهن بين الرجال فالحرمة الشديدة.

#### المطلب الثالث حكم التداوي بالموسيقي

هذا المطلب مبني على حكم التداوى بالحرام ، وذلك عند الذين يقولون بحرمة الآلات الموسيقية ، أما الذين أباحوا سماع الآلات الموسيقية أو بعضاً منها ، فإنهم لا شك يبيحون التداوي بها . بل التداوي بالموسيقى عندهم ألزم .

وقد يبدو هذا المطلب غريباً عند البعض ، ولكن الاكتشافات العلمية والتجارب الطبية أثبتت جدارة العلاج بالموسيقى ، وخاصة في الأمراض النفسية ، وهناك كتب ألفت في هذا المضمار ، واستبيانات أجريت في أقسام الأمراض النفسية تدل كلها على أهمية استخدام الموسيقى كعلاح نفسي (١) .

وقبل البدء في الإجابة على حكم التداوي بالموسيقى، أجيب على حكم التداوي بالحرام كالمسكر ونحوه، والحكم فيه عند العلماء الحرمة، لورود أحاديث عن رسول الله عليه السلام في ذلك: ومنها:

۱) انظر الموسیقی وعلم النفس ـــ د , ضیاء الدین أبو الحب , قواعد الموسیقی الغربیة ـــ محمد محمود سامی حافظ
ص ۷۲ .

أ. أن رجلاً سأل النبي عليه السلام عن الخمر فنهى عن صنعتها ، فقال : إنها دواء ،
 فقال النبي عليه السلام : (إنها ليست بدواء ولكنها داء)<sup>(۱)</sup> .

ي. عن أبي الدرداء قال: قال رسول الله عليه السلام: (إن الله أنزل الداء والدواء، وجعل لكل داء دواء، فتداووا ولا تتداووا بحرام) (٢).

جر. عن أم سلمة قالت: قال النبي عليه السلام (إن الله لم يجعل شفاء كم فيما حرم عليكم) (٣) .

أما حكم التداوي بالموسيقى عند الفقهاء فهو بين الحرمة والإباحة ، حيث ذهب البهوتي إلى التحريم لعموم الحديث ، فقال : ( ويحرم تداو بمحرم أكلاً وشرباً وكذا صوت ملهاة وغيره كسماع الغناء) (١٠) ، وذهب فقهاء الشافعية (٥) إلى الإباحة ، وذلك إن أخبر طبيب أو طبيبان عدلان أن المرض لا يزول الا بسماع الآلة ولم يوجد غيرها .

والذي أراه أن حكم التداوي بالموسيقى يختلف عن حكم التداوي بالمسكر كالخمرة وذلك لاختلاف الموسيقى عن الخمرة طبيعة وحكماً ونتيجة ، فطبيعة الموسيقى تختلف عن طبيعة الخمرة ، وحرمة الخمر ثابت في الكتاب والسنة والإجاع بينما حرمة الموسيقى مختلف فيها بين الفقهاء ، وقوة أدلتها أقل بكثير من قوة أدلة تحريم الحمرة ، وكذلك العلة في تحريم الموسيقى عند المانعين غير علة تحريم الحمر.

ولذلك فالإباحة بالتداوي بالآلات الموسيقية المحرمة إن ثبت أن المرض لا يزول الآ بسماعها، ولعل في الحداء إشارة إلى أثر الجرس الموسيقي على المشاعر النفسية، ثم إن الموسيقى عبارة عن أصوات موزونة، فعند استخدامها كعلاج نفسي تجعل الانفعالات النفسية معتدلة متزنة شريطة الآتكون الأصوات الموسيقية سيئة تؤدي إلى اضطرابات وقلق عند المريض.

<sup>(</sup>١) صحيح مسلم ١٣: ١٥٧، السنن الكبرى ١٠: ٤، سنى الترمذي ٣: ٢٦٢.

<sup>(</sup>۲) السنن الكبرى ۱۰: ۵.

<sup>(</sup>۳) السنن الكبرى ۱۰: ۵.

<sup>(</sup>٤) كشاف القناع ٢: ١٥٠،

<sup>(</sup>٥) نهاية المحتاج وحاشية الشبراملسي ٨: ٢٨١ و ٣: ٣٨٤. كف الرعاع ص ٣٠٦. مغني المحتاج ٤: ٢٠٩.

وأسوق حكاية تبين أثر الموسيقى في السيطرة على مشاعر الإنسان، فقد حكى عن الفارابي أمام الموسيقى أنه حضر مجلساً حافلاً لبعض الملوك أو الرؤساء، فأخرج آلة صغيرة من داخل ثوبه، وضرب عليها، فضحكوا إلى أن خشي عليهم الهلاك، ثم غير الضرب فبكوا كذلك، ثم غيره فناموا عن آخرهم، فتركهم وذهب عنهم (١).

## المطلب الرابع حكم الأذان والقرآن على آلة موسيقية

تفنن الذين يتعاملون بالموسيقى عملاً ودراسةً ، وأرادوا إدخال الموسيقى في كل شأن من حياتنا ، حتى في أماكن العبادة ، ومع الشعائر التعبدية ، وأخذ بعضهم يقرأ آيات من القرآن على آلة موسيقية ، وتلقت لجنة الإفتاء في دولة مصر سؤالاً عن حكم قراءة القرآن على العود أو البيانو أو ما شابه ذلك ، ولذلك فالمسألة وجيهة ، وضروري الإجابة على شطريها ، حتى ولو فرض إباحة الآلة المستعملة .

وأرى أن الحكم فيها الحرمة للأدلة التالية:

1. رفض الرسول عليه السلام أن ينادى للصلاة بالبوق أو الناقوس (٢) ، وذلك في وقت لم يكن للمسلمين شعار يجتمعون به للصلاة ، فكيف وقد وضع الشعار؟ ، ثم إن استعال الآلة في الأذان لا يتفق مع حكمة الأذان ، ولما ورد المنع في استعال البوق والناقوس في الأذان وهما من الآلات الهوائية والإيقاعية ، فكذلك في غيرهما ، بل في الآلة الوترية آكدوألزم .

٢. لم يرد نص شرعي يجيز ذلك، بل وردت النصوص على النهي عن الآلات الموسيقية، وكذلك لم يرد فعل مثل هذا عن الصحابة أو التابعين أو العلماء.

٣. استخدام الآلة الموسيقية في الأذان يؤدي إلى طغيان أصواتها على صوت المؤذن ،

<sup>(</sup>١) انظر كف الرعاع ص ٣١٣.

<sup>(</sup>۲) انظر صحیح البخاري ۱: ۱۱۶، إرشاد الساري ۲: ۳، عمدة القارئ ٥: ۲٠٥، سنن الترمذي ١: ۲۲۳، السنن الكبرى ١: ۳۹۰، مختصر سنن أبي داود ١: ۲۷۳.

واستخدامها مع القرآن يؤدي إلى طغيان أصواتها على أصوات القرآن الذي لا يعلوه صوت، وسوف يتأثر السامع بصوت الآلة دون صوت القرآن، أو يعيش لحظة نزاعات نفسية لاختلاف موسيقى الآلة عن موسيقى القرآن، وكذلك تذهب حلاوة الكلمات ويرتفع الخشوع، ومن المعلوم أن القرآن يخاطب كيان الإنسان كله، عقله وقلبه ونفسه، بينما الصوت الآلي يقع على الأذن دون مخاطبة لكيان الإنسان.

إن قال تعالى: ﴿ وَمَا كَانَ صَلاَتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ الاَّ مُكَاءً وَتَصْدِيةً ﴾ (١) والشعيرة التعبدية مع الآلة تشبه عبادة أولئك المصفرين والمصفقين حول الكعبة ، وقد نهى الله عنها وعاب على المشركين فعلها.

قال تعالى: ﴿ وَإِذَا قُرِئَ القُرْءَانُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴾ (٢) ،
 وقراءة القرآن مع آلة موسيقية يؤدي إلى عدم الاستماع الحقيقي والإنصات الفعلي.

٦. الآلة الموسيقية لا تزيد الأذان أو القرآن حسناً . لأنه يسن أن يكون المؤذن صيتاً حسن الصوت . لقوله عليه السلام : ( فإنه أندى صوتاً منك ) (٣) . والقارئ مرتلاً . لقوله تعالى : ﴿ وَرَتِّلِ القُرْءَانَ تَرْتِيلاً ﴾ (١) .

هذا حكم الأذان وقراءة القرآن مع آلة موسيقية ، لكن لو ترنم القارئ بآيات قرآنية مع صوت موسيقي من أصوات الطبيعة كخرير الماء فإنه جائز ، على أن لا تخرج القراءة عن أصول القراءة القرآنية ، لأنه يقرأ قراءة موافقة لبعض الأصوات المباحة المبثوثة في الكون ، ثم هناك فرق بين الصوت الطبيعي والصوت الآلي ، ولعل في سيرة داود عليه السلام إشارة إلى ذلك ، قال تعالى : ﴿ وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا دَاوُدَ مِنَّا فَضْلاً يَنْجِبَالُ أُوِّبِي مَعَهُ وَالطَّيْرَ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ ﴾ (٥) .

<sup>(</sup>١) سورة الأنفال آية رقم (٣٥).

<sup>(</sup>٢) سورة الأعراف آية رقم (٢٠٤).

ر. (٣) سنن ابن ماجة ١: ٢٣٧، وانظر المغني لابن قدامة ١: ٤٣٠.

<sup>(</sup>٤) سورة المزمل آية رقم (٤).

<sup>(</sup>٥) سورة سبأ آية رقم (١٠).

### المطلب الخامس أحكام عامة في الموسيقي

ونقصد به بيان أحكام الآلات الموسيقية في الأمور العامة كالبيع والشراء، أو في الأعراس، أو في الإستئجار أو نحو ذلك، ولما كانت الأحكام مبنية على مذاهب العلماء فلا حاجة إلى طول البحث فيها، ولذلك اكتفيت في هذا المطلب بعرضها في صورة مسائل.

#### المسألة الأولى: حكم بيع الآلات الموسيقية.

عرفنا أن الراجح عند العلماء حرمة الآلات الموسيقية كالمعازف والمزامير ، وإباحة الدف والطبل ونحوهما ، وإذا حرمت الآلات فقد حرم بيعها ، الاّ أن بعض الذين ذهبوا إلى التحريم خالفوا ذلك .

فني المذهب الحنني (١) جواز بيع البربط والطبل والدف والمزمار عند أبي حنيفة والحرمة عند أبي يوسف ومحمد.

أما في بقية المذاهب فحرمة بيع آلات اللهو كالمزامير والطنابير بخلاف آلة الدف أو طبل غزاة .

جاء في أسهل المدارك: (ولا يجوز بيع آلة الغناء)<sup>(۲)</sup>.

وجاء في المذهب الشافعي : (ولا يصح بيع آلة اللهو المحرمة كالطنبور والمزمار والرباب وإن اتخدت المذكورات من نقد إذ لا نفع بها شرعاً ) (٣) ، الآ أنه ورد عند بعضهم صحة البيع إن كان مع الآلة ما يعد مالاً.

وجاء في المذهب الحنبلي : ( ولا يصح بيع آلة لهو كمزمار وطنبور ) (°) ، وقد استدل

<sup>(</sup>١) شرح فتح القدير ٧: ٤٠٥.

<sup>(</sup>٢) أسهل المدارك ٢: ٢٥٨.

<sup>(</sup>٣) الإقناع للشربيني ١ . ٢٥٢.

<sup>(</sup>٤) نهاية المحتاج ٣: ٣٨٤.

<sup>(</sup>٥) كشاف القناع ٣: ١٤٥.

ابن قدامة (۱) على حرمة بيع المزمار والطنبور بقوله عليه السلام : ( إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام ) (۲) .

المسألة الثانية: حكم استئجار الآلات الموسيقية وأجرتها، وكذلك الموسيقار.

وهذه مسألة شبيهة بسابقتها ، فإذا حرم البيع حرم حينئذ الاستئجار والأجرة ، الآأن بعض الفقهاء نص على كراهة الاستئجار وبعدئذ الأجرة في الآلات المباحة ، كهاأن بعضهم أجاز الأجرة في آلة كطنبور وبربط .

جاء في المذهب الحنني (٣): (وإن استأجره لينحت له طنبوراً أو بربطاً ففعل طاب له الأجر، الآ أنه يأثم به)، لكن الإمام السرخسي قال: (ولا تجوز الإجارة على شيّ من الغناء والنوح والمزامير والطبل وشيّ من اللهو لأنه معصية، والاستئجار على المعاصي باطل) (١٠).

وجاء في المذهب المالكي قول الدردير: (والراجح أن الدف والكبر والمزمار جائزة في العرس وتكره الأجرة عليها، وأن ما عداها حرام في العرس وغيره فتحرم الأجرة عليها) (٥٠).

أما في المذهب الشافعي (٢) والحنبلي فحرمة الإستئجار والأجرة على الزمر، قال ابن قدامة (٧): (ما منفعته محرمة كالزنا والزمر والنوح والغناء فلا يجوز الاستئجار بفعله، وبه قال مالك والشافعي وأبو حنيفة وصاحباه وأبو ثور وكره ذلك الشعبي والنخعي لأنه محرم فلم يجز الاستئجار عليه).

وخلاصة الحكم أن الاستئجار جائز إذا كانت المنفعة مباحة، ولذلك فالجواز في الآلات المباحة والحرمة في غيرها.

<sup>(</sup>۱) المغنى ٥: ٣٠٣

<sup>(</sup>٢) وللحديث بقيه، انظر صحيح البخاري ٢: ٢٩، سن ابن ماجة ٢: ٧٣٢.

<sup>(</sup>٣) الفتاوي الهندية \$: ٠٥٠.

<sup>(£)</sup> Thimed 17: 27.

<sup>(</sup>٥) الشرح الصغير ٤: ٣٥.

<sup>(</sup>٦) نهاية المحتاج ٥: ٢٧٢.

<sup>(</sup>٧) المغني ٥: ١٥٥، وانظر أيضاً كشاف القناع ٣: ٥٥١.

المسألة الثالثة: حكم إتلاف الآلات الموسيقية وضمانها، والقطع فيها.

ذهب جمهور العلماء إلى جواز اتلاف الآلات الموسيقية لأنها محرمة ولا يجوز الانتفاع بها وذلك في المعازف والمزامير، وإذا جاز إتلافها أو وجب أحياناً فلا ضمان على متلفها.

قال ابن قيم الجوزية : (وكذلك آلات الملاهي كالطنبور يجوز إتلافها عند أكثر الفقهاء، وهو مذهب مالك وأشهر الروايتين عن أحمد) (١)

وقد استدل على جواز الإتلاف وعدم التضمين بما يلى:

رفع إلى شريح القاضي أن رجلاً كسر طنبوراً لرجل فلم يضمنه شيئاً (٢٠).

٢. ذكر ابن حجر العسقلاني (٣) أن الطبري استدل من تكسير الرسول عليه السلام الأصنام من الكعبة على جواز كسر آلات الباطل وما لا يصلح الأ في المعصية حتى تزول هيئتها وينتفع برضاضها.

٣. أتى ابن قيم الجوزية بروابات متعددة عن أحمد بن حنبل فيمن كسر عوداً أو طنبوراً أو طبلاً أنه لا شئ عليه (٤).

أما آراء المذاهب في الإتلاف والتضمين والقطع ، فني المذهب الحنني (°) أن من كسر بربطاً أو طبلاً أو دفاً أو مزماراً ضمن عند أبي حنيفة ولم يضمن عند أبي يوسف ومحمد . وعلى قوليهما الفتوى في المذهب ، وكذلك في المذهب لا قطع في سرقة الطنبور ونحوه .

قال السرخسي: (ولا قطع في الدف وما أشبهه من الملاهي ، أما عندهما فإنه ليس بمال متقوم حتى لا يضمن متلفه ، وعند أبي حنيفة وإن كان يجب الضمان على المتلف باعتبار معنى آخر فيه سوى اللهو والمقصود التلهي به ولا يمكن اعتبار القطع باعتبار المقصود ، ولأن للآخذ تأويلاً في أخذه ، لأنه يقصد به النهي عن المنكر ، وهو استعماله للتلهى ، فيصير ذلك شبهة ) (٦٠) .

<sup>(</sup>١) الطرق الحكمية ص ٢٥.

<sup>(</sup>٢) انظر فتح الباري ٥: ١٢٢، الطرق الحكمية ص٢٥١.

<sup>(</sup>٣) فتح الباري ٥: ١٢٣.

<sup>(</sup>٤) الطرق الحكمية ص ٢٥٠.

<sup>(</sup>٥) شرح فتح القدير ٧: ٤٠٥ و ٤: ٢٢٩. الفتاوى البزازية ٢: ١٢٥.

<sup>(</sup>٦) المبسوط ٩ : ١٥٤ . وانظر الفتاوى الهندية ٢ : ١٧٧ . الإختيار ٤ : ١٠٧ . الفقه على المذاهب الأربعة ٥ : ١٨٠.

وجاء في المذهب الشافعي (1): وإن سرق صنماً أو بربطاً أو مزماراً فإن كان إذا فصل لم يصلح لغير معصية لم يقطع ، لأنه لا قيمة لما فيه من التأليف وإن كان إذا فصل يصلح لمنفعة مباحة ، ففيه ثلاثة أوجه ، أحدهما : انه يقطع لأنه مال يقوم على متلفه ، والثاني : انه لا يقطع لأنه آلة معصية فلم يقطع بسرقته كالخمر ، والثالث : وهو قول أبي علي بن أبي هريرة أنه إن أخرجه مفصلاً قطع لزوال المعصية وإن أخرجه غير مفصل لم يقطع لبقاء المعصية .

أما في المذهب الحنبلي فقول ابن قدامة: (وأما آلة اللهو كالطنبور والمزمار والشبابة فلا قطع فيه، وإن بلغت قيمته مفصلاً نصاباً، وبهذا قال أبو حنيفة، وقال أصحاب الشافعي: إن كانت قيمته بعد زوال تأليفه نصاباً ففيه القطع والا فلا)(٢).

## المسألة الرابعة: حكم الموسيقي في الأعراس، وهل تعتبر منكراً أم لا؟.

ذكر الفقهاء أن منكرات الأعراس تمنع المسلم من حضورها ، ومن هذه المنكرات التي عرفنا أنها محرمة المعازف والمزامير والملاهي ، ولا يجوز حضور عرس فيه غناء نساء ورقصهن ، وقد انبثق أصل بحث الآلات الموسيقية من غناء الأعراس ونحوها والآلات فيها ، ولذلك فإن بعض الفقهاء رخصوا في الأعراس ما لم يرخصوا في غيره .

جاء في المذهب الحنني (٣): أن استماع الملاهي حرام كالضرب بالقضيب والدف والمزمار وغير ذلك، أما الدف في الأعراس فلا بأس به، وكذلك في نحو الأعراس، وقد ورد عن أبي يوسف أنه قال في دار يسمع فيها صوت المزامير والمعازف ادخل عليهم بغير إذنهم لأن النهي عن المنكر فرض، ولو لم يجز الدخول بغير إذن لامتنع الناس من إقامة هذا الفرض.

قال الدردير (١٤): (تجب إجابة ـــ الدعوة ـــ من عين لها... إن لم يكن من يتأذى

 <sup>(</sup>۱) المهذب ۲: ۲۸۲، وانظر نهاية المحتاج ۷: ۲۱۱، الفقه على المذاهب الأربعة ٥: ١٧٥، مغني المحتاج ٤:
 ١٦٠.

<sup>(</sup>٢) المغني ٨: ٢٧٤، وانظر الإنصاف ١٠: ٢٦٠. الفقه على المذاهب الأربعة ٥: ١٧٥.

<sup>(</sup>٣) الإختيار ٤: ١٦٦، وانظر أيضاً المغني لابن قدامة ٧: ٥.

<sup>(</sup>٤) الشرح الصغير ٢: ٥٠١.

وآلة لهو غير دف وزمارة وبوق)، وقال مالك (١): (أما اللهو الخفيف كالدف والكبر فلا يرجع)، وقاله ابن القاسم.

وقال ابن قدامة (٢): (إذا دعي إلى وليمة فيها معصية كالخمر والزمر والعود ونحوه وأمكنة الانكار وإزالة المنكر لزمه الحضور، وإن لم يقدر على الإنكار لم يحضر)، وقال: (الدف ليس بمنكر في الأعراس).

وقال ابن حجر الهيتمي: (أن لا يكون بمحل حضوره منكر أي محرم كآلة طرب محرمة كذي وتر أو شعر وكالضرب على الصيني وكزمر ولو بشبابة وكطبل وكوبة) (٣).

وقال الليث بن سعد: (إذا كان في الوليمة الضرب بالعود فلا ينبغي له أن يشهدها) (١٠).

#### المسألة الخامسة: حكم شهادة الموسيقار

اعتبر جمهور العلماء أن الضرب على المعازف والمزامير مسقط للشهادة ومخلّ بالمروءة ، ولذلك فلا تقبل شهادة الذي يضرب على الآلات الموسيقية ، وكذلك فإنه يعتبر مخنثاً .

جاء في المذهب الحنفي (°): ولا تقبل شهادة من يلعب بالطنبور.

وقال الكاساني: (وأما الذي يضرب شيئاً من الملاهي فإنه ينظر إن لم يكن مستشنعاً كالقضيب والدف ونحوه فلا بأس به، ولا تسقط عدالته، وإن كان مستشنعاً كالعود ونحوه سقطت عدالته) (٦).

وفي المذهب الحنبلي قول ابن قدامة : (ومن كانت صناعته محرمة كصانع المزامير والطنابير فلا شهادة له) (٧) .

<sup>(</sup>١) المغنى ٧: ٥.

<sup>(</sup>۲) المغنى ٧: ٥ و ٧: ١٠. وانظر الإنصاف ٨: ٣٣٥.

<sup>(</sup>٣) - تحفة المحتاج ٣: ٢١٤، وانظر الإقناع للشربيني ٢: ٩٠، عمدة السالك ص ١٥٨. المجموع ١٥: ٥٥٨.

 <sup>(</sup>٤) المغنى لابن قدامة ٧: ٥.

<sup>(</sup>٥) شرح فتح القدير ٦: ٣٥.

<sup>(</sup>٢) بدائع الصنائع ٩: ٠٣٠.

<sup>(</sup>٧) المغبي ٦: ١٥٢.

#### المسألة السادسة: حكم الوصية بآلة موسيقية

أشار بعض الفقهاء إلى حكم الوصية بآلة موسيقية ، وذلك على اعتبار أنها منفعة غير مباحة ، فلا تجوز الوصية بها ، لكن إن وصى بشيئين أحدهما محرم والآخر مباح انصرفت الوصية إلى المباح.

قال المرداوي : (وإن وصى له بكلب أو طبل وله منها مباح ومحرم انصرف إلى المباح ، وإن لم يكن الاّ محرم لم تصح الوصية ) (١١) .

وقال ابن قدامة: (وإن وصى له بطبل حرب صحت الوصية به لأن فيه منفعة مباحة، وإن كانت بطبل له لم تصح لعدم المنفعة المباحة به وإن وصى بدف صحت الوصية به ... ولا تصح الوصية بمزمار ولا طنبور ولا عود من عيدان اللهو لأنها محرمة، وسواء كانت فيه الأوتار أو لم تكن، لأنه مهيأ لفعل المعصية دون غيرها، فأشبه ما لو كانت فيه الأوتار) (٢).

والذي يظهر لي في هذه المسائل أن الآلة إن كانت محرمة حرم بيعها واستئجارها وأجرتها والوصية بها، ويجب إتلافها ولا ضمان ولا قطع فيها، وتعتبر منكراً من منكرات الأعراس، أما إن كانت مباحة فإباحة بيعها واستئجارها وأجرتها، وجواز الوصية بها، وعدم إتلافها والضمان فيها وعدم القطع، ولا تعتبر منكراً في الأعراس الآ أنها ترد بها الشهادة إن استعملت من أهل المروءة.

<sup>(</sup>١) الإنصاف ٧: ٢٦٠.

<sup>(</sup>٢) المغنى ٦: ١٥٣.



الفصل الثاني فن الغناء وفيه ثلاثة مباحث:
المبحث الأول تعريف الغناء وأقسامه المبحث الثاني المبحث الثاني مذاهب العلماء في الغناء وأدلتهم ومناقشتها المبحث الثالث أحكام في الغناء



# المبحث الأول تعريف الغناء وأقسامه

وفيه مطلبان:

المطلب الأول تعريف الغناء

#### تعريف الغناء في اللغة:

الغناء بالكسر: إسم يطلق على التطريب والترنم بالكلام الموزون وغيره ، يقال: غنى فلان: طرب وترنم بالكلام الموزون وغيره ، كما أنه يطلق على الصوت والمدح والهجاء والغزل ، يقال: غنّى الحام: صوت ، وغنّى فلان بفلان: مدحه أو هجاه ، وغنى بالمرأة: تغزل بها (١١).

أما الطرب فهي خفة وهزة تثير النفس لفرح أو حزن، ويطلق على الغناء، ويقال: طرب أي تغنى، وطرب في صوته: رجعه ومده وحسنه (٢).

وكذلك يطلق الغناء في اللغة على الحداء ، ولكنه مقيد للإبل . أي الغناء للإبل (٣) .

<sup>(</sup>١) المعجم الوسيط ٢: ٦٧١.

<sup>(</sup>٢) المعجم الوسيط ٢: ٥٥٥.

<sup>(</sup>٣) المعجم الوسيط ١: ١٦٢.

#### تعريف الغناء عند العلماء:

أما تعريف الغناء عند علماء المسلمين فقد وردت عنهم ألفاظ مختلفة عند تفسير معنى الغناء ، وخاصة في الأحاديث النبوية ، فعند حديث عائشة الذي فيه : (وتغنيان) ، قال العلماء كالسيوطي والسندي والقسطلاني وغيرهم أن معنى تغنيان : أي ترفعان أصواتهما بإنشاد الشعر، وهو قريب من الحداء (١).

وقد ورد كلام آخر للعسقلاني وكذلك للقسطلاني في الغناء عند شرحهم لحديث عائشة معللين نفي السيدة عائشة الغناء عن الجاريتين، فقالا: ( لأن الغناء يطلق على رفع الصوت، وعلى الترنم، وعلى الحداء، ولا يسمى فاعله مغنياً، وإنما يسمى بذلك من ينشد بتمطيط وتكسر وتهيج وتشويق بما فيه تعريض بالفواحش أو تصريح بما يحرك الساكن ويبعث الكامن) (٢). والذي يظهر من قوليهما أن معنى الغناء: النشيد بتمطيط وتكسر وتهيج.

وذكر بعض العلماء (٣) أن الغناء يطلق على المزمار ، لقول أبي بكر في حديث عائشة عن غناء الجاريتين (أمزمار الشيطان في بيت رسول الله عليه السلام)، ولأن المزمار أخذ من الزمير أي الصوت الحسن وكذا الغناء.

وكذلك أطلق البعض الغناء على المعازف، وذلك من معنى المعازف في حديث أبي مالك الأشعري: (ويستحلون المعازف) أي الغناء (٤).

وقد عرف ابن الجوزي (°) الغناء : ( بأنه اسم يطلق على أشياء : منها غناء الحجيج ، وغناء الغزاة بالأشعار ، وكذلك أشعار الحداء والنواح ) .

وقال الدردير: ( الغناء هو الصوت الذي يطرب السامع ) (٦).

<sup>(</sup>۱) انظر شرح السيوطي على سن النسائي ٣: ١٩٧. حاشية السندي على سنن النسائي ٣: ١٩٧ إرشاد الساري . ٢٠٤. ٢

<sup>(</sup>٢) انظر إرشاد الساري ٢: ٢٠٧، فتح الباري ٢: ٤٤٢.

<sup>(</sup>٣) شرح النووي على صحيح مسلم ٦: ١٨٣ . إرشاد الساري ٢: ٢٠٤ . فتح الباري ٢: ٤٤٢.

<sup>(</sup>٤) انظر سل الأوطار ٨: ٢٦١.

<sup>(</sup>٥) تلبيس ابليس ص ٢٢٣.

<sup>(</sup>٦) الشرح الصغير للدردير ٤: ٤٤٧.

والذي بدا لي أن معنى الغناء: الكلام الموزون المطرب سواء كان شعراً أو نثراً ، لأنه يتفق مع المعنى في اللغة ولا يتعارض مع اطلاقات العلماء.

# المطلب الثاني أقسام الغناء

عرفنا أن الغناء ما هو الآمد الكلام وتحسينه بشكل موزون, وقلما أن يقسم الفقهاء الغنا, أو أن يذكروا له تقسيماً, وقد نظرت فيماكتب بمبحث السماع فوجدت أنه يقسم إلى موسيقى وغناء, وأن الغناء يقسم إلى أقسام.

والتقسيم الصحيح للغناء لا بد أن يتناول أمرين:

الأول: النظر إلى حكم الغناء. وذلك على اعتبار أن الغناء يأخذ الأحكام الشرعية، فقد يكون حراماً أو مكروهاً أو مباحاً. ورأيت من خلال بحثي في الغناء أن بعض العلماء يذكر لفظ الغناء المباح، وآخر لفظ الغناء المكروه، وآخر في لون معين من الغناء يذكر الندب.

الثاني : النظر إلى حال الغناء والمغني ، وقد وجدت أن الغزالي وابن حجر الهيتمي وابن الجوزي وسيد سابق ذكروا تقسيماً للغناء نظراً لحالة المغنى وفعل الغناء .

فابن حجر الهيتمي (١) أتى بقسمين للغناء:

الأول: ما اعتاد الناس استعاله لمحاولة عمل وحمل ثقيل، وقطع مفاوز سفر، ترويحاً للنفوس وتنشيطاً لها، كحداء الأعراب لإبلهم، وغناء النساء لتسكين صغارهن،... وكالأشعار المزهدة في الدنيا المرغبة في الآخرة.

الثاني : ما ينتحله المغنون العارفون بصنعه الغناء المختارون من غزل الشعر مع تلحينه

<sup>(</sup>١) كف الرعاع عن محرمات اللهو والسماع لابن حجر الهيتمي في الجزء الثاي من كتابه الزواجرص ٢٧٧.

بالتلحينات الأنيقة ، وتقطيعه لها على النغات الرقيقة ، التي تهيج النفوس وتطربها كحميا الكؤوس .

وقسم الغزالي(١) الغناء سبعة أقسام. وذلك بالنظر إلى دواعي الغناء:

الأول: غناء الحجيج: وهي الأشعار المنظمة في وصف الكعبة والمقام والحطيم وزمزم وسائر المشاعر ووصف البادية وغيره، وأثر ذلك يهيج الشوق إلى حج بيت الله.

الثاني : غناء الغزاة : وهو ما يعتاده الغزاة لتحريض الناس على الغزو . . . . وفيه تحريك الغيظ والغضب على الكفار ، وتحسين الشبجاعة ، واستحقار النفس والمال .

الثالث: رجزيات الشجعان: وهي الرجزيات التي يستعملها الشجعان في وقت اللقاء، والغرض منها التشجيع للنفس وللأنصار، وتحريك النشاط فيهم للقتال، وفيه التمدح بالشجاعة والنجدة.

الرابع: أصوات النياحة: أصوات النياحة ونغاتها، وتأثيرها في تهييج الحزن والبكاء وملازمة الكآبة، والحزن قسمان: محمود، ومذموم، فأما المذموم: فالحزن على ما فات والحزن على الأموات، وأما الحزن المحمود: فهو حزن الإنسان على تقصيره في أمر دينه.

الخامس : السماع في أوقات السرور : وذلك تأكيداً للسرور وتهيجاً له ، كالغناء في أيام العيد ، وفي العرس ، وفي وقت قدوم الغائب .

السادس: ساع العشاق: تحريكاً للشوق، وتهييجاً للعشق، وتسليةً للنفس، فإن كان في مشاهدة المعشوق، فالغرض تأكيد اللذة، وإن كان مع المفارقة فالغرض تهييج الشوق، والشوق وإن كان ألماً ففيه نوع لذة إذا انضاف إليه رجاء الوصال، فإن الرجاء لذيذ، واليأس مؤلم.

السابع: سماع المحبين لله: سماع من أحب الله وعشقه، واشتاق إليه فلا ينظر إلى شيّ الاّ رآه سبحانه، ولا يقرع سمعه قارع الاّ سمعه منه، فالسماع في حقه مهيج لشوقه ومؤكد لعشقه وحبه.

<sup>(</sup>١) انظر إحياء علوم الدين ٦: ١٤٩.

وقد قسم الغزالي<sup>(١)</sup> الأصوات أيضاً وذكر منها: الموزون والمفهوم وهو الشعر، وكذلك ذكر الحداء للجمال.

وقسم ابن الجوزي (٢) الغناء إلى غناء الحمجيج، وغناء الغزاة والمبارزين، واشعار الحداء، وأشعار النواح، وأشعار المغنين.

أما تقسيم الشيخ سيد سابق (٣) فكان كالآتي:

- تغنى النساء لأطفالهن.
- ٢. تغني أصحاب الأعمال.
  - ٣. التغني في الفرح.
  - ٤. التغني في الأعياد.
- التغنى لتنشيط الجهاد.

وبعد النظر فيما كتب في الغناء طبيعة وحالة وحكماً ، رأيت أن أقسم الغناء إلى ستة أقسام ، وذلك ليسهل الحكم والمعرفة في هذا المبحث الذي طالما اتسع وتشعب.

الأول: غناء المسافرين: وهو ما يقوله المسافرون من كلام موزون سواء كان شعراً أو نثراً. وسواء استعمل في تنشيط المسافرين أو تحريك الدواب كالإبل، ويدخل في هذا القسم الحداء، وغناء الحجيج، وغناء أي مسافر، وقد عرف الحداء بأنه ما يقال خلف الإبل من رجز ونحوه، وفسر أيضاً: بأنه تحسين الصوت الشجي بالشعر الجائز<sup>(١)</sup>، كا عرف بأنه الغناء للإبل<sup>(٥)</sup>.

وكذلك يدخل النصب وهو ضرب من أغاني الأعراب يشبه الحداء (٦).

الثاني : غناء المجاهدين : وهو ما يقوله المجاهدون سواء كان أثناء المعركة أو في الطريق

<sup>(</sup>١) انظر إحياء علوم الدين ٦: ١٤٩.

<sup>(</sup>٢) تلبيس ابليس ص ٢٢٣.

<sup>(</sup>٣) فقه السنة م ٣: ٥٦.

<sup>(</sup>٤) انظر بهاية المحتاج ٨: ٢٨٠، تحفة المحتاج ٤: ٣١١.

<sup>(</sup>٥) المعجم الوسيط ١: ١٦٢.

<sup>(</sup>٦) البسن الكبري ١٠: ٢٢٤.

إليها ، أو ما يرتجزه المتبارزون ، وما يشعره المودعون ، ويدخل في ذلك رجزيات الشجعان وغناء الغزاة المذكوران في تقسيم الغزالي .

الثالث: غناء العمل: وهو الغناء الذي يرتجزه أو يغنيه أصحاب الأعمال، وذلك ترويحاً لأنفسهم وتنشيطاً لهم وتخفيفاً من عب تلك الأعمال، ومثال ذلك ارتجاز الرسول عليه السلام وأصحابه الشعر في حفر الخندق.

الرابع: غناء الأطفال: وهو الغناء الذي يتغنى فيه الأطفال، والغناء الذي يتغنى للأطفال أيضاً وهو ما يسمى غناء النساء لتسكين أطفالهن.

الخامس: غناء الكآبة: وهي الأصوات التي يقولها الناس في الأحزان، وقد تسمى أحياناً نياحة أو ندباً، أو رثاءً، مع أن بعض الفقهاء يعطف النياحة على الغناء، فمثلاً في مبحث الإجارة يقولون: لا تصح الإجارة على الغناء والنوح، ولكن النياحة والأصوات التي تقال في الأحزان تسمى غناء، لأن الغناء: التطريب بالكلام الموزون، والطرب هزة تثير النفس لحزن أو فرح.

السادس: غناء الفرح والعشق: وهو الغناء الذي يقال في أوقات السرور والفرح كالأعياد والأعراس، وقدوم الغائب، وكذلك غناء العشاق، الذي يتناول عشق الخالق كأناشيد الصوفيين، وعشق المخلوق كأناشيد المحنيات، ولعل هذا القسم الأخير من أقسام الغناء هو الذي وقع فيه الاختلاف الكبير بين العلماء، وسنرى مذاهبهم في المبحث القادم إن شاء الله تعالى.

# المبحث الثاني مذاهب العلماء في الغناء وأدلتهم ومناقشتها وفيه مطلبان:

# المطلب الأول مذاهب العلماء في الغناء وأدلتهم

نظراً لاختلاف الغناء من حالة إلى حالة ، ونظراً لتعدد أقسامه ، فإن الأحكام تختلف من قسم إلى آخر ، مع أن الفقهاء قد صبّوا بحثهم ودارت مناقشاتهم في القسم الأخير من الأقسام التي ذكرتها آنفاً ، وهو غناء الأفراح والعشاق ، ولذلك لا بد من معرفة الحكم في الأقسام الخمسة الأولى ، على اعتبار أنها داخلة في الغناء ، ثم أفصل الآراء بعد ذلك في الغناء المتنازع فيه .

أولاً: غناء المسافرين: وهو الغناء الذي يتغنى به المسافر، والحكم فيه الإباحة إن كان السفر مباحاً، ولم يشتمل الغناء على فحش أو معارض للعقيدة، وأما إن كان السفر محرماً أو اشتمل على فحش أو معارض، فالحكم حينئذ الحرمة، وقد قلنا إن الحداء والنصب وغناء الحجيج يدخلان فيه، واستدل على جواز الحداء وإباحته بما يلي:

١. عن سلمة بن الأكوع قال: خرجنا مع النبي عليه السلام إلى خيبر فسرنا ليلاً ،

فقال رجل من القوم لعامر : يا عامر ألاً تسمعنا من هيهاتك؟ وكان عامر رجلاً شاعراً . فنزل يحدو بالقوم يقول :

اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا فاغفر فداءً لك ما أبقينا وثبت الأقدام إن لاقينا وألقين سكينة علينا إنا إذا صيح بنا أبينا وبالصياح عولوا علينا

فقال رسول الله عليه السلام: من هذا السائق؟ قالوا: عامر بن الأكوع، قال: يرحمه، قال رجل من القوم: وجبت يا نبي الله لولا أمتعتنا به (١١).

٢. عن أبي قلابة عن أنس أن النبي عليه السلام أتى على أزواجه ، وسواق يسوق بهن يقال له أنجشة ، فقال : ويحك يا أنجشة رويداً سوقك بالقوارير (٢) .

أما آراء المذاهب فقد جاء في المذهب الشافعي (٣) : ويباح الحداء وسهاعه واستهاعه لما فيه من إيقاظ النوام، وتنشيط الإبل للسير، ولأنه عليه السلام أقر فاعله، بل ذهب بعضهم إلى الندب، قال الأذرعي : (أما ما اعتيد عند محاولة عمل وحمل ثقيل كحداء الأعراب لإبلهم ... فلا شك في جوازه، بل ربما يندب إذا نشط على سير أو رغب في خير، كالحداء في الحج والغزو، وعلى هذا يحمل ما جاء عن بعض الصحابة).

وقال الغزالي: (ولم يزل الحداء وراء الجمال من عادة العرب في زمان رسول الله عليه السلام وزمان الصحابة، وما هو الآأشعار تؤدى بأصوات طيبة وألحان موزونة، ولم ينقل عن أحد من الصحابة إنكاره بل ربما كانوا يلتمسون ذلك تارة لتحريك الجمال، وتارة للاستلذاذ، فلا يجوز أن يحرم من حيث أنه كلام مفهوم مستلذ مؤدى بأصوات طيبة وألحان موزونة) (1).

<sup>(</sup>۱) صحیح البخاري ۳: ۶۸. وانظر السنن الکبری ۱۰: ۲۲۷. إرشاد الساري ٥: ۱۷۷. عمدة القارئ ۲۲: ۱۸۳. مددة القارئ ۲۲: ۱۸۳. البیس ص ۲۲۳.

<sup>(</sup>٢) صحيح مسلم ١٥: ٨٠. وانظر السنن الكبرى ١١: ٢٢٧، عمدة القارئ ٢٢: ١٨٥.

<sup>(</sup>٣) - نهاية المحتاج ٨: ٧٨٠. تحفة المحتاج ٤: ٣١١. وانظر أيضاً المجموع ١٨: ٣٦٦.

<sup>(</sup>٤) إحياء علوم الدين ٦: ١٤٧.

وأما في المذهب الحنبلي فقول ابن قدامة: (وأما الحداء وهو الإنشاد الذي تساق به الإبل فباح لا بأس به في فعله واستهاعه، ... وكذلك نشيد الأعراب وهو النصب لا بأس به، وسائر أنواع الإنشاد ما لم يخرج إلى حد الغناء)(١).

وأصل الحداء كما رواه البيهتي عن عكرمة أنه قال: كان رسول الله عليه السلام يسير إلى الشام فسمع حادياً من الليل فقال: أسرعوا بنا إلى هذا الحادي قال: فأسرعوا حتى أدركوه فسلم، فقال: من القوم؟ قالوا: مضر، قال رسول الله عليه السلام: ونحن من مضر، قال: فبلغ تلك الليلة بالنسبة إلى مضر، فقال رجل يا رسول الله أنا أول من حدا الإبل في الجاهلية، قال: فكيف ذاك؟ قال: أغار رجل منا على إبل فاستاقها فجعل يقول لغلامه أو لأجيره اجمعها، فيأيى، فجعلت الإبل تفرق فضربه وكسريده، فجعل الغلام يقول وايداه وايداه، فجعلت الإبل تجتمع وهو يقول قل كذا، قال: فجعل رسول الله عليه السلام يضحك (٢).

وكذلك يباح النصب أي نشيد الأعراب لما روي عن الزهري أنه قال: قال السائب ابن يزيد: بينا نحن مع عبد الرحمن بن عوف في طريق الحج ونحن نؤم مكة اعتزل عبد الرحمن الطريق، ثم قال: لرباح بن المعترف غننا يا أبا حسان وكان يحسن النصب فبينا رباح يغنيه أدركهم عمر بن الخطاب في خلافته فقال: ما هذا؟ فقال عبد الرحمن: ما بأس بهذا نلهو ونقصر عنّا، فقال عمر: فإن كنت آخذاً فعليك بشعر ضرار بن الخطاب (٣).

وقد روي عن الشافعي أنه قال: (أما استماع الحداء ونشيد الأعراب فلا بأس به)(٤).

ثانياً : غناء المجاهدين : والحكم فيه أيضاً مبني على حكم الغزو والقتال أو اشتهاله على فحش ومعارض أو عدمه ، فإذا كان القتال مباحاً والنشيد خالياً من فحش أو معارض فإن

<sup>(</sup>١) المغنى ٩: ١٧٦.

<sup>(</sup>۲) السنن الكبرى ۱۰: ۲۲۸، وانظر تلبيس ابليس ص ۲۲۳.

<sup>(</sup>٣) السنن الكبرى ١٠: ٢٢٤، موسوعة فقه عمر ص ٥٢١، السماع لابن القيسرابي ص ٤١.

<sup>(</sup>٤) انظر تابيس ابليس ص ٢٢٤.

الغناء فيه مباح ، وإذا كان محرماً أو اشتمل على فحش أو معارض للعقيدة فالنشيد والغناء محرم ، مع أن الأصل في القتال الإباحة ، بل الوجوب أحياناً ، لأن المسلم لا يقاتل قتالاً محرماً ، ولذلك فالحكم في غناء المجاهدين كالرجزيات والأشعار المحرضة على القتال الإباحة بل الندب أحياناً .

ومن الأدلة على إباحته ما روي عن أنس بن مالك قال : حضرت حرباً فقال عبدالله ابن رواحة :

يا نَفْسِ! أَلَا أَرَاكِ تَكْرَهِينَ الْجَنَّةُ أَوْ لَتَكْرَهِنَّهُ (١) طَائِعَةً أَوْ لَتُكْرَهِنَّهُ (١)

والآثار حول ذلك كثيرة مِن حياة الصحابة رضوان الله عليهم.

ولما أبيح الحداء وغناء المسافرين لسفر فإنه يكون في الجهاد والقتال ألزم وأدعى ، وكذلك لما أبيح الغناء في العمل فإنه يكون في الجهاد ألزم ، لأنه من خير الأعمال وهو ذروة سنام الإسلام.

ثالثاً : غناء العمل والأطفال : وحكمه الإباحة ، وهو يشبه غناء المسافرين والمجاهدين ، ولقد ذهب العلماء إلى إباحته ، واباحة القسمين السابقين.

واستدل بما روي عن انس أنه قال : خرج رسول الله عليه السلام إلى الخندق فإذا المهاجرون والأنصار يحفرون في غداة باردة فلم يكن لهم عبيد يعملون ذلك ، فلما رأى ما بهم من النصب والجوع قال :

اللهم إن العيش عيش الآخرة فاغفر للأنصار والمهاجرة

فقالوا مجيبين له:

نحن الذين بايعوا محمداً على الجهاد ما بقينا أبدا(٢)

<sup>(</sup>١) سنن ابن ماجة ٢ : ٩٣٤.

 <sup>(</sup>۲) صحيح البخاري ۳: ۳۱. عمدة القارئ ۱۷: ۱۷۸. شرح الكرماني ۱۲: ۱۲۸. وانظر سنن النسائي ۲:
 ۲.

نقل الإمام الرملي (١) قول الأذرعي : أما ما اعتيد عند محاولة عمل وحمل ثقيل كحداء الأعراب لابلهم وغناء النساء لتسكين صغارهن فلا شك في جوازه بل ربما يندب.

وقال ابن حجر الهيتمي: (ما اعتاد الناس استعاله لمحاولة عمل وحمل ثقيل وقطع مفاوز سفر ترويحاً للنفوس وتنشيطاً لها كحداء الأعراب بإبلهم، وغناء النساء لتسكين صغارهن، ولعب الجواري بلعبهن، فهذا إذا سلم المغني به من فحش وذكر محرم كوصف الحمور والقينات لا شك في جوازه، ولا يختلف فيه، وربما يندب إليه إذا نشط على فعل خير كالحداء في الحج والغزو، ومن ثم ارتجز صلى الله عليه وسلم هو والصحابة في بناء المسجد وحفر الخندق وغيرهما كما هو مشهور) (٢).

رابعاً: غناء الكآبة: والمسمى بالنياحة حيث ذهب العلماء إلى حرمة النياحة والاستئجار عليها لأنها معصية ولأنها منفعة محرمة، ولذلك ترد بها الشهادة.

جاء في المذهب الحنني (٣): أن الاستئجار على النوح غير جائز ، لأنه معصية ومحرم . أما المذهب المالكي : فقد ورد في المدونة الكبرى : (أن الإمام مالكاً كره بيع كتب النوح وإجارتها ) (١) .

وعند الشافعية قول الرملي: (ولا يصح الاستئجار لزمر ونياحة) (٥).

وقال البهوتي <sup>(٦)</sup> من الحنابلة: ( فلا تصح الإجارة على الزنا ، والزمر ، والغناء ، والنياحة ، لأنها غير مباحة ) . وقال أيضاً : ( وما هيج المصيبة من وعظ أو إنشاد شعر فمن

<sup>(</sup>١) سهاية المحتاج ٨: ٢٨١، وانظر تحفة المحتاج ٤: ٣١١.

<sup>(</sup>٢) كف الرعاع ص ٢٧٧.

 <sup>(</sup>۳) عيون المسائل ۱: ۳۱۱ و ۲: ۳۸۰، المبسوط ۱۱: ۳۸. الفتاوی الحانية ۲: ۳۲۷. الفتاوی البرازية ۲:
 ۲۱.

<sup>(</sup>٤) المدونة الكبرى ٤: ١٧٤.

<sup>(</sup>٥) نهاية المحتاج ٥: ٢٧٢.

<sup>(</sup>٦) كشاف القناع ٣: ٥٥١ و ٢: ٤٢٣.

النياحة)، لكن ما ورد في الإنصاف<sup>(۱)</sup> يدل على أن النياحة تأخذ أحكام الغناء الثلاثة الواردة في الروايات الثلاث في المذهب، وهي الحرمة والكراهة والإباحة.

وقد استدل على تحريم النياحة بما يلي:

1. عن مالك الأشعري: أن النبي عليه السلام قال: (أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر في الأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم، والنياحة، وقال: النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جَرَبٍ) (٢).

Y. عن جابر قال: أخذ النبي عليه السلام بيد عبد الرحمن بن عوف فانطلق به إلى ابنه ابراهيم فوجده يجود بنفسه فأخذه النبي عليه السلام فوضعه في حجره فبكى ، فقال له عبد الرحمن: أتبكي ؟ أو لم تكن نهيت عن البكاء؟ قال: لا ، ولكن نهيت عن صوتين أحمقين فاجرين: صوت عند مصيبة خمش وجوه وشق جيوب ورنة الشيطان (٣).

لكن إن تناول الغناء الذي لا يهيج مصيبة محاسن الموتى فلا شيُّ فيه ، وقد جاء التقرير على ذلك في حديث الربيع بنت معوذ ، الذي فيه ( ويندبن من قتل من آبائي يوم بدر ) .

قال ابن حجر العسقلاني: ﴿ قوله ـــ ويندبن ـــ من الندبة وهي ذكر أوصاف الميت بالثناء عليه وتعديد محاسنه بالكرم والشجاعة ونحوها... وسياق القصة يشعر بأنهما لو استمرتا على المراثي لم ينهها ﴾(١) .

خامساً: غناء العشاق والأفراح: وهو الذي وقع فيه الإختلاف بين الفقهاء، وعليه يطلق الإسم عندما يذكرون ذلك في كتبهم وأبحاثهم، وهو المقصود الأول من دراستنا، ولذلك لا بد من إفراد المذاهب، وإيراد الأدلة المعتمدة عندهم في الإباحة أو التحريم، ثم مناقشة الآراء والأدلة.

<sup>(</sup>١) الإيصاف ١٢: ١٥.

<sup>(</sup>Y) صحيح مسلم ٢: ٢٣٩.

 <sup>(</sup>٥) والحَرب: بَثْر يعلو أبدان الناس والإبل. انظر المعجم الوسيط ١: ١١٤.

<sup>(</sup>٣) سبن الترمذي ٢ : ٢٣٧.

<sup>(</sup>٤) - فتح الباري ٩ : ٣٠٣ ، وانظر نيل الأوطار ٣ : ٣٣٨ . إرشاد الساري ٨ : ٥٩ ، الفتح الربابي ١٦ : ٢١٤ .

#### مذهب الحنفية في الغناء:

اختلفت الروايات الواردة في المذهب الحنني حول حكم السماع بين التحريم والكراهة الا أن الوارد في كتب المذهب عن الغناء كان في مباحث الإجارة والشهادة والرهن، حيث ذهب فقهاء المذهب إلى عدم جواز الرهن والإجارة وعدم قبول شهادة صاحب الغناء، لأن الغناء معصية.

قال الكاساني: (ولا يجوز الرهن بأجرة النائحة والمغنية بأن استأجر مغنية أو نائحة وأعطاهما بالأجرة رهناً لأن الإجارة لم تصح فلم تجب الأجرة ، فكان رهناً بما ليس بمضمون فلم يجز) (١) .

وقال الموصلي : ( ولا تجوز الإجارة على المعاصي كالغناء والنوح ونحوهما لأنها لا تستحق بالعقد ولا تجوز ) (٢) ، وكذا ورد في المبسوط أيضاً (٣) .

وقال السرخسي: (ولا تقبل شهادة صاحب الغناء الذي يخادن عليه ويجمعهم والنائحة، لأنه مصر على نوع فسق ويستخف به عند الصلحاء من الناس، ولا يمتنع من المحاذقة والإقدام على الكذب) (٤)، وكذا ورد في الفتاوى الخانية (٥).

أما علماء غير مذهبهم فقد ذكر بعضهم الكراهة والبعض الآخر ذكر التحريم ، فالإمام القرطبي (٦) نقل قول أبي الطيب الطبري : (وأما مذهب أبي حنفية فإنه يكره الغناء مع إباحته شرب النبيذ ، ويجعل سماع الغناء من الذنوب ، وكذا مذهب سائر أهل الكوفة إبراهيم والشعبي وحاد والثوري وغيرهم لا اختلاف بينهم في ذلك ، وكذلك لا يعرف بين أهل البصرة خلاف في كراهية ذلك والمنع منه الآما روي عن عبيد الله بن الحسن العنبري أنه كان لا يرى به بأساً ).

<sup>(</sup>١) بدائع الصنائع ٨: ٣٧٣٥.

<sup>(</sup>٢) الإختيار ٢ : ٦٠.

<sup>(</sup>٣) المبسوط ١٦: ٣٨.

<sup>(£)</sup> المبسوط ١٦: ١٣٢.

 <sup>(</sup>a) الفتاوى الحانية ۲: ۲۰، وانظر شرح فتح القدير ۲: ۳۴.

<sup>(</sup>٦) تفسير القرطبي ١٤: ٥٥.

وقد ذكر النووي (١) وابن تيمية (٢) حرمة السماع عند أبي حنيفة.

#### مذهب المالكية في الغناء:

ذهب جمهور العلماء من المالكية إلى كراهة الغناء. كما ذهب بعضهم إلى الإباحة. وآخرون إلى التحريم.

قال الدردير: (يحرم سماع الغناء وهو الصوت الذي يطرب السامع المشتمل على محرم، فإن لم يشتمل على محرم فكروه، ما لم يشتمل على مدح النبي عليه السلام فيندب) (٣).

وقد فصل الصاوي معنى قول الدردير — وسماع غانية — من منكرات الأعراس — فقال : ﴿ إِذَا كَانَ غَنَاؤُهَا يُثْيِرِ شَهُوةً ، أُو كَانَ بَكَلام قبيح ، أُو كَانَ بَآلَة من ذوات الأوتار ، لأن سماع الغناء إنما يحرم إذا وجد واحد من هذه الثلاثة ، والآكان مكروهاً إن كان من النساء لا من الرجال فلا كراهة ، ما لم يكونوا متشبهين بالنساء والآكان حراماً ) (٤) .

أما الغناء في الأعراس فإنه مستحب ما لم يوجد معه أحد الموانع الثلاثة التي ذكرها الصاوي، فإذا وجد أحدها كان الغناء حراماً واعتبر من الفسق، ويدخل في الباطل والملاهي المنهى عنها (٥).

ولقد اختلفت الروايات عن الإمام مالك في الغناء ، فذكر ابن رجب الحنبلي (٦) أن مالكاً يحرم الغناء ، وجاء عن مالك أن الرجل إذا اشترى جارية ووجدها مغنية كان له ردها بالعيب ، وقد سئل كما ذكر إسحاق بن الطباع : عمن يرخص فيه أهل المدينة من الغناء ، فقال : إنما يفعله عندنا الفساق (٧) .

<sup>(</sup>١) شرح النووي على صحيح مسلم ٢: ١٨٢.

<sup>(</sup>۲) مجموعة فتاوى ابن تيمية ۱۱: ۷۷۵.

<sup>(</sup>٣) الشرح الصغير ٤: ٧٤٤.

<sup>(</sup>٤) حاشية الصاوي على الشرح الصغير ٢: ٥٠١.

<sup>(</sup>٥) أسهل المدارك ٣: ٣٤٩، الشرح الصغير ٤: ٢٤١.

<sup>(</sup>٦) جامع العلوم والحكم ص ٣٩٠.

<sup>(</sup>٧) انظر مجموعة فتاوى ابن تيمية ١١: ٥٥٧، تفسير القرطبي ١٤: ٥٥، مختصر منهاج القاصدين ص ١٤٣.

ونقل القرطبي (١) قول ابن خويز منداد: (فأما مالك فيقال عنه: إنه كان عالماً بالصناعة وكان مذهبه تحريمها)، وأضاف قائلاً ما روي عن مالك أنه قال: (تعلمت هذه الصناعة وأنا غلام شاب، فقالت لي أمي: أي بني إن هذه الصناعة يصلح لها من كان صبيح الوجه ولست كذلك فاطلب العلوم الدينية، فصحبت ربيعة، فجعل الله في ذلك خيراً).

وذكر القرطبي أيضاً قول أبي الطيب الطبري: (إن مالكاً نهى عن الغناء وعن استهاعه، وهو مذهب سائر أهل المدينة، الآ ابراهيم بن سعد فإنه حكى عنه زكريا الساجي أنه كان لا يرى به بأساً).

وجاء في المدونة الكبرى: (أن الإمام مالكاً كره الغناء كهاكره قراءة القرآن بالألحان. وبيع الرجل الجارية واشتراطه أنها مغنية) (٢).

وقد ذكر النووي (٣): أن إباحة الغناء رواية عن مالك لكن المشهور من مذهبه الكراهة ، وخالف ابن تيمية (٤) فذكر أن لا نزاع في حرمة الغناء عند مالك.

ورأى القرطبي كما جاء في تفسيره (٥): أن الغناء المحرم: هو الغناء المعتاد عند المشتهرين به الذي يحرك النفوس ويبعثها على الهوى والغزل والمجون الذي يحرك الساكن ويبعث الكامن، فهذا النوع إذا كان في شعر يشبب فيه بذكر النساء ووصف محاسنهن وذكر الخمور والمحرمات لا يختلف في تحريمه، لأنه اللهو والغناء المذموم بالاتفاق، فأما ما سلم من ذلك فيجوز القليل منه في أوقات الفرح كالعرس والعيد وعند التنشيط على الأعمال الشاقة، كما كان في حفر الخندق وحدو أنجشة وسلمة بن الأكوع.

وخالف ابن العربي<sup>(٦)</sup> جمهور المالكية حيث ذهب إلى إباحة الغناء ، فقال : (وليس الغناء بحرام فإن النبي عليه السلام قد سمعه في بيته وبيت غيره ، وقد وقف عليه في حياته

<sup>(</sup>١) تفسير القرطبي ١٤: ٥٥.

<sup>(</sup>٢) المدونة الكبرى ٤: ٢١.

<sup>(</sup>٣) شرح النووي على صحيح مسلم ٦: ١٨٢.

<sup>(</sup>٤) مجموعة فتاوى ابن تيمية ١١: ٧٧٥.

<sup>(</sup>٥) تفسير القرطبي ١٤: ٥٥.

<sup>(</sup>٦) عارضة الأحوذي لابن العربي ٥: ٢٨١.

..... وقد قال علما ؤنا أن من اشترى جارية فظهر منها على أنها قينة فله الخيار ، ولوكان عندهم غير جائز لحكموا بفسخه ، ولم يجعلوا له خياراً فيه ، وإنما جعل الخيار له فيه عليه من المشقة في حفظها).

وقال أيضاً : (وفي هذا من أن سماع الغناء ليس بحرام لا من قينته ولا من غيرها بتفصيل، أما من قينته فلأنها وصوتها وفرجها وظاهرها وباطنها حلال كل ذلك من غير استثناء، وأما من غيرها فلأن رسول الله عليه السلام وأبا بكر سمعا جاريتين من جواري الأنصار تغنيان عند عائشة وكانتا أمتين وهو عرف اسم الجارية وعربيتها، فإن كانت حرة فلا يستمع إليها لأن الأمة ليس وجهها عورة ولا صوتها بخلاف الحرة)(١).

#### مدهب الشافعية في الغناء:

إختلف فقهاء المذهب الشافعي في الغناء بين الإباحة والكراهة والتحريم وإن كان أكثرهم إلى الكراهة أقرب، فمثلاً الغزالي وأبو طالب المكي ذهبا إلى الإباحة، والماوردي والرملي الى الكراهة، وابن حجر الهيتمي إلى التحريم.

جاء في المذهب قول الشافعي (٢): أن الغناء مكروه يشبه الباطل، ومن أستكثر منه فهو سفيه ترد شهادته.

وجاء في المذهب أيضاً قول الرملي : (ويكره الغناء بلا آلة وسماعه يعني إستماعه لا مجرد سماعه من غير قصد ، وما ذكراه في موضع من حرمته محمول على ما لوكان من أمرد أو أجنبية وخاف من ذلك الفتنة . . . . ومتى اقترن بالغناء آلة محرمة فالقياس كما قاله الزركشي تحريم الآلة فقط وبقاء الغناء على الكراهة ) . (٣)

وقال النووي: (واختلف العلماء في الغناء فأباحه جماعة من أهل الحجاز وهي رواية عن مالك، وحرمه أبو حنيفة وأهل العراق، ومذهب الشافعي كراهته، وهو المشهور من مذهب مالك). (1)

<sup>(</sup>١) عارضة الأحوذي ١٢: ٧٤.

<sup>(</sup>٢) انظر تفسير القرطبي ١٤: ٥٦.

<sup>(</sup>٣) نهاية المحتاج ٨: ٢٨٠، والقول مختصر. وانظر تحفة الهتاج ٤: ٣١١. المجموع ١٨: ٩٦٥.

<sup>(</sup>٤) شرح النووي على صحيح مسلم ٦: ١٨٧.

ونقل القرطبي (١) قول ابي الطيب الطبري في مذهب الشافعية : (أما سماع الغناء من المرأة التي ليست بمحرم فإن أصحاب الشافعي قالوا : لا يجوز سواء كانت حرة أو مملوكة ).

أما الإمام الغزالي فقد ذهب إلى الأصل في السماع الإباحة ، الا إذا عرض عارض عرم ، فقال (٢): (واعلم أن قول القائل: السماع حرام معناه أن الله تعالى يعاقب عليه . وهذا أمر لا يعرف بمجرد العقل بل بالسمع ، ومعرفة الشرعيات محصورة في النص أو القياس على المنصوص ، وأعني بالنص ما أظهره عليه السلام بقوله أو فعله ، وبالقياس ، المعنى المفهوم من ألفاظه وأفعاله فإن لم يكن فيه نص ولم يستقم فيه قياس على منصوص بطل القول بتحريمه ، وبتي فعلاً لا حرج فيه كسائر المباحات ، ولا يدل على تحريم السماع نص ولا قياس ، ويتضح ذلك في جوابنا عن أدلة المائلين إلى التحريم ، ومها تم الجواب عن أدلتهم كان ذلك مسلكاً كافياً في إثبات هذا الغرض ، لكن نستفتح ونقول: قد دل النص والقياس جميعاً على إباحته ) .

ثم قال (٣): فإن قلت فهل له حالة يحرم فيها، فاقول: إنه يحرم بخمسة عوارض: الأول: أن يكون المسمع إمرأة لا يحل النظر إليها. وتخشى الفتنة من سماعها، وفي معناها الصبي الأمرد الذي تخشى فتنته، وهذا حرام لما فيه من خوف الفتنة وليس ذلك لأجل الغناء، بل لو كانت المرأة بحيث يفتن بصوتها في المحاورة من غير ألحان فلا يجوز محاورتها ومحادثتها، ولا سماع صوتها في القرآن أيضاً. وكذلك الصبي الذي تخاف فتنته.

الثاني : في الآلة بأن تكون من شعار أهل الشرب أو المختثين ، وهي المزامير والأوتار وطبل الكوبة .

الثالث: في المستمع وهو أن تكون الشهوة غالبة عليه ، وكان في غرة الشباب ، وكانت هذه الصفة أغلب على قلبه حب شخص معين أو لم يغلب .

الرابع : في نظم الصوت وهو الشعر ، فإن كان فيه شيء من الخنا والفحش والهجو أو ما

<sup>(</sup>١) تفسير القرطبي ١٤ ٠ ٥٦ .

<sup>(</sup>٢) إحياء علوم الدين ٦: ١٤٠

<sup>(</sup>٣) إحياء علوم الدين للعزالي ٦: ١٥٨. وذكرت العوارض مختصرة.

هو كذب على الله تعالى وعلى رسوله أو على الصحابة فسماع ذلك حرام ، بألحان و بغير ألحان ، والمستمع شريك للقائل ، وكذلك ما فيه وصف إمرأة بعينها فإنه لا يجوز وصف المرأة بين يدي الرجال ، وأما هجاء الكفار وأهل البدع فذلك جائز ، وأما التشبيب بوصف الخدود والأصداغ وحسن القد والقامة وسائر أوصاف النساء ، فهذا فيه نظر ، والصحيح أنه لا يحرم نظمه وإنشاده بلحن وغير لحن ، على المستمع أن لا ينزله على إمرأة معينة ، فإن نزله فلينزله على من يحل له من زوجته وجاريته فإن نزله على أجنبية فهو العاصي بالتنزيل . الخامس : أن يكون الشخص من عوام الخلق ولم يغلب عليه حب الله تعالى ، فيكون السماع الخامس : أن يكون الشخص من عوام الخلق ولم يغلب عليه حب الله تعالى ، فيكون السماع اللذات المباحة إلّا أنه إذا اتخذه ديدنه وهجيراه وقصر عليه أكثر أوقاته فهذا هو السفيه الذي ترد شهادته ، فإن المواظبة على اللهو جناية .

قد فصل ابن حجر الهيتمي في كتابه كف الرعاع عن محرمات اللهو والسماع، وأقوال العلماء في الغناء وحالاته، في المذهب الشافعي وغيره، مع ترجيجه لحرمة الغناء، وأن ما ورد من إباحة أو جواز إنما هو في غير الغناء المتنازع فيه، وأقوال العلماء التي ذكرها كانت كالآتي : (١)

الأول: — أنه حرام: وهو مذهب مالك وأبي حنيفة وسائر أهل الكوفة، إبراهيم النخعي والشعبي وحاد وسفيان الثوري، وهو أحد قولي الشافعي وأحمد، ووقع للرافعي في الشرح الصغير أنه في موضعين منه في البيوع والغضب أطلق أن الغناء حرام، وتابعه النووي في الروضة على الثاني.

الثاني : \_\_\_ أنه مكروه : وهو الأظهر عند الشافعي وأحمد وأكثر أصحابهما وهو قول أهل البصرة . وقال الماوردي : حرم الغناء وأباحه آخرون وكرهه مالك والشافعي وأبو حنيفة في أصح ما قيل عنهم .

الثالث: \_\_ وهو المروي عن إبراهيم بن سعد والعنبري، وحكاية أبي طالب المكي عن جاعة من الصحابة والتابعين، وحكاية القشيري عن مالك.

الرابع : - يحرم كثيره دون قليل ، وذكره بعض شراح المنهاج.

انظر كف الرعاع الموجود في الجزء الثاني من كتابه الزواجر ص ٢٨٠. وقد اختصرت ما ذكره في كتابه تسهيلاً للمعرفة والبحث.

الخامس: — يحرم فعله وسهاعه الا إذا كان في بيت خال على وجهين. ذكره بعض تلامذة البغوي، ونظر فيه الأذرعي. ثم قال: وأحسبه راجعاً لرد الشهادة بالمجاهرة دون إخفائه.

السادس : — يحرم إن كان من إمرأة لرجل أو للرجال أو من رجل لإمرأة أو نساء. أو إن اقترن به نحو سكر أو أكثر منه أو إنقطع إليه. ذكره الحليمي.

السابع: — إن صحت النية فيه لم يكره والآكره، قاله الخوارزمي، ولكن نازعه الأذرعي.

الثامن: — يجوز الغناء وسهاعه إن سلم من تضييع فرض أو حرمة مبيح، وكان من رجل أو محرم لرجل ولم يسمعه على قارعة طريق، ولم يقترن به مكروه. ذكره الأستاذ أبو منصور.

التاسع : \_ يحرم إن كان بجعل كما نقل الأستاذ أبو منصور عن الشافعي.

العاشر: \_\_ هو طاعة إن نوى به نزوع القلب على الطاعة ، ومعصية إن نوى به التقوية على المعصية ، فإن لم ينو طاعة ولا معصية فهو معفو عنه ، وإليه ذهب ابن حزم والغزالي . الحادي عشر: \_\_ إن كان ما استعمل يحتمل وجهين جائزاً وحراماً فسماعه جائز ، وإن لم يحتمل إلا وجهاً واحداً وهو وجه الفسق فحرام ، ذكره الروياني عن بعض الخرسانيين .

وقد خالف ابن القيسراني (١) الشافعية في سماع الغناء، حيث ألف كتاباً سماه (السماع)، وأباح فيه سماع الغناء على أطلاقه، ولو من النساء الحرائر، واستدل بالكتاب والسنة، وبحكايات عن بعض السلف، وسنرى إن شاء الله تعالى أدلته ومنا قشاته عند الأدلة والمناقشة.

#### مذهب الحنابلة في الغناء:

وردت ثلاث روايات في المذهب الحنبلي عن الغناء. الأولى الإباحة، والثانية: الكراهة، والثالثة: التحريم.

<sup>(</sup>١) انظر السماع لابن القيسراني ص ٣٥.

قال ابن قدامة (۱): (واختلف أصحابنا في الغناء ، فذهب أبو بكر الخلال وصاحبه أبو بكر عبد العزيز إلى إباحته ، وقال أبو بكر عبد العزيز : والغناء والنوح معنى واحد مباح ، ما لم يكن منكراً أو فيه طعن ، وكان الخلال يحمل الكراهة من أحمد على الأفعال المذمومة لا على القول بعينه . وروي عن أحمد أنه سمع عند ابنه صالح قوالاً فلم ينكر عليه ، وقال له صالح يا أبة أليس كنت تكره هذا ؛ فقال : إنه قيل لي إنهم يستعملون المنكر . ومما ذهب إلى إباحته من غير كراهة سعد بن إبراهيم وكثير من أهل المدينة والعنبري لما روي عن عائشة ..... وأختار القاضي أنه مكروه غير محرم ، وهو قول الشافعي قال : هو من اللهو المكروه .... وقال أحمد الغناء ينبت النفاق في القلب لا يعجبني ، وذهب آخرون من أصحابنا إلى تحريمه ، قال أحمد : فيمن مات وخلف ولداً يتيماً وجارية مغنية فاحتاج الصبي إلى بيعها تباع ساذجة ، قيل له : إنها تساوي مغنية ثلاثين ألفاً وتساوي ساذجة عشرين ديناراً . قال : لا تباع الاً على أنها ساذجة ) .

وقال المرداوي: (قال في الرعاية: ويكره سماع الغناء والنوح بلا آلة لهو و يحرم معها. وقيل: وبدونها ، من رجل وإمرأة . وقيل: يباح ، ما لم يكن معه منكر آخر . وقيل الحداء نشيد الأعراب ، كالغناء في ذلك . وقيل : يباح سماعها . وقال في الفروع : يكره غناء . وقال جماعة : يحرم . وقال في الترغيب : اختاره الأكثر . قال الإمام أحمد : لا يعجبني . وقيل : يباح الغناء والنوح ، أختاره الخلال وصاحبه أبو بكر وكذا سماعه ، وفي المستوعب والترغيب وغيرهما : يحرم مع آلة لهو . بلا خلاف بيننا . وكذا قالوا — هم وابن عقيل — : إن كان المغني إمرأة أجنبية ) . (٢)

ومن الحنابلة المتأخرين الذين ذهبوا إلى التحريم الإمامان ابن تيمية وابن القيم (٣) . قال ابن تيمية : (وأما غناء الرجال للرجال فلم يبلغنا أنه كان في عهد الصحابة . يبقى غناء النساء للنساء في العرس ، وأما غناء الحرائر للرجال بالدف فمشروع في الأفراح . كحديث الناذرة وغناها مع ذلك ، ولكن نصب مغنية للنساء والرجال هذا منكر بكل حال . ولكن من ليست صنعتها وكذلك أخذ العوض عليه . والله أعلم ) . (١)

<sup>(</sup>۱) المغني ٦: ١٧٥، وانظر كشاف القناع ٢: ٤٢٨، مختصر منهاج القاصدين ص١٤٣. تفسير القرطبي ١٤: ٥٥. جامع العلوم والحكم لابن رجب ص ٣٩٠

<sup>(</sup>٢) الإنصاف ١٢: ١٥.

<sup>(</sup>٣) إغاثة اللهفان ١: ٢٢٦.

<sup>(</sup>٤) محموعة فتاوى ابن تيمية ٢٩: ٥٥٣.

وقال أيضاً: (ومن أقوى ما يهيج الفاحشة إنشاد أشعار الذين في قلوبهم مرض من العشق، ومحبة الفواحش ومقدماتها بالأصوات المطربة، فإن المغني إذا غنى بذلك حرك القلوب المريضة إلى محبة الفواحش، فعندها يهيج مرضه ويقوى بلاؤه، وإن كان القلب في عافية من ذلك جعل فيه مرضاً، كما قال بعض السلف: الغناء رقية الزنا). (١)

## مذهب ابن حزم في الغناء:

ذهب ابن حزم إلى إباحة الغناء، وذلك لعدم ورود نص في القرآن ولا في السنة ما يحرم ذلك، بل وردت أحاديث دالة على إباحة الغناء، وقد رد ابن حزم على أدلة القائلين بالتحريم أو الكراهة من جهتين، من جهة السند ومن جهة المتن، وسنرى ذلك إن شاء الله في المناقشة، ولقد صرح في إباحة الغناء في المسجد وغيره حيت قال: (الغناء واللعب والزفن في أيام العيدين حسن، في المسجد وغيره). (٢)

## رأي الشوكاني وأقوال العلماء في الغناء:

وقد ذكر الإمام الشوكاني الذين ورد عنهم إباحة الغناء بعد أن أتى برأي الجمهور وهو التحريم. فقال (٣): (وأما مجرد الغناء من غير آلة فقال الأدفوي في الإمتاع إن الغزالي في بعض تآليفه الفقهية نقل الإتفاق على حله. ونقل ابن طاهر إجاع الصحابة والتابعين عليه. ونقل التاج الفزاري وابن قتيبة أجماع أهل الحرمين عليه. ونقل ابن طاهر وابن قتيبة أيضاً إجماع أهل المدينة عليه. وقال الماوردي لم يزل أهل الحجاز يرخصون فيه في أفضل أيام السنة المأمور فيه بالعبادة والذكر. قال ابن النحوي في العمدة وقد روي الغناء وسماعه عن جهاعة من الصحابة والتابعين. فمن الصحابة عمر كها رواه ابن عبد البر وغيره. وعثمان كما نقله الماوردي وصاحب البيان والرافعي. وعبد الرحمن بن عوف كها رواه ابن ابي شيبة، وأبو عبيدة بن الجراح كها أخرجه البيهي. وسعد بن ابي وقاص كها أخرجه ابن قتيبة. وأبو مسعود الأنصاري كها أخرجه البيهي. وبلال وعبد الله بن الأرقم وأسامة بن زيد كها أخرجه البيهي وبلال وعبد الله بن الأرقم وأسامة بن خرجه البيهي أيضاً وحمزة كها في الصحيح، وابن عمر كها أخرجه ابن طاهر.

<sup>(</sup>۱) مجموعة فتاوى ابن تيمية ١٥: ٣١٣

<sup>(</sup>٢) المحلى لابن حزم ٥: ٩٢.

 <sup>(</sup>٣) نيل الأوطار ٨: ٢٦٦.

والبراء بن مالك كما أخرجه أبو نعيم ، وعبدالله بن جعفر كما رواه ابن عبد البر ، وعبدالله بن الزبير كما نقله أبو طالب المكي ، وحسان كما رواه أبو الفرج الأصفهاني ، وعبدالله بن عمرو كما رواه الزبير بن بكار ، وقرظة بن كعب كما رواه ابن قتيبة ، وخوات بن جبير ورباح المعترف كما أخرجه صاحب الأغاني ، والمغيرة بن شعبة كما حكاه أبو طالب المكي ، وعمرو ابن العاص كما حكاه الماوردي ، وعائشة والربيع كما في صحيح البخاري وغيره ، وأما التابعون فسعيد بن المسيب وسالم بن عمرو بن حسان وخارجه بن زيد وشريح القاضي وسعيد بن جبير وعامر الشعبي وعبدالله بن أبي عتيق وعطاء بن أبي رباح ومحمد بن شهاب الزهري وعمربن عبد العزيز وسعد بن إبراهيم الزهري ، وأما تابعوهم فخلق لا يحصون منهم الأثمة الأربعة وابن عينية وجمهور الشافعية ، انتهى كلام ابن النحوي ، واختلف هؤلاء المجوزون ، فمنهم من قال باستحبابه ) .

وبين الشوكاني رأيه بعد أن ذكر طائفة من الأحاديث في الدف واللهو في النكاح، فقال: (وفي ذلك دليل على أنه يجوز في النكاح ضرب الأدفاف ورفع الأصوات بشيء من الكلام نحو أتيناكم ونحوه لا بالأغاني المهيجة للشرور المشتملة على وصف الجال والفجور ومعاقرة الخمور فإن ذلك يحرم في النكاح كما يحرم في غيره، وكذلك سائر الملاهي المحرمة). (١)

#### الأدلة المعتمدة عند المذاهب:

ظهر لنا من خلال مذاهب العلماء في الغناء أنهم على رأيين، رأي فريق منهم التحريم أو الكراهة، ورأي الفريق الآخر الجواز والإباحة، ولكن كلا الرأبين قيد آراءه ببعض من القيود، فالذين ذهبوا إلى التحريم مثلاً، أباحوا الغناء على الصورة التي كانت في بيت رسول الله عليه السلام، وسوف تتضح صورة الخلاف أكثر فأكثر عند عرض الأدلة والأقوال والمناقشات التي قيلت فيها.

استدل المانعون بأدلة من القرآن والسنة والآثار والقياس:

<sup>(</sup>١) نيل الأوطار ٣: ٣٣٧.

#### أولاً: القرآن الكويم:

١. قال تعالى : ﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَنْ يَشْتَرِيَ لَهُوَ ٱلْحَدِيثِ لِيُضِلُّ عَنْ سَبيلِ اللَّهِ بغَيْر عِلْم وَيَتَّخِذَهَا هُزُواً أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ ﴾ (١).

وجه الاستدلال في هذه الآية أن أكثر المفسرين على أن المراد بلهو الحديث الغناء ، وقد روي هذا المعنى عن ابن مسعود وابن عباس ومجاهد وعكرمة وابن عمر وجابر والحسن البصري وسعيد بن زبير وقتادة وابراهيم النخعي وميمون بن مهران (٢).

وروي عن ابن عباس (٣) أنه قال في الآية معنى آخر : هو الرجل يشتري الجارية تغنيه ليلاً ونهاراً ، كما روي عن مجاهد ومكحول واختاره أبو إسحاق أن المعنى : هو اشتراء المغنى والمغنية بالمال الكثير، والاستماع إليه، وإلى مثله من الباطل (؛) ، وقد سمي الغناء لهواً لأنه يلهي عن ذكر الله تعالى ويُصد عن سبيل الله. (٥)

قال الواحدي (٦) : قال أهل المعاني : ويدخل في هذا كل من اختار اللهو والغناء والمزامير والمعازف على القرآن، وإن كان اللفظ قد ورد بالشراء، فلفظ الشراء يذكر في الاستبدال والاختيار ، وهو كثير في القرآن . . . وهذه الآية على هذا التفسير تدل على تحريم الغناء.

ودعم هذا الاستدلال(٧) بحديث أبي أمامة الذي فيه أن النبي عليه السلام قال: (لا تبيعوا القينات ولا تشتروهن ولا تعلموهن ولا خير في تجارة فيهن وتمنهن حرام). في مثل هذا نزلت الآية ، لكن الحديث ضعيف لأن فيه على بن يزيد الإلهاني .

سورة لقهان آية رقم (٦). (1)

انظر السنن الكبرى ١٠: ٢٢١ . عمدة القارىء ٦ : ٢٧١ . إغاثة اللهفان ١ : ٢٣٨ . تلبيس إبليس ص ٢٣١ . **(Y)** إرشاد الساري ٩: ١٧١، نيل الأوطار ٨: ٢٦٤.

أسباب النزول ص ۱۹۸. (٣)

السنن الكبرى ١٠ : ٢٢٥. (1)

إغاثة اللهفان ١: ٢٣٩. (0)

إغاثة اللهفان ١: ٢٣٩. (7)

انظر المغني ٦: ١٧٥ . المجموع ٩: ٢٧٧ . نيل الأوطار ٨: ٢٦٢ . تلبيس الليس ص ٢٣٢ . إغاثة اللهفان ١ : ٢٣٩ . إرشاد الساري ٩ : ١٧١ . سنن الترمذي ٢ : ٣٧٥ و ٥ : ٢٠

٢. قال تعالى: ﴿ وَٱسْتَفْرِزْ مَنْ ٱسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ وَشَارِكُهُمْ فِي الأَمْوَٰلِ والأَوْلَادِ ﴾ (١).

وجه الإستدلال أن الله سبحانه قد سمى الغناء صوت الشيطان وهو معنى ورد عن بعض الصحابة كمجاهد، وابن عباس. (٢)

قال القرطبي : ﴿ فِي الآية ما يدل على تحريم المزامير والغناء واللهو على قول مجاهد) . (٣)

أما المعنى الراجح لصوت الشيطان: هو كل داع إلى معصية كما قال ابن عباس. ولا شك أن الغناء يعتبر من أعظم الدواعي إلى المعاصي.

٣. قال تعالى: ﴿ أَفَمِنْ هَلَا الْحَدِيثِ تَعْجَبُونَ وَتَضْحَكُونَ وَلَا تَبْكُونَ. وأَنْتُمْ سَلْمِدُونَ ﴾ (٥).

والمعنى وأنتم مغنون كما ورد عن ابن عباس ومجاهد لأنه يقال بلغة حمير ـــ أهل اليمن ـــ سمد فلان إذا غنى. (٦) .

قال تعالى: ﴿ وَآجْ تَنْبُوا قَوْلَ ٱلزُّورِ ﴾ (٧).

ورد عن محمد بن الحنفية أن قول الزور معناه الغناء (^) ، وقد ورد أيضاً عن مجاهد ، ومثل هذه الآية قوله تعالى : ﴿ وَقُلْ جَاءَ ٱلْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ ٱلْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقاً ﴾ (\*) .

<sup>(</sup>١) سورة الإسراء آية رقم ٦٤،

 <sup>(</sup>۲) انظر الدر المنثور ٤: ١٩٢ التسهيل لعلوم التنزيل ٢: ١٧٥، تفسير القرطبي ١٠: ٢٩٠ فتح القدير ٣:
 ٢٤١، تفسير القاسمي ١٠: ٣٩٤٧، روح المعاني ١٥: ١٠٣، تلبيس ص ٢٣٢، مجموعة فتاوى ابن تيمية
 ١٠: ٣١٤.

<sup>(</sup>٣) تفسير القرطبي ١٠: ٢٩٠.

<sup>(</sup>٤) إغاثة اللهفان ١: ٥٥٠.

<sup>(</sup>۵) سورة النجم آية رقم (۹۹و ۲۰ ۲۱).

<sup>(</sup>٦) انظر تفسير القاسمي ١٥: ٥٩٠، تفسير ابي السعود ٨: ١٦٦، السنن الكبرى ١٠: ٢٢٣

<sup>(</sup>٧) سورة الحج آية رقم (٣٠).

<sup>(</sup>٨) انظر المغي ٦: ١٧٥، إغاثة اللهفان ١: ٢٤١.

<sup>(</sup>٩) سورة الإسراء آية رقم (٨١).

وذكر ابن قيم الجوزية ان الزور واللغو والباطل من أسماء الغناء (١).

واستدل أيضاً ابن رشد بقوله تعالى : ﴿ وَإِذَا سَمِعُوا اَللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ ﴾ (٢) . ولكن لا وجه فيها على تحريم الغناء لأن أقوال المفسرين في غير ذلك ٢)

٥. قال تعالى: ﴿ فَمُلْذَا بَعْدَ الحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ ﴾ (١).

قال ابن القاسم: سألت مالكاً عن الغناء فقال: قال الله تعالى: ﴿ فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِ الْحَقِ الْاَ ٱلضَّلاَلُ ﴾ ، أفحق هو؟. (٥)

#### ثانياً: \_ السنة النبوية:

١. عن جابر قال : أخذ النبي عليه السلام بيد عبد الرحمن بن عوف فانطلق به إلى ابنه ابراهيم فوجده يجود بنفسه فأخذه النبي عليه السلام فوضعه في حجره فبكى ، فقال له عبد الرحمن : أتبكي أو لم تكن نهيت عن البكاء؟ قال : لا ، ولكن نهيت عن صوتين أحمقين فاجرين : صوت عند مصيبة خمش وجوه وشق جيوب ورنة الشيطان) ، وفي الحديث كلام أكثر من هذا وأطول ، قال أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح (١).

عن أبي قلابة عن أنس أن النبي عليه السلام أتى على أزواجه وسواق يسوق بهن يقال له أنجشة فقال: ويحك أنجشة رويداً سوقك بالقوارير.

وصحح النووي قول طائفة من العلماء في أن معنى الحديث أن أنحشة كان حسن

<sup>(</sup>١) انظر إغاثة اللهفان ١: ٢٤١.

<sup>(</sup>٢) سورة القصص آية رقم (٥٥)

<sup>(</sup>٣) انظر نيل الأوطار ٨: ٢٦٩

<sup>(</sup>٤) سورة يونس آية رقم (٣٢).

إ (٥) انظر تفسير القرطبي ١٤: ٥٠.

<sup>(</sup>٢) سنن الترمذي ٢ : ٧٣٧ ، انظر إغاثة اللهفان ١ : ٢٥٤ .

<sup>ِ (</sup>۷) صحیح مسلم ۱۵: ۸۰.

الصوت ، وكان يحدو بهن وينشد شيئاً من القريض والرجز وما فيه تشبيب ، فلم يأمن أن يفتنهن ويقع في قلوبهن حداؤه ، فأمره بالكف عن ذلك. (١١)

٣. عن عبد الرحمن بن غنم قال: حدثني أبو عامر أو أبو مالك الأشعري سمع النبي عليه السلام يقول: (ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف). (٢).

وفي لفظ (ليشربن ناس من أمتي الخمر يسمونها بغير أسمهايعزف على رؤوسهم بالمعازف والمغنيات، يخسف الله بهم الأرض، ويجعل منهم القردة والخنازير). (٣)

٤. عن عمران بن حصين أن رسول الله عليه السلام قال: (في هذه الأمة خسف ومسخ وقذف فقال رجل من المسلمين يا رسول الله ومتى ذلك؟ قال: إذا ظهرت القينات والمعازف وشربت الخمور). (١٤)

ه. عن على أن رسول الله عليه السلام قال: (إذا فعلت أمتي خمس عشرة خصلة حل بها البلاء: إذا كان المغنم دولاً ، والأمانة مغنماً ، والزكاة مغرماً ، وأطاع الرجل زوجته ، وعق أمه ، وبر صديقه ، وجفا أباه ، وارتفعت الأصوات في المساجد ، وكان زعيم القوم أرذ لهم ، وأكرم الرجل مخافة شره ، وشربت الخمور ، ولبس الحرير ، واتخذت القينات ، والمعازف ، ولعن آخر هذه الأمة أولها ، فليرقبوا عند ذلك ريحاً حمراء أو خسفاً أو مسخاً . (٥)

٦. عن أبي هريرة قال: قال رسول الله عليه السلام: (إذا أتخذ الفيء دولاً، والأمانة مغنماً، والزكاة مغرماً، وتعلم لغير الدين، وأطاع الرجل إمرأته، وعتى أمه، وأدنى صديقه، وأقصى أباه، وظهرت الأصوات في المساجد، وساد القبيلة فاسقهم، وكان زعيم القوم أرذلهم، وأكرم الرجل مخافة شره، وظهرت القينات والمعازف، وشربت

<sup>(</sup>١) شرح النووي على صحيح مسلم ١٥: ٨١.

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري ٣: ٣٢٣، وانظر عمدة القارىء ٢١: ١٧٥، إرشاد الساري ٨: ٣١٧.

<sup>(</sup>٣) ستن ابن ماجة ١ : ٦١٢ وانظر سنن النسائي ٣ : ١٩٥ .

<sup>(</sup>٤) سنن الترمذي ٣ : ٣٣٦، وانظر نيل الأوطار ٨ : ٢٦٢.

<sup>(</sup>٥) سنن الترمذي ٣: ٣٣٥.

الحمور ، ولعن آخر هذه الأمة أولها ، فليرتقبوا عند ذلك ريحاً حمراء وزلزلة وخسفاً ومسخاً وقذفاً وآيات تتابع كنظام بال قطع سلكه فتتابع بعضه بعضاً) (١).

٧. عن أبي أمامة عن النبي عليه السلام قال: (تبيت طائفة من أمني على أكل وشرب ولعب ثم يصبحون قردة وخنازير، وتبعث على إحياء من أحيائهم ريح فتنسفهم كما نسف من كان قبلكم باستحلالهم الخمر وضربهم بالدفوف واتخاذهم القينات) (٢).

٨. عن أبي أمامة قال: نهى رسول الله عليه السلام عن بيع المغنيات وعن شرائهن وعن كسبهن وعن أكل أثمانهن (٣).

٩. روى الحميدي في مسنده: ولفظه (لا يحل ثمن المغنية ولا بيعها ولا شراؤها ولا الإستماع إليها)<sup>(1)</sup>.

بعث الله عنى أبي أمامة أن رسول الله عليه السلام قال: (مارفع رجل بعقيرته غناء إلا بعث الله شيطانين يجلسان على منكبيه يضربان بأعقابهما على صدره حتى يسكت متى سكت) (٥).

11. عن عمر بن الخطاب أن رسول الله عليه السلام قال: (ثمن القينة سحت، وغناؤها حرام، والنظر إليها حرام، وثمنها من ثمن الكلب، وثمن الكلب سحت، ومن نبت لحمه من سحت فالنار أولى به) (١).

١٢. عن علي قال: قال رسول الله عليه السلام: (كسب المغني والمغنية حرام) (٧).

<sup>(</sup>١) سنن الترمذي ٣: ٣٣٥، وانظر تفسير القرطبي ١٤: ٥٣، نيل الأوطار ٨: ٢٦٢.

<sup>(</sup>٢) مسند أحمد ٥: ٢٥٩، وانظر نيل الأوطار ٨: ٢٦٢

<sup>(</sup>٣) سنن ابن ماجة ٢: ٧٣٣.

<sup>(</sup>٤) انظر نيل الأوطار ٨: ٢٦٣.

 <sup>(</sup>٥) انظر إرشاد الساري للقسطلاني ٩: ١٧١، وقال أخرجه الطبراني.

<sup>(</sup>٠) والعقيرة في اللغة ذات معان متعددة منها: صوت المغني، وصوت الباكي، وصوت القارئ، والرجل الشريف، والساق المقطوعة، لكن أشهرها صوت المغني والقارئ، وهو الأقرب للنص، وقبل أصل الكلمة أن رجلاً عقرت رجله موضع العقيرة على الصحيحة وبكى عليها بأعلى صوته فقيل رفع عقيرته، ثم كثر دلك حتى صير الصوت بالغناء عقيرة. انظر تاج العروس ٣: 81٥.

<sup>(</sup>٦) انظر إرشاد الساري ٩: ١٧١، أخرجه الطبراني، وانظر نيل الأوطار ٨: ٢٦٤.

<sup>(</sup>٧) انظر نيل الأوطار ٨: ٢٦٤، رواه ابن غيلان.

17. عن أبي موسى الأشعري أن رسول الله عليه السلام قال: (من استمع إلى صوت غناء لم يؤذن له أن يسمع الروحانيين)، فقيل: ومن الروحانيين يا رسول الله؟ قال: (قراء أهل الجنة) (۱).

١٤. عن عائشة قالت: قال رسول الله عليه السلام: (من مات وعنده جارية مغنية فلا تصلوا عليه). (٢)

10. عن أنس قال: قال رسول الله عليه السلام: (من جلس إلى قينة يسمع منها صب في أذنه الآنك يوم القيامة). (٣)

17. عن أبي هريرة أن النبي عليه السلام قال: (إستماع الملاهي معصية والجلوس عليها فسقى والتلذذ بها كفر). (١)

١٧. عن ابن مسعود أن النبي عليه السلام سمع رجلاً يتغنى من الليل. فقال: (لا صلاة له. لا صلاة له). (٥)

#### ثالثاً: الآثار

ال ابن مسعود: الغناء ينبف النفاق في القلب، وهو قول لابراهيم النخعي، وقد استدل به بعض العلماء على أنه حديث مرفوع، وهو ليس كذلك (١)

٢. قال عثمان : ما تغنيت ، ولا تمنيت ، ولا مسست ذكري بيميني مذ بايعت بها رسول الله عليه السلام (٧) .

<sup>(</sup>١) انظر تفسير القرطبي ١٤: ٥٤، أخرجه الترمذي في نوادر الأصول.

<sup>(</sup>٢) انظر تفسير القرطبي ١٤: ٥٠.

<sup>(</sup>٣) انظر تفسير القرطبي ١٤ : ٥٣ ، نيل الأوطار ٨ : ٢٦٤ ، أخرجه أبو يعقوب النيسابوري. والآنك : هو الرصاص المذاب.

 <sup>(</sup>٤) انظر نيل الأوطار ٨: ٢٦٤، أخرجه أبو يعقوب النيسابوري.

انظر نيل الأوطار ٨: ٢٦٤، أخرجه أبو يعقوب النيسابوري.

 <sup>(</sup>٦) انظر نيل الأوطار ٨: ٢٦٤. كشف الحفاء ٢: ٨٠. السنن الكبرى ١٠: ٢٢٣. مختصر سنن أبي داود
 ٧: ٢٣٩. تمييز الطبب من الخبيث ص ١١٧. نهاية المحتاج ٨: ٢٨١، المغني ٦: ١٧٥. تلبيس إبليس ص ٢٣٩. مجموعة فتاوى ابن تيمية ١٥: ٣١٤، موسوعة فقه إبراهيم النخعي ٢: ٣١٩.

<sup>(</sup>٧) انظر إحياء علوم الدين ٦ : ١٦٦ .

- ٣ . مر ابن عمر بقوم محرمين وفيهم رجل يتغنى قال: ألا لا سمع الله لكم ،
   ومر بجارية صغيرة تغني فقال: لو ترك الشيطان أحداً لترك هذه (١١) .
- أخبرت أم علقمة أن بنات أخي عائشة ختن فقيل لعائشة : ألا ندعوا لهن من يلهيهن ؟ قالت : بلى ، فأرسلت إلى عدي فأتاهن ، فمرت عائشة في البيت فرأته يتغني و يحرك رأسه طرباً ، وكان ذا شعر كثير ، فقالت : أف ، شيطان ، أخرجوه ، أخرجوه (٢) .
- عن جابر قال: احذروا الغناء فإنه من قبل ابليس، وهو شرك عند الله، ولا يغني الله الشبطان (٣).
- 7. قال رجل لابن عباس: ما تقول في الغناء؟ أحلال هو، أم حرام؟ فقال: لا أقول حراماً الآما في كتاب الله، فقال: أفحلال هو؟ فقال: ولا أقول ذلك، ثم قال له: أرأيت الحق والباطل إذا جاءا يوم القيامة، فأين يكون الغناء؟ فقال الرجل: يكون مع الباطل، فقال له ابن عباس: اذهب فقد أفتيت نفسك<sup>(1)</sup>.
- ٧. ان عمر بن الخطاب نفى نصر بن حجاج من المدينة من وطنه إلى البصرة لما سمع تشبيب النساء به وتشبهه بهن ، وكان أولاً قد أمر بأخذ شعره ، ليزيل جاله الذي يفتن به النساء ، فلم رآه بعد ذلك من أحسن الناس وجنتين غمه ذلك فنفاه إلى البصرة (٥) .
  - ٨. قال فضيل بن عياض : الغناء رقية الزنا (٦١)
  - ٩. قال الشعبي: لعن الله المغني والمغنى له (٧).
- ١٠. عن عبد الله بن عمر قال سأل إنسان القاسم بن محمد عن الغناء فقال: أنهاك عنه وأكرهه ، قال: أحرام هو؟ قال: انظريا ابن أخي إذا ميّز الله الحق من الباطل في أيهما يجعل الغناء (٨٠).

<sup>(</sup>۱) انظر الأدب المفرد ص: ۳۶۵، السنن الكبرى، ۱۰: ۲۲۳، تلبيس إبليس ص ۲۳۵.

<sup>(</sup>٢) انظر الأدب المفرد ص ٥٥٠، السنن الكبرى ١٠: ٢٢٣.

<sup>(</sup>٣) انظر عمدة القارىء ٦: ٢٧١.

<sup>(</sup>٤) إغالة اللهمان ١: ٢٤٣.

<sup>(°)</sup> مجموعة فتاوى ابن تيمية ١٥: ٣١٣.

<sup>(</sup>٦) إغاثة اللهفان ١ . ٢٤٦ ، تلبيس إبليس ص ٢٣٥ . كشف الخفاء ٢ : ٨٢.

<sup>(</sup>٧) - تلبيس إبليس ص ٢٣٥، وذكر بعضهم أنه حديث وهو ليس كذلك. كشف الحفاء: ٢: ١٤٣.

<sup>(</sup>A) انظر السن الكبرى ١٠: ٢٢٤، تلبيس إبليس ص ٣٣٥.

- 11. جاء رجل إلى الحسن فقال له: يا أبا سعيد إن لي جارية حسنة الصوت لو علمتها الغناء لعليّ آخذ بها من مال هؤلاء، قال الحسن: إن إسهاعيل كان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضياً، فأعاد عليه القول ثلاث مرات كل ذلك يقول له الحسن: إن اسهاعيل كان يأمر أهله بالصلاة والزكاة (١).
  - ١٢. وقال الضحاك: الغناء مفسدة للقلب مسخطة للرب (٢).
- 17. قال يزيد بن الوليد: يا بني أمية إياكم والغناء، فإنه ينقص الحياء، ويزيد في الشهوة، ويهدم المرؤة، وإنه لينوب عن الخمر، ويفعل ما يفعل السكر، فإن كنتم لا بد فاعلين فجنبوه النساء، فإن الغناء داعية الزنا<sup>(٣)</sup>.
- ٤ أول محمد بن الفضل الأزدي: نزل الحطيئة برجل من العرب. ومعه ابنته مليكة. فلها جنه الليل سمع غناء، فقال لصاحب المنزل: كف هذا عني. فقال: وما تكره من ذلك؟ فقال: إن الغناء رائد من رادة الفجور، ولا أحب أن تسمعه هذه يعني ابنته فإن كففته والأ خرجت عنك (١).
- 10. قال خالد بن عبد الرحمن: كنا في عسكر سليان بن عبد الملك، فسمع غناء من الليل فأرسل إليهم بكرة، فجي بهم، فقال: إن الفرس ليصهل فتستودق له الرمكة. وإن الفحل ليهدر فتضبع له الناقة، وإن التيس لينب فتستحرم له العنز، وإن الرجل ليتغنى فتشتاق إليه المرأة، ثم قال: أخصوهم، فقال عمر بن عبد العزيز: هذه المثلة ولا تحل. فخل سبيله، قال: فخلى سبيلهم (٥).
- 17. كتب عمر بن العزيز إلى مؤدب ولده : ليكن أول ما يعتقدون من أدبك بغض الملاهى ، التي بدؤها من الشيطان ، وعاقبتها سخط الرحمن ، فإنه بلغني عن الثقات من

<sup>(</sup>١) السنن الكبرى ١٠: ٢٢٦، وأشار الحسن إلى قوله تعالى ﴿ وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَوٰ قِوالزُّكُوٰ قِ ﴾ سورة مريم آية رقم (٥٠)

<sup>(</sup>٢) تليس إبليس ص ٢٣٥.

<sup>(</sup>٣) إغاثة اللهفان ١: ٢٤٦، تليس إبليس ص ٢٣٥.

<sup>(</sup>٤) إعاثة اللهفان ١: ٢٤٦.

<sup>(</sup>٥) إغاثة اللهفان ١: ٢٤٦.

أهل العلم : أن صوت المعازف واستماع الأغاني واللهج بها ينبت النفاق في القلب كما ينبت العشب الماء (١) .

### رابعاً: المدنول والقياس

نظر المانعون في الآثار السلبية التي ينتجها الغناء، والحالات السيئة التي يسببها، وخاصة التي تصيب المغنين والمغنيات، فقالوا بتحريمه إضافة إلى أدلة القرآن والسنة والآثار.

وقد أجمل ابن قيم (٢) الجوزية في كتابه إغاثة اللهفان الآثار السلبية التي ينتجها الغناء ، فقال : ( فمن خواصه : أنه يلهي القلب ويصده عن فهم القرآن وتدبره ، والعمل بما فيه ، فإن القرآن والغناء لا يجتمعان في القلب أبداً ، لما بينهما من التضاد ، فإن القرآن ينهى عن اتباع الهوى ، ويأمر بالعفة ومجانبة شهوات النفوس ، وأسباب الغي ، ويهمى عن اتباع خطوات الشيطان . والغناء يأمر بضد ذلك كله ، ويحسنه . ويهيج النفوس إلى شهوات الغي ، فيثير كامنها ، ويزعج قاطها ، ويحركها إلى كل قبيح . ويسوقها إلى وصل كل مليحة ومليح فهو والخمر رضيعا لبان . وفي تهييجها على القبائح فرسا رهان ، فإنه صنو الحمر ورضيعه ونائبه وحليفه ، وخدينه وصديقه ، عقد الشيطان بينهما عقد الإخاء الذي لا يفسخ ، وأحكم بينهما شريعة الوفاء التي لا تنسخ . وهو جاسوس القلب ، وسارق المروءة ، وسوس العقل ، يتغلغل في مكامن القلوب ، ويطلع على سرائر الأفئدة ، ويدب إلى محل التخيل ، فيثير ما فيه من الهوى والشهوة ، والسخافة . والرقاعة ، والرعونة ، فبينا ترى الرجل وعليه سمة الوقار ، وبهاء العقل ، وبهجة الإيمان . ووقار الإسلام ، وحلاوة القرآن . الرجل وعليه سمة الوقار ، وبهاء العقل ، وبهجة الإيمان . ووقار الإسلام ، وحلاوة القرآن . فإذا استمع الغناء ومال إليه نقص عقله ، وقل حياؤه . وذهبت مرؤته ، وفارقه بهاؤه . فإذا استمع الغناء ومال إليه نقص عقله ، وقل حياؤه . وذهبت مرؤته ، وفارقه بهاؤه . فإذا استمع الغناء ومال إليه نقص عقله ، وشكا إلى الله تعالى إيمانه ، وثقل عليه قرآنه ) .

وقال ابن الجوزي: (أعلم أن سماع الغناء يجمع شيئين، أحدهما: أنه يلهي القلب عن التفكر في عظمة الله سبحانه وتعالى والقيام بخدمته، والثاني: أنه يميله إلى اللذات العاجلة التي تدعو إلى استيفائها من جميع الشهوات الحسية ومعظمها النكاح) (٣).

<sup>(</sup>١) تلبيس إبليس ص ٢٣٥ إغاثة اللهفان ١: ٢٥٠.

<sup>(</sup>٢) إغاثة اللهفان ١: ٢٤٨.

<sup>(</sup>٣) تلبيس إبليس ص ٢٢٢.

وقال أيضاً: (وأما المعنى فقد بينا أن الغناء يخرج الإنسان عن الاعتدال ويغير العقل، وبيان هذا أن الإنسان إذا طرب فعل ما يستقبحه في حال صحته من غيره من تحريك رأسه، وتصفيق يديه، ودق الأرض برجليه، إلى غير ذلك مما يفعله أصحاب العقول السخيفة، والغناء يوجب ذلك بل يقارب فعله فعل الخمر في تغطية العقل فينبغي أن يقع المنع منه) (١١).

واستدل المجيزون بالقرآن والسنة والآثار والقياس:

## أولاً: القرآن الكريم

١. قال تعالى: ﴿ وَيُحِلُّ لَهُمُ ٱلطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ ٱلخَبَائِثَ ﴾ (١).

وجه الإستدلال في الآية أن الطيبات جمع محلى باللام ويشمل كل طيب، والطيب يطلق على المستلذ والطاهر والحلال، وصيغة العموم تتناول كل أفراد العام، ولو قصرنا العام على بعض أفراده لكان قصره على المستلذ، ولا شك أن الغناء مستلذ لأنه كلام حسن موزون، والنفس تستلذ بالموزون والمتناسب (٣).

٢. قال تعالى: ﴿ أَعْلَمُوا أَنَّمَا الحَيَواةُ ٱلدُّنْيا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرُ فِي الأَمْوَٰلِ وَالْأُوْلَـٰدِ ﴾ (١٠).

وجه الإستدلال أنه لو حُكمنا بتحريم اللهو لكونه لهواً لكان جميع ما في الدنيا محرماً لأنه لهو، واللهو عام يدخل فيه أفراد كثيرة، ومن أفراده الغناء<sup>(٥)</sup>.

٣. قال تعالى: ﴿ يَزِيدُ فِي الْمُخَلِّقِ مَا يَشَاءُ ﴾ (٦).

وجه الإستدلال أن الزيادة الممتن بها على العباد: الصوت الحسن، وهو قول الزهري، وذكر عند بعض المفسرين (٧).

<sup>(</sup>١) تلبيس إبليس ص ٢٣٦.

<sup>(</sup>٢) سورة الأعراف آية رقم (١٥٧).

<sup>(</sup>٣) انظر نيل الأوطار ٨: ٢٧٠.

<sup>(</sup>٤) سورة الحديد آية رقم (٢٠).

<sup>(</sup>٥) انظر نيل الأوطار ٨: ٢٧٠.

<sup>(</sup>٦) سورة فاطر آية رقم (١).

<sup>(</sup>٧) روح المعاني ٢٦: ١٥٢. تفسير الرازي ٢٦: ٣. تفسير أبي السعود ٧: ١٤٢. التسهيل لعلوم التنزيل ٣: ١٠٤.

قال الغزالي: (وأما النص فيدل على إباحة سماع الصوت الحسن إمتنان الله تعالى على عباده به، إذ قال: ﴿ يَزِيدُ فِي ٱلْخَلْقِ مَا يَشَاءُ ﴾ (١).

ع. قال تعالى: ﴿ إِنَّ أَنْكُرَ الأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ ﴾ (٢).

قال الغزالي: (وقول الله تعالى يدل بمفهومه على مدح الصوت الحسن) (٣).

### ثانياً: السنة النبوية

1. قالت الربيع بنت معوذ: جاء النبي عليه السلام يدخل حين بني علي فجلس على فراشي كمجلسك مني ، فجعلت جويريات لنا يضربن بالدف ويندبن من قتل من آبائي يوم بدر ، إذ قالت إحداهن: وفينا نبي يعلم ما في غد ، فقال: ( دعي هذه وقولي بالذي كنت تقولين) (؛) .

وسبب قول الربيع هذا الحديث أن الحسين رأى بعض الجواري بالمدينة يضربن بالدف يوم عاشوراء ويتغنين فدخل على الربيع يسألها عن ذلك (٥).

قال المهلب: في هذا الحديث إعلان النكاح بالدف وبالغناء المباح (٦).

إِلَّا أَنْ أَبَا دَاوِد بُوَّبِ بِالنَّهِي عَنْ الغَنَاءُ وَالزَّمْرِ ثُمَّ ذَكَّرَ هَذَا الْحَدَيث.

عن هشام عن أبيه عن عائشة قالت: دخل أبو بكر وعندي جاريتان من جواري
 الأنصار تغنيان بما تقاولت الأنصار يوم بعاث قالت: وليستا بمغنيتين، فقال أبو لكر:

<sup>(</sup>١) إحياء علوم الدين ٦: ١٤١.

<sup>(</sup>۲) سورة لقان آیة رقم (۱۹).

<sup>(</sup>٣) إحياء علوم الدين ٦ : ١٤١ .

<sup>(</sup>٤) انظر سنن الترمذي ٢: ٢٧٥. سنن ابن ماجة ١: ٩٦١. السنن الكبرى ٧: ٧٨٨. محتصر سنن أبي داود ٧: ٧٧٧

<sup>(</sup>٥) انظر الممتح الربائي ٦: ١٦٤.

<sup>(</sup>٦) انظر فتح المباري ٩: ٢٠٣، نيل الأوطار ٦: ٣٣٨. عمدة القارئ ٢: ١٣٦٠.

أمزامير الشيطان في بيت رسول الله عليه السلام ، وذلك في يوم عيد ، فقال رسول الله عليه السلام (يا أبا بكر إن لكل قوم عيداً وهذا عيدنا)(١).

قال ابن تيمية: (فني هذا الحديث بيان أن هذا لم يكن من عادة النبي وأصحابه الاجتماع عليه، ولذلك سماه الصديق مزمار الشيطان، والنبي عليه السلام أقر الجواري عليه معللاً ذلك بأنه يوم عيد، والصغار يرخص لهم باللعب في الأعياد...وليس في حديث الجاريتين أن النبي عليه السلام استمع إلى ذلك، والأمر والنهي إنما يتعلقان بالاستماع لا بمجرد السماع) (٢).

قال النووي : ( وقولها ـــ ليستا بمغنيتين ـــ معناه ليس الغناء عادة لهما ولا هما معروفتان به ) (٣) .

قال القسطلاني : (واستدل به على جواز سماع صوت الجارية بالغناء ولو لم تكن مملوكة لأنه عليه السلام لم ينكر على أبي بكر سماعه بل أنكر إنكاره ، ولا يخفى أن محل الجواز ما إذا أمنت الفتنة بذلك ) (؛) .

٣. عن عائشة قالت: دخل على رسول الله عليه السلام وعندي جاريتان تغنيان بغناء بعاث فاضطجع على الفراش وحول وجهه ودخل أبو بكر فانتهرني وقال: مزمارة الشيطان عند النبي عليه السلام؟ فأقبل عليه رسول الله عليه السلام فقال: (دعها)، فلما غفل غمزتها فخرجتا وكان يوم عيد يلعب السودان بالدرق والحراب، فإما سألت النبي عليه السلام، وإما قال: (تشتهين تنظرين)؟ فقلت: نعم، فأقامني وراءه خدي على خده، وهو يقول: (دونكم يا بني أرفدة)، حتى إذا مللت قال: (حسببك)، قلت: نعم، قال: (فاذهبي) فالمناه على المناه ال

<sup>(</sup>١) انظر صحيح البخاري ٣: ١٧، صحيح مسلم ٦: ١٨٣، سنن النسائي ٣: ١٩٥.

<sup>(</sup>۲) مجموعة فتاوى ابن تيمية ۱۱: ۵۹۱ و۳۰: ۲۱۲.

<sup>(</sup>٣) شرح النووي على صحيح مسلم ٦: ١٨٧ وانظر عمدة القارىء ٦: ٢٧٠.

<sup>(</sup>٤) إرشاد الساري ٢ : ٢٠٧، وانظر عمدة القارىء ٦ : ٢٧٧، فتح الباري ٢ : ٤٤٣.

<sup>(</sup>٥) صحيح البخاري ١: ١٦٩، صحيح مسلم ٦: ١٨٥، السنن الكبرى ١٠: ٢٢٤، سنن ابن ماجة ١: ١٦١٢، سنن النسائي ٣: ١٩٥.

قال ابن حزم : ( والغناء واللعب والزفن في أيام العيدين حسن في المسجد وغيره ) (١٠ . وقال العلامة السندي : ( وفي الحديث دلالة على إباحة الغناء أيام السرور ، والله تعالى أعلم ) (٢٠ .

وقال ابن قدامة: (واستدلوا بحديث عائشة على الجواز) (٣).

وقال الغزالي: (وهذه الأحاديث كلها في الصحيحين، وهو نص صريح في أن الغناء واللعب ليس بحرام)<sup>(4)</sup>.

٤. عن ابن عباس قال: أنكحت عائشة ذات قرابة لها من الأنصار، فجاء رسول الله عليه السلام فقال: (أُوسَلْتُم معها من يغني)؟ قالوا: لا، فقال رسول الله عليه السلام: (إن الأنصار قوم فيهم غزل، فلو بعثتم معها من يقول: أتيناكم أتيناكم فحيانا وحياكم) (٥).

وعن عائشة أنها زفت امرأة إلى رجل من الأنصار فقال النبي عليه السلام: (يا عائشة ما كان معكم من لهو، فإن الأنصار يعجبهم اللهو) (١).

عن جابر قال: قال رسول الله عليه السلام لعائشة: (أهديتم الجارية إلى بيتها)؟
 قالت: نعم، قال: (فهل بعثتم معها من يغنيهم يقول: أتيناكم أتيناكم فحيونا نحييكم،
 فإن الأنصار قوم فيهم غزل) (٧).

وفي رواية شريك فقال : ( فهل بعثتم معها جارية تضرب بالدف وتغني )؟ قلت : تقول ماذا؟ قال : ( تقول :

أتيناكم أتيناكم فحيانا وحياكم ولولا الذهب الأحمر ما حلت بواديكم

<sup>(</sup>١) المحلى ٥: ٩٢.

<sup>(</sup>٢) حاشية السندي على سنن السائي ٣: ١٩٥.

<sup>(</sup>٣) المغني ٦: ١٧٥.

<sup>(</sup>٤) إحياء علوم الدين ٦: ١٥٣.

<sup>(</sup>٥) سنن ابن ماجه ١ : ٦١٣ ، وانظر نيل الأوطار ٦ : ٣٣٦.

<sup>(</sup>٦) انظر السنن الكبرى ٧: ٢٨٩، نيل الأوطار ٦: ٣٣٦.

<sup>(</sup>٧) السنن الكبرى ٧: ٢٨٩، وانظر الفتح الرباني ١٦: ٢١٣. السماع ص ٤٠.

## ولولا الحبة السمراء ما سمنت عذاريكم)(١)

٦. عن جابر بن عامر أن قيس بن سعد بن عبادة قال : ما من شي كان على عهد رسول الله عليه السلام الا وقد رأيته الا شيئاً واحداً : أن رسول الله عليه السلام كان يقلس له يوم الفطر، قال جابر هو اللعب (٢).

والتقليس الوارد في الحديث إنما هو الضرب بالدف والغناء واللعب بين يدي القادم، والحديث يدل أن الرسول عليه السلام كان يُستقبل في المدينة المنورة بالدف والغناء اظهاراً للفرح والسرور وهو يقرهم على ذلك كما أقر الجارية الناذرة والجاريتين عند عائشة.

قال أحمد البنا بعد ذكره طائفة من الأحاديث: أحاديث الباب تدل على جواز الضرب بدف العرب يوم العيد والغناء الخالي عن التكسر والغزل ونحو ذلك مما يثير النفوس (٣).

٧. عن محمد بن حاطب قال: قال رسول الله عليه السلام: (فصل ما بين الحرام والحلال الدف والصوت) (١٠).

وجه الإستدلال به أن الصوت المستحب إظهاره في النكاح هو الغناء.

٨. عن أنس أن النبي عليه السلام مر ببعض المدينة ، فإذا هو بجوار يضربن بدفهن ويتغنين ويقلن : نحن جوار من بني النجار يا حبذا محمد من جار فقال النبي عليه السلام : (الله يعلم أني الأحبكن) (٥٠).

عن عمرو بن يحيى المازني عن جده أبي حسن المازني أن النبي عليه السلام كان يكره نكاح السرحتى يضرب بدف ويقال: أتيناكم أتيناكم فحيونا نحييكم (١).

<sup>(</sup>۱) انظر إرشاد الساري ۸: ۹۷.

<sup>(</sup>۲) مسند أحمد ۳: ۲۲۲، السنن الكبرى ۱۰: ۲۱۸.

<sup>(</sup>٣) الفتح الرباني ٦: ١٦٤.

<sup>(</sup>٤) سنن الترمذي ٢: ٧٠٥، سنن ابن ماجة ١: ٦١١، سنن النسائي ٦: ١٢٧.

<sup>(</sup>۵) سنن ابن ماجة ۱: ۲۱۲.

<sup>(</sup>٦) انظر السنن الكبرى ٧: ٢٩٠، نيل الأوطار ٦: ٣٣٦.

١٠ قال النبي عليه السلام: ( لله أشدُّ أَذَناً إلى الرجل الحسن الصوت بالقرآن من صاحب القينة إلى قينته ) (١).

قال ابن القيسراني: (ووجه الاحتجاج من هذا الحديث، هو أن النبي عليه السلام أثبت أن الله عز وجل يستمع إلى حسن الصوت بالقرآن كما يستمع صاحب القينة إلى قينته، فأثبت تحليل السماع، إذ لا يجوز أن يقيس على محرم) (٢).

١١. عن أبي هريرة عن النبي عليه السلام أنه قال : (ما أذن الله لشي ما أذن لنبي يتغنى بالقرآن)<sup>(٣)</sup>.

١٢. روي أن النبي عليه السلام مر بجارية لحسان بن ثابت وهي تقول: هل علي ويحكما إن لهوت من حرج، فقال النبي عليه السلام: (لا حرج إن شاء الله)<sup>(٤)</sup>.

#### ثالثاً: الآثار

1. عن عامر بن سعد قال: دخلت على قرظة بن كعب وأبي مسعود الأنصاري في عرس وإذا جوار يغنين فقلت: أنتما صاحبا رسول الله عليه السلام ومن أهل بدر يفعل هذا عندكم، فقالا: اجلس إن شئت فاستمع معنا وإن شئت فاذهب فإنه قد رخص لنا اللهو عند العرس (٥٠).

- ٢. قال عمر بن الخطاب: الغناء زاد الراكب أو المسافر (١).
- ٣. ورد عن عمر أنه إذا كان داخلاً في بيته ترنم بالبيت والبيتين (٧).
- ٤. قال مصعب الزبيري: حضرت مجلس مالك بن أنس فسأله أبو مصعب عن

 <sup>(</sup>۱) السنن الكبرى ۱۰: ۲۳۰، سنن ابن ماجة ۱: ٤٢٥، وانظر تلبيس إبليس ص ۲۳۷.
 وأذن له أذناً: أستمع له إستماعاً، وأذن إليه : استراح إليه. المعجم الوسيط ۱: ۱۱.

<sup>(</sup>Y) السماع ص 13.

 <sup>(</sup>٣) ذكر في تلبيس إبليس ص ٢٣٧.

 <sup>(</sup>٤) ذكر في المجموع ١٨. ٢٩٥.

 <sup>(</sup>٥) سنن النسائي ٦: ١٣٥، السنن الكبرى ٧: ٢٨٩، انظر نيل الأوطار ٦: ٣٣٧.

<sup>(</sup>V) انظر نيل الأوطار A: ۲۷۲، السماع ص ٤١.

السماع فقال مالك: ما أدري أهل العلم ببلدنا لا ينكرون ذلك، ولا يقعدون عنه، ولا ينكره الاّ غبي جاهل، أو ناسك عراقي غليظ الطبع (١).

قال المزني : مررنا مع الشافعي وابراهيم بن اسماعيل على دار قوم و جارية تغني :
 خليلي ما بال المطايا كأننا نراها على الأعقاب بالقوم تنكص

فقال الشافعي : ميلوا بنا نسمع ، فلما فرغت قال الشافعي لابراهيم : أيطربك هذا؟ قال : لا ، قال : فما لك حس (٢) .

٢. قال عبد الله بن أحمد: كنت أدعو ابن الخبازة ، وكان أبي ينهانا عن المغنين ، فكنت إذا كان عندي أكتمه من أبي لئلا يسمع ، قال : وكان ذات ليلة عندي ، وكان يقول : فعرضت لأبي عندنا حاجة في زقاق فجاء وسمعه يقول : فتسمع فوقع في سمعه شيء من قوله ، فخرجت لأنظر فإذا بأبي يترجح ذاهباً وجائياً فرددت الباب ، ودخلت فلما كان في الغد قال لي : يا بني إذا كان مثل هذا نعم ، هذا الكلام ومعناه (٣) .

## رابعاً: القياس

نظر المجيزون إلى طبيعة الغناء وآثاره ثم قاسوه على المباحات.

قال الغزالي: (أما القياس: فهو أن الغناء اجتمعت فيه معان ينبغي أن يبحث عن أفرادها، ثم عن مجموعها، فإن فيه سماع صوت طيب موزون مفهوم المعنى، محرك للقلب، فالوصف الأعم أنه صوت طيب، ثم الطيب ينقسم إلى الموزون وغيره، والموزون ينقسم إلى المفهوم كالاشعار وإلى غير المفهوم كأصوات الجهادات وسائر الحيوانات، أما سماع الصوت الطيب من حيث أنه طيب فلا ينبغي أن يحرم، بل هو حلال بالنص والقياس).

( أما القياس فهو أنه يرجع إلى تلذذ حاسة السمع بادراك ما هو مخصوص به وللإنسان عقل وخمس حواس، ولكل حاسة ادراك، وفي مدركات تلك الحاسة ما يستلذ، فلذة

<sup>(</sup>١) أوردها ابن القيسراني في السماع ص ٤٦.

<sup>(</sup>٢) أوردها القيسراني في السماع ص ٤٦.

 <sup>(</sup>٣) أوردها ابن القيسراني في السماع ص٤٧.

النظر في المبصرات الجميلة كالخضرة والماء الجاري والوجه الحسن... فكذلك الأصوات المدركة بالسمع تنقسم إلى مستلذة كصوت العنادل والمزامير، ومستكرهة كنهيق الحمير وغيرها، فما أظهر قياس هذه الحاسة ولذتها على سائر الحواس ولذاتها) (۱).

## المطلب الثاني مناقشة المذاهب والأدلة

بعد النظر في آراء المذاهب والأدلة المعتمدة فيها ، يتضح أن مذهب تحريم الغناء على إطلاقه ، ومذهب إباحة الغناء على إطلاقه غير صحيحين ، وذلك أن الأدلة القرآنية التي اعتمدهاكل مذهب منهم ، قد طرقها احتمال غير احتمالاتهم ، وأن الأحاديث النبوية والآثار المستدل بها قد دخل أكثرها الضعف ، والتي لم يدخلها ضعف وبقيت على صحتها أو حسنها فإنها خصصت وقُيدت ، حيث حملت أحاديث وآثار المنع على الغناء الفاحش ، وحملت أحاديث وآثار الإباحة على الغناء الذي لا فحش فيه .

لذلك فإن الغناء المتنازع فيه هو الغناء الفاحش ، الذي يكون أحياناً من الحرائر أو غيرهن أو يؤدي إلى الفتنة ، وأن الذين ذهبوا إلى أن الأصل في الغناء هو الإباحة قالوا بتحريم مثل هذه الحالات ، وذلك على اعتبار أنها عارض محرم لأصل مباح ، والذين ذهبوا إلى أن الأصل فيه التحريم أجازوا الحالات التي لا يكون فيها فحش ولا فتنة ولا من نساء حرائر ، وهي الحالات التي اعتبرها المجيزون كأصل للإباحة عندهم ، وسنرى إن شاء الله خلال مناقشاتهم وأوجه استدلالاتهم من القرآن والسنة والآثار أن الغناء الفاحش هو المتنازع فيه فعلاً ، و إلّا لتعارضت أحاديث صحيحة تدل ظاهراً على التحريم ، وأخرى أيضاً صحيحة تدل ظاهراً على التحريم ، وأخرى أيضاً صحيحة تدل ظاهراً على التحريم ، وأخرى أيضاً صحيحة تدل ظاهراً على الإباحة .

وأبدأً أولاً بالآيات القرآنية حيث تعرضت أوجه الاستدلال فيها لمناقشات حادة ، وردت تلك الأوجه ، وذلك لأن الاحتمالات المستدل بها عند العريقين قليلة وضعيفة إذا قيست بالاحتمالات الأخرى ، وهذا في أوجه الاستدلال عند المانعين وعند المجيزين .

<sup>(</sup>١) إحياء علوم الدين ٦: ١٤٠.

فآية لقمان التي استدل بها على حرمة الغناء لا يدل معنى اللهو فيها ولا سبب نزولها على ما ذهبوا إليه الأ إذا حمل الغناء على الفاحش منه ، وتزعم الرد ابن العربي وابن القيسراني (۱) وابن حزم ، حيث إن اللهو الوارد في الآية هوكل شغل لا فائدة أخروية فيه ، أوكل ما يلهي عن الخير من الأحاديث والأساطير ونحوها ، وقد ورد أن من معاني اللهو الشرك كما قال الضحاك ، وورد أيضاً أن الآية نزلت في النضر بن الحارث الذي كان يشتري كتب أخبار فارس والروم (۲) ويرويها ويحدث بها قريشاً ، ويقول : إن محمداً يحدثكم عن عاد وثمود وأنا أحدثكم عن فارس والروم .

ورد ابن العربي استدلالهم بقول ابن عباس إنها نزلت في الرجل يشتري الجارية تغنيه ليلاً ونهاراً ، فقال : فلم يصح سنداً ولا يصح معنى ، لأن سماع الغناء ليس بحرام لا من قينته ولا من غيرها ، أما من قينته فلأنها وصوتها وفرجها وظاهرها وباطنها حلال كل ذلك من غير استثناء ، وأما من غيرها فلأن رسول الله عليه السلام وأبا بكر سمعا جاريتين من جواري الأنصار تغنيان عند عائشة .

كما رد وجه الاستدلال بأن اللهو هو الغناء فقال : ( فلم يثبت ذلك في الآية لأنه لم يطلق لهو الحديث و إنما قيده بصفة وهي قوله : ﴿ لِيُضِلُّ عَنْ سَبِيلِ اللهِ بِغَيْرِ عِلْم وَ يَتَّخِذَهَا هُزُواً ﴾ وليست هذه صفة الغناء ، و إنما هو لهو مطلق وقد يكون غيره ، وأما من قال إنه الشرك وأدخل حديث النضر فيه فهو محتمل ، ألا تَرى إلى ما أعقب هذه الآية به الآية الأخرى فقال : ﴿ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِ ءَايَلَتُنَا وَلَىٰ مُسْتَكْبِراً كَأَنْ لَمْ يَسْمَعْهَا كَأَنَّ فِي أَذُنَيْهِ وَقُراً فَبَشَرَّهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴾ (٣) .

وقال ابن حزم: ( إن نص الآية يبطل احتجاجهم بها لأن فيها ﴿ لِيُضِلُّ عَنْ سَبِيلِ اللهِ عَالَى هُزُواً ، ولو أن اللهِ كله صفة من فعلها كان كافراً بلا خلاف ، إذا اتخذ سبيل الله تعالى هُزُواً ، ولو أن آمراً اشترى مصحفاً ليضل به عن سبيل الله و يتخذها هزواً لكان كافراً ، فهذا هو الذي ذم

<sup>(</sup>١) السماع ص ٧٥.

<sup>(</sup>٢) أسباب النزول للنيسابورى ص ١٩٧، عارضة الأحوذي لابن العربي ١٢: ٧٤.

<sup>(</sup>٣) سورة لقهان آیة رقم ٧.

الله تعالى ، وما ذم قط عز وجل من اشترى لهو الحديث ليلتهي به ويروح نفسه لا ليضل عن سبيل الله ) (١) .

وقال الغزالي: (وأما شراء لهو الحديث بالدين استبدالاً به ليضل به عن سبيل الله فهو حرام مذموم وليس النزاع فيه ، وليس كل غناء بدلاً عن الدين مُشترى به ، ومضلاً عن سبيل الله تعالى ، وهو المراد في الآية ، ولو قرأ القرآن ليضل به عن سبيل الله لكان حراماً ... وحكى عن بعض المنافقين أنه كان يؤم الناس ولا يقرأ الاسورة عبس لما فيها من الإضلال ، فالإضلال بالشعر والغناء أولى بالتحريم ) (٢) .

والحق أن الآية نزلت في مكة المكرمة لتعالج موضوعاً من الموضوعات المكية ، وهي تعرض صنفاً من الناس وقفوا من الرسول عليه السلام ومن القرآن موقفاً عدائياً ، استخدموا فيه أشياء كثيرة للصد عن سبيل الله ، والاستهزاء بدينه ، ولذلك فإن معنى الشرك أو معنى شراء النضر لأخبار فارس والروم ، أو لشراء مغنية تهجو برسول الله عليه السلام هو الأقرب لموضوع سورة لقهان المكية ، والظروف التي كان يعيشها المسلمون يومئذ.

وبهذا فإن معنى لهو الحديث (٣): الغناء هو معنى واحد من بين المعاني الكثيرة التي تشملها كلمة لهو الحديث، فالأساطير والأكاذيب والمناكير والقصص الداعية للغناء والملاهي الفاحشة والشرك والطعن بالحق والاستهزاء بالدين كلها من لهو الحديث المذموم في الآية، بل وقد يكون اللهو من الحديث قولاً ومن غيره فعلاً وعملاً.

قال القسطلاني: (وإضافة اللهو إلى الحديث للتبيين بمعنى مِن لأن اللهو يكون من الحديث وغيره فبين بالحديث، أو للتبعيض كأنه قيل: وَمِنَ الناس مَن يشتري بعض الحديث الذي هو اللهو منه)(١).

<sup>(</sup>۱) المحلي ۹: ۹.

<sup>(</sup>٢) إحياء علوم الدين ٦: ١٦٤.

<sup>(</sup>٣) انظر تفسير القاسمي ٢٣: ٧٩٣. تفسير أبي السعود ٧: ٦٩. فتح القدير ٤: ٢٣٤.

<sup>(</sup>٤) إرشاد الساري ٩: ١٧١. وانظر تفسير أبي السعود ٧: ٦٩، تفسير القرطبي ١٤: ٥١.

وقد بوّب البخاري فقال: (١): باب كل لهو باطل إذا شغله عن طاعة الله، ومن قال لصاحبه تعالى أقامرك، وقوله تعالى: ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْـوَ الْـحدِيثِ ﴾.

أما آية الإسراء فأكثر المفسرين <sup>(۲)</sup> على أن المراد بصوت الشيطان كل داع إلى معصية الله تعالى ، والمعنى أي اخدع واستخف بدعائك ووسوستك من استطعت من العباد ، وقد يكون من دعائه الغناء والمزامير واللهو واللعب والفساد .

وآية النجم كذلك، فالغناء احتمال واحد، وعلى لغة حمير، لكن المعاني المشتهرة عند المفسرين: وأنتم غافلون لاهون أو مستكبرون (٣).

قال الغزالي رداً على المستدلين بها على التحريم: (ينبغي أن يحرم الضحك وعدم البكاء أيضاً لأن الآية تشتمل عليه، فإن قيل: إن ذلك مخصوص بالضحك على المسلمين لإسلامهم، فهذا أيضاً مخصوص بأشعارهم وغنائهم في معرض الإستهزاء بالمسلمين كما قال تعالى: ﴿ وَالشُّعْرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الغَاوُونَ ﴾، وأراد به شعراء الكفار، ولم يدل ذلك على تحريم نظم الشعر في نفسه) (٤).

وأيضاً يقال في آيات اللغو وقول الزور ، لأن معاني قول الزور في آية الحج<sup>(٥)</sup> مثلاً : شهادة الزور ، أو الكذب ، أو البهتان ، أو الإشراك في التلبية ، أو قولهم هذا حلال وهذا حرام .

وأما آية يونس ﴿ فَمَاذَا بَعْدَ ٱلْحَقِّ إِلَّا الضَّـلَـٰلُ ﴾ فإنها آية عامة ، وليس فيها دليل على تحريم الغناء ، ولا يفهم منها أن الغناء ضلال .

قال ابن حزم: ( فجوابنا أن رسول الله عليه السلام قال: ( إنما الأعمال بالنيات و إنما لكل امرئ ما نوى ). فمن نوى باستمتاع الغناء عوناً على معصية الله تعالى فهو فاسق ،

<sup>(</sup>١) انظر صحيح البخاري ٤: ٩٧ . إرشاد الساري ٩: ١٧١.

 <sup>(</sup>۲) انظر روح المعاني ۱۰: ۱۰۳. تفسير القاسمي ۱۰: ۳۹٤۷. فتح القدير ۳: ۲٤۱. التسهيل لعلوم التنزيل
 ۲: ۱۷۰. الدر المنثور ٤: ۱۹۲. تفسير القرطبي ۱۰: ۲۹۰.

<sup>(</sup>٣) انظر تفسير أبي السعود ٨: ١٦٦، تفسير الرازي ٢٩: ٢٧، تفسير القاسمي ١٥: ٥٩٠، فتح القدير ٥: ١٨٨. الدر المنثور ٦: ١٣٧.

<sup>(</sup>٤) إحياء علوم الدين ٦: ١٦٥، والآية من سورة الشعراء آية رقم (٢٢٤).

<sup>(</sup>٥) انظر تفسير الرازي ٢٣: ٣٢، فتح القدير ٣: ٤٥١.

وكذلك كل شيء غير الغناء ، ومن نوى به ترويح نفسه ليقوى بذلك على طاعة الله تعالى وينشط نفسه بذلك على البر فهو مطيع محسن وفعله هذا من الحق ، ومن لم ينو طاعة ولا معصية فهو لغو معفو عنه كخروج الإنسان إلى بستان متنزهاً ) (١١) .

وأما ما استدل به المجيزون من القرآن الكريم فإنها ذات أوجه عامة يدخل فيها أفراد كثيرة ، فآية ﴿ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبُتِ ﴾ لا تعتبر دليلاً على إباحة الغناء ، وخاصة الفاحش منه ، ولأن الطيب ما أحله الله ، ولو كان الطيب الحلال مباحاً لكونه مستلذاً لأبحنا كثيراً من المستلذات كالخمرة وأشباهها .

وأما آية ﴿ إِعْلَمُوا أَنَّمَا الحَيَّوَةُ اللَّانْيَا لَعِبٌ وَلَهُوٌ ﴾ فإنها في معرض العتاب والتحذير لأولئك الذين يتعلقون بالحياة الدنيا ، أو هي في معرض التصوير والتقرير من أن تلك الحالة موجودة ، كما يقرل القرآن أن من الأزواج والأولاد عدواً ، ولا يعني ذلك محاربة كل الأولاد والأزواج .

وأجاب الشوكاني على وجه استدلالهم هذا بقوله: (بأنه لا حكم على جميع ما يصدق عليه مسمى اللهو لكونه لهواً، بل الحكم بتحريم لهو خاص وهو لهو الحديث). (٢)

وآية ﴿ يَزِيدُ فِي الْخَلْقِ مَا يَشَاءُ ﴾ فأكثر المفسرين (٣) على أن الزيادة في خلق الملائكة ، ومنهم من قال هو كل وصف محمود ، والقول بالزيادة في خلق الملائكة يتناسب مع مقدمة الآية ﴿ الْحَمْدُ للهِ فَاطِرِ ٱلسَّمَوَّاتِ وَالأَرْضِ جَاعِلِ المَلَئِكَةِ رُسُلاً أُولِي أَجْنِحَةٍ مَشْنَى وَثُلَاثُ وَرُبُعَ يَزِيدُ فِي ٱلْخَلْقِ مَا يَشَاءُ ﴾ .

وكذلك يقال في بقية استدلالاتهم في الآيات بأنها إحتمالات عامة ، بل غيرها أرجح منها ، وتدل آراء المفسرين في تلك الآيات وأمثالها على غيرها.

أما الأحاديث المستدل بها عند الجيزين فقد تعرضت لنقاش طويل، وخاصة أحاديث

<sup>(</sup>١) المحلي ٩: ٦٠. وحديث ـــ إنما الأعمال ـــ رواه البخاري، انظر صحيح البخاري ١: ٦.

<sup>(</sup>٢) نيل الأوطار ٨: ٢٧٠.

 <sup>(</sup>٣) انظر تفسير أبي السعود ١٠: ١٤٢. روح المعاني ٢٢: ١٥٢. تفسير الرازي ٢٦: ٣. تفسير القرطبي ١٤:
 ٣٠٠ تفسير القاسمي ١٤: ٤٩٧٢.

عائشة عند قولها — جاريتان تغنيان — ، حيث ذهب بعض العلماء بل جمهورهم إلى أن هذه الأحاديث لا تدل الآعلى إباحة غناء الجواري فقط ، وذلك بإنشاد الشعر وعلى الوجه الذي كان عند رسول الله عليه السلام ، والجارية في النساء كالغلام في الرجال يقعان على من دون البلوغ فيهما (١) ، ولا شك أنه يرخص للصبيان ما لا يرخص لغيرهم ، وهو نظير الرخصة لهم في لعب البنات.

قال النووي: (واحتج المجوّزون بهذا الحديث، وأجاب الآخرون بأن هذا الغناء إنما كان في الشجاعة والقتل والحذق في القتال ونحو ذلك مما لا مفسدة فيه، بخلاف الغناء المشتمل على ما يهيج النفوس على الشر ويحملها على البطالة والقبيح، قال القاضي: إنما كان غناؤهما بما هو من أشعار الحرب والمفاخرة بالشجاعة والظهور والغلبة، وهذا لا يهيج الجواري على شر، ولا إنشادهما لذلك من الغناء المختلف فيه وإنما هو رفع الصوت بالإنشاد، ولهذا قالت — وليستا بمغنيتين — أي ليستا ممن يتغنى بعادة المغنيات من التشويق والهوى والتعريض بالفواحش والتشبيب بأهل الجال، وما يحرك النفوس ويبعث المحوى، والغزل، كما قيل الغناء فيه الزنا، وليستا أيضاً ممن أشتهر وعرف بإحسان الغناء الذي فيه تمطيط وتكسير وعمل يحرك الساكن ويبعث الكامن، ولا ممن أتخذ ذلك صنعة وكسباً، والعرب تسمى الإنشاد غناء، وليس هو من الغناء المختلف فيه بل هو مباح، وقد استجازت الصحابة غناء العرب الذي هو مجرد الإنشاد والترنم، وأجازوا الحداء وفعلوه بحضرة النبي عليه السلام، وفي هذا كله إباحة مثل هذا وما في معناه وهذا ومثله ليس بحرام. (1)

وقال القسطلاني: (فاضطجع عليه السلام على الفراش وحول وجهه للإعراض عن ذلك، لأن مقامه يقتضي أن يرتفع عن الإصغاء إليه، لكن عدم إنكاره يدل على تسويغ

<sup>(</sup>١) انظر شرح السيوطي وحاشية السندي على سنن النسائي ٣: ١٩٥ . إرشاد الساري ٢: ٢٠٤ . عمدة القارئ ٢: ٢٦٨ .

<sup>(</sup>٢) شرح النووي على صحيح مسلم ٦: ١٨٣، وانظر عمدة القارئ ٦: ٢٧٤، شرح الكرماني ٦: ٢٠.

مثله على الوجه الذي أقره ، وإذ أنه عليه السلام لا يقر على باطل ، والأصل التنزه عن اللعب واللهو فيقتصر على ما ورد فيه النص وقتاً وكيفيةً ) . (١)

وقال ابن حجر العسقلاني : (واستدل جماعة من الصوفية بحديث الباب على إباحة الغناء وسماعه بآلة وبغير آلة ، ويكني في رد ذلك تصريح عائشة في الحديث الذي في الباب بعده بقولها \_\_ وليستا بمغنيتين \_\_ فنفت عنهما من طريق المعنى ما أثبت لهما باللفظ ، لأن الغناء يطلق على رفع الصوت ، وعلى الترنم الذي تسميه العرب النصب ، وعلى الحداء ، ولا يسمى فاعله مغنياً ، وإنما يسمى بذلك من ينشد بتمطيط وتكسير وتهيج وتشويق بما فيه تعريض بالفواحش أو تصريح) . (٢)

وقال العيني: (واستدل جماعة من الصوفية بحديث الباب على إباحة الغناء وسماعه بآلة وبغير آلة، ويرد عليهم بأن غناء الجاريتين لم يكن الآ في وصف الحرب والشجاعة وما يجري في القتال، فلذلك رخص رسول الله عليه السلام فيه، وأما الغناء المعتاد عن المشتهرين به الذي يحرك الساكن ويهيج الكامن الذي فيه وصف محاسن الصبيان والنساء ووصف الخمر ونحوها من الأمور المحرمة فلا يختلف في تحريمه). (٣)

ثم ذكر قول المهلب بأن الذي أنكره أبو بكر كثرة التنغيم وإخراج الإنشاد من وجهه إلى معنى التطريب بالألحان ، ألا ترى أنه لم ينكر الإنشاد وإنما أنكر مشابهة الزمر بماكان في المعتاد الذي فيه إختلاف النغات وطلب الإطراب فهو الذي يخشى منه ، وقطع الذريعة فيه أحسن ، وماكان دون ذلك ، من الإنشاد ورفع الصوت لا يخفي معنى البيت وما أراده الشاعر بشعره فغير منهى عنه (١٤) .

وقال ابن الجوزي : (أما حديث عائشة فإنهم كانوا ينشدون الشعر وسمي بذلك غناء لنوع يثبت في الإنشاد وترجيع ، ومثل ذلك لا يخرج الطباع عن الإعتدال ، وكيف يحتج

<sup>(</sup>۱) إرشاد الساري ۲: ۲۰۶، وانظر فتح الباري ۲: ۴٤٣.

<sup>(</sup>٢) فتح الباري ٢: ٤٤٢، وانظر إرشاد الساري ٢: ٢٠٧.

<sup>(</sup>٣) عمدة القارئ ٢٠١٠.

<sup>(</sup>٤) انظر عمدة القارئ ٦: ٢٧١.

بذلك الواقع في الزمان السليم عند قلوب صافية على هذه الأصوات المطربة الواقعة في زمان كدر عند نفوس قد تملكها الهوى ما هذا الا مغالطة للفهم ..... واين الغناء بما تقاولت به الأنصار يوم بعاث من غناء أمرد مستحسن بالآت مستطابة وصناعة تجذب إليها النفس، وغزليات يذكر فيها الغزال والغزالة والخال والخد والقد والإعتدال، فهل يثبت هناك طبع هيهات؟، بل ينزعج شوقاً إلى المستلذ، ولا يدعي أنه لا يجد ذلك الأكاذب أو خارج عن حد الآدمية، ومن ادعى أخذ الإشارة من ذلك إلى الخالق فقد استعمل في حقه ما لا يليق به، على أن الطبع يسبقه إلى ما يجد من الهوى ...... وقد كانت عائشة صغيرة في ذلك الوقت، ولم ينقل عنها بعد بلوغها وتحصيلها الا ذم الغناء، وقد كان ابن أخيها القاسم بن محمد يذم الغناء و يمنع من سهاعه وقد أخذ العلم عنها). (١)

وذهب بعض العلماء (٢) إلى أن معنى الصوت في حديث محمد بن حاطب ليس هو الغناء وإنما معناه إعلان النكاح واضطراب الصوت به، والذكر في الناس، وفسر بعض الرواة أن الصوت معناه الضرب بالدف.

ولكن صرف الحديث إلى السماع أقرب من غيره من المعاني ، وخاصة أن أحاديث أخرى تبين أن معنى الصوت الغناء ، كحديث أن رسول الله عليه السلام كان يكره نكاح السرحتى يضرب بدف ، ويقال : أتيناكم أتيناكم ، وقد وردت روايات كثيرة فيها الغناء بالدف ، كحديث الربيع والجاريتين عند عائشة وحديث الناذرة .

واعترض على وجه القياس في أن الله سبحانه قاس سهاع القرآن على سهاع القينة ولا يشبه مباح بمحرم، فقال ابن الجوزي: (وأما التشبه بالاستهاع إلى القينة فلا يمتنع أن يكون المشبه حراماً، فإن الإنسان لو قال وجدت للعسل لذة أكثر من لذة الخمر كان كلاماً صحيحاً، وإنما وقع التشبيه بالإصغاء في الحالتين فيكون أحدهما حلالاً أو حراماً لا يمنع من التشبيه، وقد قال عليه السلام: — إنكم لترون ربكم كما ترون

<sup>(</sup>١) تلبيس ابليس ص ٢٣٧.

 <sup>(</sup>۲) انظر حاشية السندي على سنن النسائي ٦: ١٢٧، السنن الكبرى ٧: ٢٩٠، تلبيس ابليس ص ٢٨٨، الفتح الرباني ١٦: ٢١٣.

القمر (١) \_\_ فشبه أيضاً الرؤية بإيضاح الرؤية ، وإن كان وقع الفرق بأن القمر في جهة يحيط به نظر الناظر والحق منزه عن ذلك). (٢)

ومن الأحاديث الضعيفة المستدل بها على الإباحة حديث عمرو بن يحيى المازني ، لأن في إسناده حسين بن عبد الله وهو ضعيف (٣) ، وإن كان معنى الحديث صحيحاً.

وما استدل به المجوِّزون من الآثار فإن بعضاً منها فيه ضعف والآخر وضع ، وبعضاً منها لا يتفق مع روح الشريعة أو سير المنقول عنهم ، بل أنه ورد ما يدل خلاف ما قيل عنهم ، وادعاء إجماع المسلمين أو أهل المدينة على إباحة الغناء لا يجوز إطلاقاً لأنه ورد عن كثير منهم منعه وتحريمه ، وظهر لنا كل هذا من خلال عرض المذاهب والأدلة ، الا أن يقصد بالغناء المباح الذي لا فحش فيه ، أو كان على الصورة التي حصلت في بيت رسول الله عليه السلام .

فما قيل عن الشعبي: إنه فتن بإمرأة جميلة وحكم جوراً ليقتنص زوجة الرجل فإنه لا يتفق مع سيرته الصالحة ، وقد ورد عنه أن الإستئجار على الغناء معصية ولا تجوز ، وكذلك أورد بعض العلماء أن مذهبه الكراهة أو التحريم ، وقال : لعن الله المغني والمغنى له . (٤)

والقول: إن المزني والشافعي سمعا غناء فإنه يحمل على الذي لا فحش فيه ، وهو من الجواري ، وإذا لم تحمل الرواية على ذلك فإنها ترد ، لأن مذهبه الكراهة ومذهب أكثر أصحابه التحريم.

والقول أيضاً: إن مالكاً أباح الغناء فإنه مردود لأنها رواية لا تصح عنه ، فلقد سئل مالك عن مذهب أهل المدينة ، فقال : إنما يفعله عندنا الفساق ، وكره الإمام مالك الغناء كما كره بيع الجارية مغنية ، وقد عرفنا مذهبه خلال عرضنا لمذاهب العلماء

وكذلك اعترض على أدلة المانعين واستدلالاتهم من الأحاديث والآثار.

<sup>(</sup>١) انظر مسئد أحمد ٤: ٣٦٠.

<sup>(</sup>٢) تلبيس ابليس ص ٢٣٨.

<sup>(</sup>٣) انظر الفتح الرباني ١٦: ٢٦٢.

<sup>(</sup>٤) انظر تلبيس ابليس ص ٧٣٥. المغني ٥: ٥٥٠. مجموعة فتاوى ابن تيمية ٣٠: ٢١٥.

فحديث أبي مالك الأشعري الذي فيه لفظ المعازف، اعترض عليه بأنه مضطرب سنداً ومتناً، وقد ناقشنا ذلك في فصل الموسيقى، وأن الحديث صحيح لكن لا وجه للإستدلال به على حرمة الغناء، كما اعترض بأن لفظة \_ معازف إنما تطلق على أصوات الملاهى والآلات الموسيقية.

وقد ضعف المعترضون كثيراً من الأحاديث المستدل بها، كحديث علي بن أبي طالب، وعمران بن حصين، وأبي هريرة، وأبي أمامة الوارد فيهن انتقام الله بالخسف والمسخ عند ظهور القينات والمعازف، وأيضاً ذهب البعض (١) إلى أن حديث لعن الله المغنى والمغنى له لا يصح، كما قال عنه النووي والزركشي وغيرهما.

ومن الأحاديث المضعفة (٢) حديث بيع المغنيات وكسبهن لأن فيه علي بن يزيد الإلهاني.

ولكن الإمام الشوكاني رد على المتكلمين في أسانيد الأحاديث فقال : (بأنها تنتهض بمجموعها ولا سيا وقد حسن بعضها فأقل أحوالها أن تكون من قسم الحسن لغيره ، ولا سيا أحاديث النهي عن بيع القينات المغنيات فإنها ثابتة من طرق كثيرة). (٣)

واعترض أيضاً على أقوال السلف، فمثلاً قول عثمان (ما تمنيت ولا تغنيت) أجاب عنه الغزالي بقوله: ( فليكن التمني ومس الذكر باليمني حراماً. إن كان هذا دليل تحريم الغناء فمن أين يثبت أن عثمان كان لا يترك إلّا الحرام) ( أ) .

وكذلك يحمل كل منع في الأحاديث والآثار على الغناء الفاحش حتى يستقيم المعنى في الأحاديث دون معارضة الأحاديث الأخرى ، ثم إن ذكر بعض الأحاديث للفظ المغنيات في آخر الزمان واتخاذهم مع المعازف إشارة إلى أن الممنوع ماكان مثل تلك الحالات ، وهي

<sup>(</sup>١) انظر كشف الخفاء ٢: ١٤٣. تمييز الطيب من الخبيث ص ١٣٠.

<sup>(</sup>٢) انظر سنن الترمذي ٢: ٣٧٥.

<sup>(</sup>٣) نيل الأوطار ٨: ٢٦٨.

<sup>(</sup>٤) إحياء علوم الدين ٦: ١٦٦.

الحالات التي جمعت من الأحاديث كلها ، التي فيها منع الغناء الفاحش أو غناء الحرائر أو المؤدي إلى فتنة .

والخلاصة من ذلك كله أن الغناء ما هو الآكلام موزون ، الذي قد يكون شعراً أو (١) نثراً ، والشعر والنثر مباحان ما لم يشتملا على فحش أو معارض للعقيدة ، وقد أباح الفقهاء الشعر الذي لاكفر ولا فحش فيه ، بل إن الرسول عليه السلام استمعه من بعض أصحابه .

وبهذه فإن الغناء المتنازع فيه هو الغناء الفاحش كما قلنا سابقاً ، وعليه تحمل أحاديث المنع ، وعلى غيره تحمل أحاديث الإباحة .

وقبل أن أقعد الأحكام في الغناء لا بد أن اشير إلى الحكمة من منع الغناء الفاحش، التي وردت في أقوال كثير من العلماء السابقة الذكر، وآتي هنا بقولين لابن القيم وابن خلدون يوضحان حكمة تحريم الغناء الفاحش.

قال ابن القيم: (فلعمر الله، كم من حرة صارت بالغناء من البغايا، وكم من حر أصبح عبداً للصبيان أو الصبايا، وكم من غيور تبدل به إسماً قبيحاً بين البرايا، وكم من ذي غنى وثروة أصبح بسببه على الأرض بعد المطارف والحشايا، وكم من معافى تعرض له حلت به أنواع البلايا، وكم أهدى للشغوف به من أشجان وأحزان فلم يجد بداً من قبول تلك الهدايا، وكم جرع من غصة وأزال من نعمة وجلب من نقمة. وذلك من إحدى العطايا، وكم خبا لأهله من آلام منتظرة، وغموم متوقعة، وهموم مستقبلة (٢).

واعتبر ابن خلدون في مقدمته أن صناعة الغناء أو الرقص وقرع الطبول إنما يدعو إليها الترف في المدينة من الإشتغال بالأمور الفكرية وأمثال ذلك ، وقد ذكر في مواطن كثيرة من مقدمته أن الترف والإشتغال بالغناء يعتبران من أسباب إنهيار كيان الدولة. (٣)

 <sup>(</sup>۱) انظر نهاية المحتاج ٨: ٢٨٣. تحفة المحتاج ٤: ٣١٣. الأدب المفرد ص ٣٧٥. سنى ابن ماجة ٢: ٣٢٣. السنن الكبرى ١٠: ٢٢٨.

<sup>(</sup>٢) إغاثة اللهفان ١: ٧٤٧.

<sup>(</sup>٣) انظر مقدمة ابن خلدون ص ٤٠١.

وبعد النظر في المذاهب والأدلة والمناقشة وما كتب في الغناء فإنني أرى أن أقعد الأحكام فيه من خلال ما ظهر لي من حق في هذا الفن كالآتي: —

- ـــ الغناء كلمة تعني التمديد والتحسين بالكلام الموزون ونحوه ، وأرى أن لا يتعلق بها حرمة أو إباحة ، وإنما الحرمة والإباحة يتعلقان في طبيعة الغناء وحالته.
- \_\_ تحريم غناء النساء للرجال والرجال للنساء، واستماعه لا مجرد سماعه، وأيضاً تحريم نصب أحد من الرجال أو النساء لذلك.
- \_\_\_ إباحة غناء النساء للنساء، وغناء الرجال للرجال ما لم يتفاحش أو يؤدي إلى هناة
  - \_ إباحة غناء الجواري للرجال، وكذلك غناء الصغيرات.
  - \_ استحباب الغناء الذي لا فحش فيه في الأعراس ونحوها.
  - \_ جواز غناء المحارم فما بينهم ما لم يتفاحش أو يؤدي إلى فتنة.
- ـــ الغناء المباح إذا أشغل عن فرض أو واجب أصبح حراماً ، وإذا أدى إلى ترك مندوب أصبح مكروهاً.
- \_ إذا حرم الغناء حرمت دواعيه وأحكامه كالإجارة ، وإذا أبيح الغناء أبيحت.
  - الإكثار من الغناء سفه وحماقة ترد به الشهادة.
  - ــ حكم استماع الغناء من الشريط كحكم إستماعه بدونه.
  - \_ بقاء حكم الغناء على ما هو عليه إذا اقترن معه محرم أو مباح أو مكروه.

المبحث الثالث أحكام في الغناء وفيد ثلاثة مطالب:

المطلب الأول حكم التغني بالقرآن

من المسائل المهمة ذات العلاقة الوثيقة بمبحث الغناء قراءة القرآن بالألحان، أو التغني بالقرآن والتطريب به، وخاصة أنه ورد في بعض الأحاديث لفظ ـــ يتغنى بالقرآن \_ ، ولمذلك فلا بدّ من بيان حكم التغني بالقرآن، وهل يعتبر مباحاً أو مكروهاً؟، ولما كان للقرآن موسيقاه الحاصة، ولحنه الخاص، وإيقاعه المميّز، فإن بعض القرّاء وبعض المغنين أخذوا يلحنون الآيات القرآنية طبقاً للألحان المعروفة في فن الغناء، محاولين الدمج بين ما في القرآن من حسن ونظم وإيقاع وما في فن الغناء من ألحان وإيقاعات.

وهذه المسألة مبنية على أساس تحسين الصوت بالقرآن ، وعلى استدلالات من بعض النصوص التي ورد فيها حثّ على التغني والتحسين والترجيع ، والتي انقسم العلماء في الحكم عليها إلى رأيين:

الأول: الإباحة والجواز.

الثاني: الكراهة والمنع.

فمن أصحاب الرأي الأول القائلين بالإباحة والجواز: أبو حنيفة وبعض أصحابه، والشافعي، وابن المبارك، وأبو جعفر الطبري، وابن العربي، وغيرهم.

نقل النووي <sup>(۱)</sup> قول القاضي عياض : إن أبا حنيفة وجهاعة من السلف أباحوا القراءة بالألحان .

وقال القرطبي: (وممن ذهب إلى الجواز أبو حنيفة وأصحابه والشافعي وابن المبارك والنضر بن شميل، وهو اختيار أبي جعفر الطبري وأبي الحسن بن بطال والقاضي أبي بكر ابن العربي وغيرهم)(٢).

وجاء في الفتاوى الخانية: (ولا بأس بالتطريب بالأذان وهو تحسين الصوت من غير أن يتغير، فإن تغير بلحن أو مدّ أو ما أشبه ذلك كره، وكذا قراءة القرآن) (٣)، إلّا أنه ورد كلام في المذهب الحنني غير هذا، فالموصلي قال: ويكره الترجيع بقراءة القرآن والاستاع إليه لأنه تشبه بفعل الفسقة حال فسقهم وهو التغني، ولم يكن هذا في الابتداء (٤).

أما في المذهب الشافعي فقد قال ابن حجر الهيتمي: (اختلف كلام الشافعي فقال مرة: لا بأس بها، وقال مرة: إنها مكروهة، قال جمهور أصحابه: ليست المسألة على قولين: بل المكروه أن يفرط في المدّ وفي إشباع الحركات حتى يتولد من الفتحة ألف، ومن الضمة واو، ومن الكسرة ياء، أو يدغم في غير موضع الإدغام، فإن لم يصل إلى هذا الحد فلا كراهة، وفي وجه أنه لا يكره وإن أفرط، هذا كلام الرافعي زاد في الروضة قلت: الصحيح أنه إذا أفرط على الوجه المذكور فهو حرام صرح به صاحب الحاوي، فقال هو حرام يفسق القارئ ويأثم المستمع، لأنه عدل به عن نهجه القويم، وهذا مراد الشافعي بالكراهة) (٥٠).

<sup>(</sup>۱) انظر شرح النووي على صحيح مسلم ٦: ٨٠.

<sup>(</sup>٢) تفسير القرطبي ١: ١١، وانظر حاشية الصاوي على الشرح الصغير ١: ٢٣٠.

 <sup>(</sup>۳) الفتاوی الخانیة ۱ : ۷۸ .

<sup>(</sup>٤) الإختيار ٤: ١٧٩، وانظر الفتاوى البزازية ٣: ٣٥٤.

 <sup>(°)</sup> كف الرعاع ص ٢٨٨، وانظر المجموع ١٠: ٣٦٥، تحفة المحتاج ٤: ٣١١.

ومن الذين ذهبوا إلى الإباحة أيضاً الدارمي والبغوي ولكن بشروط.

قال الدارمي: (قراءة القرآن بالألحان مستحبة، ما لم يزل حرفاً عن حركته أو يسقطه) (١).

وقال البغوي: (تجوز القراءة بالألحان وتحسين الصوت بأي وجه كان إذا كان لا يجاوز الحدّ فيه ، ويستحب أن يقرأ حدراً وتحزيناً ، والمد إذا جاوز الحد وأشبه ألحان المغنين لا يجوز ، ومن أدمن عليه ردّت شهادته ) (٢) .

واحتج أصحاب هذا الرأي بما يلي:

عن البراء بن عازب أن الرسول عليه السلام قال: (زينوا القرآن بأصواتكم) (٣).

وجه الاستدلال بالحديث: أن الرسول عليه السلام أمرنا أن نزين التلاوة ونحسنها، ولا يكون ذلك إلّا بالتلحين والتغني والتطريب.

وقد ردّ الخطابي وجه الاستدلال ، وكذلك الإمام القرطبي حيث جاء في تفسيره : وأما ما احتجوا به من الحديث فليس على ظاهره ، وإنما هو من باب المقلوب (١٠) ، أي زينوا أصواتكم بالقرآن ، وقد روي عن طريق أبي هريرة بهذا ، وروي عن عمر أنه قال : حسنوا أصواتكم بالقرآن ، وإلى هذا المعنى يرجع قوله عليه السلام — ليس من لم يتغن بالقرآن — أي ليس منا من لم يحسن صوته بالقرآن ، كذلك تأوله عبد الله بن أبي مليكة عندما قيل له : أرأيت إذا لم يكن حسن الصوت . قال : يُحسنه ما استطاع ، وإليه يرجع أيضاً قول أبي موسى : لحبرته لك تحبيراً .

وأضاف القرطبي قائلاً : ومعاذ الله أن يتأوّل على رسول الله عليه السلام أن يقول : إن القرآن يزين بالأصوات أو بغيرها ، فمن تأول هذا فقد واقع أمراً عظيماً أن يحوج القرآن إلى

<sup>(</sup>١) كف الرعاع ص ٢٨٨.

<sup>(</sup>٢) كف الرعاع ص ٢٨٨.

 <sup>(</sup>٣) مختصر سنن أبي داود ٢: ١٣٧، سنن النسائي ٢: ١٧٩، سنن الدارمي ٢: ٤٧٤، وانظر السنن الكبرى ١٠:
 ٢٢٩، الترغيب والترهيب ٢: ٣٣٣، كشف الخفاء ١: ٤٤٣.

<sup>(</sup>٤) تفسير القرطبي ١: ١١.

من يزينه ، وهو النور والضياء والزين الأعلى لمن ألبس بهجته واستنار بضيائه ، وقد قيل : إن الأمر بالتزيين اكتساب القراءات وتزيينها بأصواتنا ، وتقدير ذلك : أي زينوا القراءة بأصواتكم ، فيكون القرآن بمعنى القراءة ، كما قال تعالى : ﴿ وَقُرْآنَ ٱلْفَجْرِ ﴾ (١) ، أي قراءة الفجر .

وقال الخطابي: (وكذا فسره غير واحد من أئمة الحديث زينوا أصواتكم بالقرآن، وقالوا: هو من باب المقلوب، كما قالوا: عرضت الحوض على الناقة، وإنما هو عرضت الناقة على الحوض) (٢٠).

وقد ذكر بعض المحدثين (٣) أن هذا الحديث من الأحاديث التي علقها البخاري ولم يصلها في موضع آخر من كتابه، وهو يعني المد والترتيل والتحسين، وليس التطريب الفاحش الذي يخرج إلى حد الغناء.

٢. حدثنا أبو إياس قال: سمعت عبد الله بن مغفل قال: رأيت النبي عليه السلام يقرأ وهو على ناقته أي جمله وهي تسير به. وهو يقرأ سورة الفتح أو من سورة الفتح قراءة لينة يقرأ وهو يرجع (١٤).

وجه الاستدلال: أن الرسول عليه السلام قد رجع في قراءته ، والترجيع إنما هو تطريب وتحسين ، وتلاوة للقرآن بتغنّ.

ورد هذا الاستدلال بأن الترجيع من الرسول عليه السلام يحتمل أنه حصل من هزّ الناقة ، أو أنه أشبع المد في موضعه ، وترجيعه في تحسين تلاوته لا في غنائه به ، الذي يخرج التلاوة عن المقصود ، وينافي الخشوع (٥).

وقد ثبت أن الرسول عليه السلام كان يمدّ صوته في قراءته مدّاً (٦) أي أنه يطيل الحروف الصالحة للإطالة.

<sup>(</sup>١) سورة الإسراء آية رقم (٧٨).

 <sup>(</sup>۲) معالم السنن على مختصر سنن أبي داود ۲: ۱۳۷، وانظر الترغيب والترهيب ۲: ۳۲۳، تفسير القرطبي ۱:

<sup>(</sup>٣) انظر عمدة القارئ ٣٥: ١٩٢، شرح الكرماني ٢٥: ٣٣٣، فتح الباري ١٣: ١٩٥.

<sup>(</sup>٤) صحيح البخاري ٣: ٧٣٥، وانظر صحيح مسلم ٦: ٨٠، السنن الكبرى ١٠: ٧٢٩.

<sup>(</sup>٥) انظر عمدة القارئ ٢٠: ٥٥، تفسير القرطبي ١: ١٦، فقه السيرة للبوطي ص ٢٨٨.

 <sup>(</sup>٢) انظر صحيح البخاري ٣: ٣٣٤، مختصر سنن أبي داود ٢: ١٣٧، سنن النسائي ٢: ١٧٩.
 عمدة القارئ ٢: ١٥٤، حاشية السندي على سنن النسائي ٢: ١٧٩.

٣. عن أبي هريرة أنه سمع رسول الله عليه السلام يقول: (ما أذن الله لشيءٍ ما أذن لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن يجهر به)<sup>(۱)</sup>.

وعن سعد بن أبي وقّاص أن الرسول عليه السلام قال : (ليس منا من لم يتغنّ بالقرآن) (٢) .

وجه الإستدلال: أن هذه الأحاديث وأمثالها أثبتت التغني بالقرآن، والقراءة بالتطريب والألحان.

وقد دار نقاش طويل بين الفريقين في معنى ـــ يتغنّ بالقرآن ــ ، فحمله بعض العلماء (٣) على معنى التطريب والتمديد والقراءة بالألحان ، وهو المستدل به هنا مع المحافظة على حدود القراءة ومخارج الحروف.

وحمله البعض <sup>(۱)</sup> على معنى الإستغناء الذي هو ضد الفقر، وهو قول سفيان بن عيينة، واحتج بقول ابن مسعود: (من قرأ آل عمران فهو غني)، والغنى هنا معنوي غير محسوس.

وأيضاً حمل على معنى الإستغناء عن أخبار الأمم الماضية ، وهو قول عند سفيان بن عيينة ، وذكره أحمد عن وكيع ، وقد رجحه الكرماني والعسقلاني والقسطلاني والعيني وغيرهم (٥) .

واستدل على هذا المعنى بقول أبي سعيد بن الأعرابي (٦): إن العرب كانت تولع بالغناء والنشيد في أكثر أقوالها ، فلما نزل القرآن أحبوا أن يكون القرآن هجيرهم مكان الغناء ، فقال النبي : ليس منا من لم يتغنّ بالقرآن .

<sup>(</sup>١) انظر صحيح البخاري ٣: ٢٣١، صحيح مسلم ٦: ٧٨، مختصر سنن أبي داود ٢: ١٣٩.

<sup>(</sup>۲) انظر مختصر سنن أبي داود ۲: ۱۳۸، صحيح مسلم ۲: ۷۸، سنن الدارمي ۲: ٤٧١.

<sup>(</sup>٣) انظر فتح الباري ٩: ٧٧، تفسير القرطبي ١١١١.

<sup>(</sup>٤) انظر المغنى ٩: ١٧٩، شرح الكرماني ١٩: ٣١، الفتح الرباني ١٨: ١٤.

<sup>(</sup>a) انظر عمدة القارئ ۲۰: ۳۹، إرشاد الساري ۷: ۲۹،

<sup>(</sup>٦) انظر فتح الباري ٩: ٧٠، تفسير القرطبي ١: ١٣.

وكذلك حمله البعض على معنى التحزن والتحسن (١١) ، وإليه ذهب النووي والشافعي والطبري ، وقال الليث : يتحزن به ويتخشع به ويتباكى به .

واستدلوا على ذلك بما روي عن سعد بن أبي وقاص (٢) ، أنه قال : سمعت رسول الله عليه السلام يقول : ( إن القرآن نزل بحزن ، فإذا قرأتموه فابكوا ، فإن لم تبكوا فتباكوا وتغنوا به ، فهن لم يتغن بالقرآن فليس منا ) . وبما روي عن جابر ، وأيضاً عن طاووس أنه قال : سئل النبي عليه السلام أي الناس أحسن صوتاً للقرآن وأحسن قراءة ، قال : ( من إذا سمعته يقرأ أريت أنه يخشى الله ) (٣) ، واستدل أيضاً بما ورد عن الرسول عليه السلام أنه كان يبكى عند قراءته للقرآن أو استهاعه من غيره (١) .

وأيضاً حمل على معنى الجهر ورفع الصوت به ، لأن الغناء رفع الصوت بالنشيد أو الشعر أو الكلام ، وقد نقل ابن قدامة (٥) أن ابن أحمد بن حنبل سأل أباه عن معنى — من لم يتغن بالقرآن — فقال : يرفع صوته به ، ونقله أيضاً قولاً عن الشافعي .

و يمكن الجمع بين التأويلات السالفة الذكر أن القارئ للقرآن يحسن به صوته ، جاهراً به مترنماً ، ومتغنياً على طريق التحزن ، مستغنياً به عن غيره ، طالباً به غنى النفس ، وراجياً به غنى الله (٦) .

قال الرسول عليه السلام (ما أذن الله لشيء ما أذن لنبي حسن الترنم بالقرآن) (٠)

وجه الاستدلال: أن الله سبحانه قد مدح الترنم بالقرآن الذي معناه التطرب والتحزن والإستلذاذ بهما.

<sup>(</sup>١) انظر تفسير القرطبي ١: ١٣. المغني لابن قدامة ٩: ١٨٠. السنن الكبرى ١٠: ٣٣٠ المجموع ١٨: ٣٦٠.

<sup>(</sup>٢) انظر سنن ابن ماجة ١: ٤٢٤، الترغيب والترهيب ٢: ٣٦٤.

<sup>(</sup>٣) سنن الدارمي ٢: ٤٧١.

<sup>(</sup>٤) انظر صحيح البخاري ٣: ٢٣٥، السنن الكبرى ١٠: ٢٣١، تفسير القرطبي ١: ١٣٠.

<sup>(</sup>٥) انظر المغني ٩: ١٧٩.

<sup>(</sup>٦) انظر إرشاد الساري ٧: ٧١١.

<sup>(</sup>٧) انظر السنن الكبرى ١٠: ٢٢٨، الترغيب والترهيب ٢: ٣٦٣. كشف الحفاء ٢: ٣٠٠.

قال بعض العارفين لمريد: أتحفظ القرآن؟، قال: لا، قال: واغوثاه يا لله لمريد لا يحفظ القران فيم يغتنم؟ فيم يترنم؟ فيم يناجي ربه تعالى؟ (١١).

قال الرسول عليه السلام لأبي موسى الأشعري: (لو رأيتني وأنا أستمع لقراءتك البارحة، لقد أوتيت مزماراً من مزامير آل داود) (٢)، وفي بعض الروايات أن أبا موسى قال للنبي عليه السلام: (لو أعلم أنك تستمع لقراءتي لحبرته لك تحبيراً).

والتحبير: الوارد هنا: إنما هو التزيين والتحسين، وكذلك التغني والتطريب.

7. عن حذيفة أن الرسول عليه السلام قال: (اقرأوا القرآن بلحون العرب وأصواتها، وإياكم ولحون أهل العشق ولحون أهل الكتابين، وسيجيء بعدي قوم يرجعون بالقرآن ترجيع الغناء والنوح، لا يجاوز حناجرهم، مفتونة قلوبهم وقلوب الذين يعجبهم شأنهم) (٣).

واللحون : جمع لحن ، ومعناه التحسين والترجيع والتطريب بالقراءة وغيرها .

٧. عن فضالة بن عبيد أن النبي عليه السلام قال: ( لله أشد أذناً للرجل الحسن الصوت بالقرآن من صاحب القينة إلى قينته)<sup>(1)</sup>.

٨. عن عقبة بن عامر قال: قال رسول الله عليه السلام: (تعلموا كتاب الله وتعاهدوه وتغنوا به، فوالذي نفسي بيده لهو أشد تفلتاً من المخاض في العقل) (٥).

<sup>(</sup>١) انظر جامع العلوم والحكم لابن رجب الحنبلي ص ٣٤٣.

 <sup>(</sup>۲) صحيح مسلم ٦: ٨٠. وأنظر صحيح البخاري ٣: ٣٥٠. السنن الكبرى ٣: ١٣ و ١٠ ٠ ٢٣٠. المطالب
 العالية ٤: ٨٨. سنن الدارمي ٢: ٧٧٤، سنن النسائي ٢: ١٨٠.

<sup>(</sup>٣) انظر تفسير القرطبي ١: ١٧.

<sup>(</sup>٤) انظر الترغيب والترهيب ٢: ٣٦٣، السنن الكبرى ١٠: ٢٣٠، سن ابن ماجة ١. ٤٢٥.

 <sup>(</sup>a) مسئد أحمد ٤: ١٤٦، وانظر تفسير القرطبي ١: ١٥.

 <sup>(</sup>٥) والمخاض: النوق الحوامل، والعقل: جمع عقال، وعقلت البعير حبسته، وخص ضرب المثل بها لأنها إذا انفلتت لا تكاد تلحق، انظر الفتح الرباني ١١٨: ٧.

أن تحسين الصوت بالقرآن والتطريب فيه والتغني به أوقع في النفوس وأسمع في القلوب<sup>(۱)</sup>.

أما أصحاب الرأي الثاني القائلون بالكراهة والمنع فهم : أحمد وأصحابه ومالك والقاسم بن محمد والقرطبي وغيرهم .

قال النووي <sup>(۲)</sup> : (قال القاضي أبو عبيد : واختلفوا في القراءة بالألحان فكرهها مالك والجمهور ).

وقال أيضاً: (قال الشافعي: في موضع أكره القراءة بالألحان، وقال في موضع: لا أكرهها، قال أصحابنا: ليس له فيها خلاف وإنما هو اختلاف حالين، فحيث كرهها أراد إذا مطط وأخرج الكلام عن موضعه بزيادة أو نقص أو مدّ غير ممدود وإدغام ما لا يجوز إدغامه ونحو ذلك، وحيث أباحها أراد إذا لم يكن فيها تغير لموضوع الكلام، والله أعلم).

وقال ابن الجوزي (٣): ومن ذلك أن جماعة من القراء أحدثوا قراءة الألحان، وقد كانت إلى حدّ قريب، وعلى ذلك فقد كرهها أحمد بن حنبل وغيره، ولم يكرهها الشافعي).

وقال القرطبي<sup>(1)</sup>: (وممن روي عنه كراهة رفع الصوت عند قراءة القرآن سعيد بن المسيب وسعيد بن جبير والقاسم بن محمد والحسن وابن سيرين والنخعي وغيرهم وكرهه مالك بن أنس وأحمد بن حنبل، كلهم كره رفع الصوت بالقرآن والتطريب فيه).

وجاء في كتب المالكية (٥): كراهية قراءة القرآن بالألحان والتطريب والتنغيم وترجيع الغناء. لأن المقصود من القراءة التدبر والتفهم والتطريب ينافي ذلك، ولا بدّ أن يَجل كتاب الله من أن يُتلى إلّا بسكينة ووقار.

<sup>(</sup>١) انظر تفسير القرطبي ١: ١١، شرح النووي على صحيح مسلم ٦: ٨٠.

<sup>(</sup>٢) شرح النووي على صحيح مسلم ٦: ٨٠.

<sup>(</sup>٣) تلبيس ابليس ص ١١٣.

<sup>(</sup>٤) تفسير القرطبي ١: ١٠.

<sup>(</sup>٥) المدونة الكبرى £: ٢١١، أسهل المدارك ٢: ٢٥٨، الشرح الصغير وحاشية الصاوي ١: ٢٥٥، £: ٣٤.

وأما في المذهب الحنبلي (١): فقد كره أحمد والأصحاب قراءة الألحان ، وقال : هي بدعة ، وإن حصل مع الألحان تغير نظم القرآن وجعل الحركات حروفاً حرم ، ولا يكره الترجيع أو تحسين القراءة والترنم ، بل ذلك مستحب ، إذا لم يفض إلى زيادة أو تغيير لفظه .

وقال ابن قدامة (٢): (وأما قراءته من غير تلحين فلا بأس به وإن حسن صوته فهو أفضل... فأما القراءة بالتلحين فينظر فيه ، فإن لم يفرط في التمطيط والمد وإشباع الحركات فلا بأس به فإن النبي عليه السلام قد قرأ ورجع ورفع صوته ، قال الراوي لولا أن يجتمع الناس علي لحكيت لكم قراءته ... فأما إن أفرط في المد والتمطيط وإشباع الحركات ، بحيث يجعل الضمة واواً ، والفتحة ألفاً ، والكسرة ياءً ، كره ذلك ، ومن أصحابنا من يحرمه لأنه يغير القرآن ويخرج الكلات عن وضعها ويجعل الحركات حروفاً ، وقد روينا عن أبي عبد الله أن رجلاً سأله عن ذلك ، فقال له : ما اسمك؟ قال : محمد ، قال : لا يعجبني أن يتعلم الرجل قال : أيسرك أن يقال لك يا موحامد؟ قال : لا ، قال : لا يعجبني أن يتعلم الرجل الألحان ) .

واحتج أصحاب هذا الرأي بما يلي:

١. وردت نصوص قرآنية تأمر بتحسين التلاوة والتأني فيها ، قال تعالى : ﴿ وَرَتَّلِ اللَّهُ رُءَانَ تَرْتِيلاً ﴾ (٣) ، وقال تعالى : ﴿ وَقُرْءَاناً فَرَقْنَا هُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى ٱلنَّاسِ عَلَى مُكْتٍ ﴾ (٤) .

٢. قال قتادة سألت أنس بن مالك عن قراءة النبي فقال: كان يمد مداً (٥).

٣. روي أن النبي عليه السلام ذكر في أشراط الساعة أن يتخذ القرآن مزامير يقدّمون أحدهم ليس بأقرئهم ولا أفضلهم إلّا ليغنيهم غناء (٦).

٤. روي عن زياد النميري أنه جاء مع القرّاء إلى أنس بن مالك فقيل له : اقرأ ، فرفع

<sup>(</sup>١) كشاف القناع للبهوتي ١: ٥٠٥.

<sup>(</sup>٢) المغني لابن قدامة ٩: ١٨٠.

<sup>(</sup>٣) سورة المزمل آية رقم (٤).

<sup>(</sup>٤) سورة الإسراء آية رقم (١٠٦).

<sup>(</sup>٥) صحيح البخاري ٣: ٢٣٤، وانظر مختصر سنن أبي داود ٢: ١٣٧، سنن النسائي ٢: ١٧٩.

<sup>(</sup>٦) انظر كشاف القناع ١: ٥٠٧.

صوته وطرب، وكان رفيع الصوت، فكشف أنس عن وجهه، وكان على وجهه خرقة سوداء، فقال: يا هذا، ما هكذا كانوا يفعلون (١).

عن أبي الأحوص عن عبد الله قال: لا ألقين أحدكم يضع إحدى رجليه على الأخرى يتغنّى ويدع أن يقرأ سورة البقرة ، فإن الشيطان يفرّ من البيت يقرأ فيه سورة البقرة (٢) .

٦. عن أيوب قال : حدثني بعض آل سالم بن عبد الله قال قدم سالم البيذق المدينة ، فقام يصلي بهم ، فقيل لسالم : لو جئت فسمعت قراءته ، فلما كان بباب المسجد سمع قراءته رجع ، فقال : غناء غناء (٣) .

٧. روي عن قيس بن عباد أنه قال: كان أصحاب رسول الله عليه السلام يكرهون رفع الصوت عند الذكر<sup>(1)</sup>.

٨. عن سعيد بن المسيب أنه سمع عمر بن عبد العزيز يؤم الناس ، فطرب في قراءته ، فأرسل إليه سعيد يقول : أصلحك الله إن الأئمة لا تقرأ هكذا ، فترك عمر التطريب بعد (٥) .

٩. روي عن القاسم بن محمد أن رجلاً قرأ في مسجد النبي عليه السلام فطرب ، فأنكر ذلك القاسم (٦) ، وقال : يقول الله — عزّ وجل — ﴿ وَإِنَّهُ لَكِتَلْبٌ عَزِيزٌ لَا يَأْتِيهِ النَّهِ عَلَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ ﴾ (٧) .

١٠. عن ابن عباس قال : كان لرسول الله عليه السبلام مؤذن يطرب ، فقال رسول الله عليه السلام : (إن الأذان سهل سمح ، فإذا كان أذانك سمحاً سهلاً وإلّا فلا تؤذن) (^)

<sup>(</sup>۱) انظر تفسير القرطبي ۱: ۱۰.

<sup>(</sup>٢) سنن الدارمي ٢: ٤٧٢.

<sup>(</sup>٣) سنن الدارمي ٢: ٤٧٣.

<sup>(</sup>٤) انظر تفسير القرطبي ١: ١٠.

<sup>(</sup>a) انظر تفسير القرطبي ١: ١٠.

<sup>(</sup>٦) انظر تفسير القرطبي ١: ١٠.

<sup>(</sup>V) سورة فصلت آية رقم (٤١،٤١).

<sup>(</sup>۸) الظر تفسير القرطبي ۱۹ ۱۹.

قال القرطبي: فإذا كان النبي عليه السلام قد منع ذلك في الأذان فأحرى ألّا يجوّزه في القرآن الذي حفظه الرحمن (١).

الحنوا، وروي عنه أنه كان إذا قرأوا القرآن ولا تلحنوا، وروي عنه أنه كان إذا قرأ القرآن ترسل أي تمهل (٢).

17. قال عطاء: سمعت عبيد بن عمير يقول: اجتمعت جاعة فيها حول مكة، قال: حسبت أنه قال في أعلى الوادي ههنا وفي الحج، قال: فحانت الصلاة، فتقدم رجل من آل أبي السائب أعجمي اللسان، قال: فأخره المسور بن مخرمة وقدم غيره، فبلغ عمر بن الخطاب فلم يعرفه بشيء حتى جاء المدينة، فلما جاء المدينة عرفه بذلك، فقال المسور: انظرني يا أمير المؤمنين، إن الرجل كان أعجمي اللسان وكان في الحج فخشيت أن يسمع بعض الحاج قراءته فيأخذ بعجمته، فقال هنالك ذهبت بها، فقلت: نعم، فقال: قد أصبت (٣).

17. قال أبو جمرة لابن عباس: إني رجل سريع القراءة، وربما قرأت القرآن في ليلة مرة أو مرتين، فقال ابن عباس: لئن أقرأ سورة واحدة أعجب إليّ من أن أفعل مثل الذي تفعل، فإن كنت فاعلاً لا بدّ فاقرأه تسمع أذنيك ويعيه قلبك (١٠).

14. أن قراءة القرآن بالألحان قد تؤدي إلى زيادة فيه، وقد تخرجه عن شكله الإعجازي.

قال القرطبي: (ثم إن في الترجيع والتطريب هن ما ليس بمهموز، ومدّ ما ليس بممدود، فترجع الألف الواحدة ألفات، والواو الواحدة واوات، والشبهة الواحدة شبهات، فيؤدي ذلك إلى زيادة في القرآن وذلك ممنوع، وإن وافق ذلك موضع نبر وهمز صيروها نبرات وهمزات، والنبرة حيثًا وقعت من الحروف فإنما هي همزة واحدة لا غير إما ممدودة وإما مقصورة) (٥).

<sup>(</sup>۱) انظر تفسير القرطبي ۱: ١٦.

<sup>(</sup>٢) موسوعة فقه عمر بن الخطاب لمحمد رواس قلعه جي ص ٥٥٥.

<sup>(</sup>٣) السنن الكبرى ٣: ٨٩، الأم للشافعي ١: ١٦٦.

<sup>(</sup>٤) السنن الكبرى ٣: ١٣.

<sup>(</sup>٥) انظر تفسير القرطبي ١: ١٦.

وقال البهوتي معللًا مذهب أحمد في الكراهة : ﴿ وَلَأَنَ الْإَعْجَازُ فِي لَفْظُ الْقَرَآنُ وَنَظْمُهُ وَالْأَلِحَانُ تَغْيَرُهُ ﴾ (١) .

وخلاصة المسألة أن قراءة القرآن بالألحان أو التغنّي بالقرآن مباح إذا لم تخرج القراءة عن أصول القراءات القرآنية ، وليس فيها تشبيه بألحان المخنثين ، وإنما هي تحسين وتزيين وتحبير على نحو ما ورد في بعض الروايات ، وفسر عند العلماء ، وذكر من تأويلات حسنة مقبولة .

# المطلب الثاني حكم التغني بالأذان

وعلاقة هذا المطلب بفن الغناء هو إدخال بعض الناس ألحاناً غنائية على الأذان ، وتغني البعض في الأذان تغنياً قد يشبه المغنين ، وقد اعتبر بعض المستشرقين أن الألوان الوحيدة المباحة في الاسلام من فني الموسيقى والغناء هي التلبية والأذان والتأمين في الصلاة ، ولذلك لا بد من معرفة الحكم فيها.

ذهب الفقهاء إلى كراهة التغني بالأذان والتلحين فيه ، وذلك على صورة التمديد والتمطيط والتلويب ، لأن الأذان شرع للإعلان عن العبادة ، والتمطيط والتلحين معارض لحكمة مشروعيته ، وإذا تفاحش التغني بأن أخرج الأذان عن ألفاظه حرم ، بل قد يصل إلى الكفر.

قال السرخسي من الحنفية : (والتلحين في الأذان مكروه، وأما التفخيم فلا بأس به لأنه أحد اللغتين، وهذا رأي أكثرهم، أما البقية فعندهم : أن التلحين في الأذان لا بأس به) (٢).

وفي المذهب المالكي <sup>(r)</sup> : يندب أن يكون المؤذن حسن الصوت لا مطرباً والاّكره ، وذلك لمنافاة التطريب حرم .

<sup>(</sup>۱) كشاف القناع ۱: ۰۰۷.

<sup>(</sup>٢) المبسوط ١: ١٣٨، وانظر الإختيار ٤: ١٧٩، الفتاوى الخانية ١: ٧٨.

 <sup>(</sup>٣) انظر الشرح الصغير وحاشية الصاوي ١: ٢٥٣، أسهل المدارك ١: ١٦٧.

وفي المذهب الشافعي<sup>(۱)</sup> قول الرملي : ويكره تمطيط الأذان أي تمديده والتغني به أي التطريب ، وجاء في حاشية الشبراملسي على نهاية المحتاج : أن التغني إذا غيّر المعنى حرم بل كثير منه كفر.

وكذلك قول الشافعي : وأحب إذا اتخذ المؤذن أن يتخذ صيتاً ، وأن يتحرى أن يكون حسن الصوت ، وأحب ترتيل الأذان وتبيينه بغير تمطيط ولا تغني في الكلام ولا عجلة (٢).

وقال ابن قدامة من الحنابلة: (ويكره اللحن في الأذان فإنه ربما غيّر المعنى ، فإن من قال : أشهد أن محمداً رسول الله ونصب لام رسول أخرجه عن كونه خبراً ، ولا يمد لفظة أكبر ، لأنه يجعل فيها ألفاً ، فيصير جمع كبر ، وهو الطبل )(٣).

وقد استدل على كراهة التلحين إضافة إلى كونه قد يخرج الأذان عن معناه أو حكمته ، بما روي عن عمر بن الخطاب أن رجلاً جاءه فقال : إني أحبك في الله ، فقال : إني أبغضك في الله ، فقال : لم ؟ قال : لأنه بلغني في أذانك التلحين (٤) .

وكذلك بما روي أن عمر بن عبد العزبز قال لمؤذن طرب في أذانه : أذن أذاناً سمحاً والاً فاعتزلنا (°) .

هذا حكم التغني بالأذان والتلحين فيه ، أما الترسل فيه بمعنى التمهل والتأني الذي لا لحن فيه ولا طرب فإنه سنة ، لأنه أدعى وأبلغ في الأذان (١) .

واستدلوا بما روي عن رسول الله عليه السلام أنه قال لبلال : إذا أذنت فترسل في

<sup>(</sup>١) انظر نهایة المحتاج وحاشیة الشبراملسی ۲: ۳۹۷، تلبیس ابلیس ص ۱۳۷.

 <sup>(</sup>۲) الأم للشافعي ١: ٨٨، وانظر المهذّب ١: ٥٠٥.

<sup>(</sup>٣) المغني ١: ٤٣٠، وانظر كشاف القناع ١: ٢٨٤.

<sup>(3)</sup> Thinged 1: 18.

<sup>(</sup>٥) انظر صحيح البخاري ١: ١١٤، الشرح الصغير ١: ٢٥٣.

 <sup>(</sup>٦) انظر الفتاوى الهندية ١. ١٠٤، المبسوط ١: ١٣١، شرح فتح القدير ١: ١٧٠، تحفة المحتاح ١: ١٧٤، الأشباه والنظائر للسيوطي ١: ١٩٥، الإنصاف ١: ٤١٤، كشاف القناع ١: ٢٧١، المغني ١: ٤٠٧، منار السبيل ١: ٦٤، العدة شرح العمدة ص ٦٢.

أذانك، وإذا أقمت فاحدر (١)، وبما روي أن عمر بن الخطاب كان يقول لأبي الزبير مؤذن بيت المقدس: إذا أذنت فترسل، وإذا أقمت فاحدر (٢).

وكذلك روي أن ابن عمر كان يرسل الأذان ويحذم الإقامة (٣).

## المطلب الثالث أحكام عامة في الغناء

### وفيه خمس مسائل:

المسألة الأولى: حكم بيع المغنيات

ذهب جمهور العلماء إلى حرمة بيع المغنيات مستدلين بما يلي:

ا. عن أبي أمامة قال: نهى رسول الله عليه السلام عن بيع المغنيات وعن شرائهن وعن كسبهن وعن أكل أثمانهن (٤).

٢. عن عمر أن رسول الله عليه السلام قال: (ثمن القينة سحت وغناؤها حرام)<sup>(٥)</sup>.

٣٠. ورد عن ابن عباس أنه اعتبر ثمن الخنزير وأجر النائحة والمغنية من السحت (٦٠).

<sup>(</sup>۱) سنن الترمذي ۱: ۱۳۹.

<sup>(</sup>۲) السنن الكبرى ۱: ۲۸.

<sup>(</sup>٣) السنن الكبرى ١: ٢٨٨.

<sup>(</sup>٤) سنن الترمذي ٢ : ٣٧٥ و ٥ : ٢٥ .

 <sup>(</sup>٥) انظر إرشاد الساري ٩: ١٧١، وقال أخرجه الطبراني، نيل الأوطار ٨: ٢٦٤.

<sup>(</sup>٦) السنن الكبرى ٦: ١٣.

أما أرآء المذاهب فكانت كما يلي:

جاء في أسهل المدارك من كتب المالكية : ولا يجوز بيع آلة الغناء ولا جارية مغنية .

وفي المدونة الكبرى (٢) : كره الإمام مالك بيع الرجل الجارية واشتراطه أنها مغنية . وقد اعتبر عبد الرحمن فسخ بيع الجارية إن اشترط أنها مغنية .

وجاء في المذهب الشافعي (٣): أن المغنية أي الجارية المغنية إذا بيعت مع الغناء بأكثر مما لو بيعت بدونه ، ففيها ثلاثة أوجه ذكرها إمام الحرمين وغيره ، أو لها : صحة البيع وهو الأصح وبه قال أبو بكر الأزدي لأنهاكسائر الأعيان ، ثانيها : عدم الصحة وبه قال أبو بكر المحمودي ، لأن الألف تصير في معنى المقابل للغناء ، ثالثها : إن قصد الغناء بطل البيع والا فلا .

وورد في المذهب الحنبلي (؛) قول الإمام أحمد : فيمن مات وخلف ولداً يتيماً وجارية مغنية فاحتاج الصبي إلى بيعها تباع ساذجة قيل له : إنها تساوي مغنية ثلاثين ألفاً وتساوي ساذجة عشرين ديناراً ، قال : لا تباع الّا على أنها ساذجة .

وقد بوب بعض (٥) المحدثين بالنهي عن بيع المغنيات.

وذهب ابن حزم (١٦) إلى إباحة بيع المغنيات وابتياعهن ، وعلل بأنه لم يأت نص بتحريم بيع شيء من ذلك وأخذ بظاهر النصوص الدالة على إباحة البيع ، كقوله تعالى : ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ ﴾ (١٧) ، واستدل أيضاً بقوله تعالى : ﴿ خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً ﴾ (١٨) ،

<sup>(</sup>١) أسهل المدارك ٢: ٢٥٨.

<sup>(</sup>٢) المدونة الكبرى ٤: ٤٣١، وانظر جامع العلوم والحكم ص ٣٩٠.

<sup>(</sup>٣) انظر المجموع للنووي ٩: ٢٧٧ ، كفاية الأخيار ١: ١٤٩

<sup>(</sup>٤) انظر المغني ٦: ١٧٥، مختصر منهاج القاصدين ص١٤٣، تفسير القرطبي ١٤: ٥٥.

<sup>(</sup>٥) انظر الفتح الرباني ١٥: ٣١.

<sup>(</sup>٦) المحلي ٩ : ٥٥.

<sup>(</sup>٧) سورة البقرة آية رقم (٢٩).

<sup>(</sup>A) سورة البقرة آية رقم (۲۷۰).

وقوله تعالى: ﴿ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ ﴾ (١) ، ووجه الإستدلال بهذه الآية الأخيرة عنده أن الله سبحانه قد فصل المحرمات وبين أحكامهن ، أمّا ولم يأت نص بتحريم بيعهن فدلت الآية على الإباحة ، وأما ما ورد من أحاديث في تحريم بيع المغنيات فإنها ضعيفة .

#### المسألة الثانية: إجازة الغناء

اعتبر المذهب الحنفي (٢) أن الغناء معصية ولذلك لا يجوز الأجرة عليه.

قال الموصلي : (ولا تجوز الإجارة على المعاصي كالغناء والنوح ونحوهما لأنها لا تستحق بالعقد ولا تجوز)<sup>(٣)</sup> .

وقال السرخسي: (ولا تجوز الإجارة على شيّ من الغناء والنوح والمزامير والطبل وشيّ من اللهو لأنه معصية والاستئجار على المعاصي باطل، وكذلك منع الإجارة على الحداء وقراءة الشعر، لأن هذا ليس من إجارة الناس، والمعتبر في الإجارة عرف الناس) (٤).

وإذا منعت الإجارة على الغناء فقد منع الرهن أيضاً ، وفي هذا قال الكاساني : (ولا يجوز الرهن بأجرة النائحة والمغنية بأن استأجر مغنية أو نائحة وأعطاهما بالأجرة رهناً ، لأن الإجارة لم تصح فلم تجب الأجرة ، فكان رهناً بما ليس بمضمون فلم يجز) (٥) .

وكذلك ذهب المالكية (١) : إلى كراهة الإجارة وعدم جوازها ، فقد ورد عن الإمام مالك كراهة إجارة كتب الغناء ، لكن إن كان الاستئجار على نحو نشيد فالإباحة .

قال الصاوي: (وأما استئجار نحو المنشدين الذين يقولون القصائد النبوية والكلام المشتمل على المعارك فلا شك في جوازه )(٧).

<sup>(</sup>١) سورة الأنعام آية رقم (١١٩).

<sup>(</sup>٢) انظر عيون المسائل ١ : ٣١١، الفتاوى الهمدية ٤ : ٥٠٠، الفتاوى الحانية ٢ : ٣٢٣، الفتاوى البزازية ٢ : ٤١ م ١٧٥.

<sup>(</sup>٣) الإختيار ٢: ٦٠.

<sup>(£)</sup> Thimed 17: N.

<sup>(</sup>٥) بدائع الصنائع ٨: ٣٧٣٥.

<sup>(</sup>٦) انظر المدونة الكبرى ٤: ٢١١، المغني ٥: ٢٥٥.

<sup>(</sup>V) حاشية الصاوي على الشرح الصغير ٤: ١١.

أما في المذهب الشافعي (١) فقد ذكر النووي قول البغوي والقاضي عياض: إجماع المسلمين على تحريم أجرة المغنية.

وأما في المذهب الحنبلي <sup>(۲)</sup> فقد ورد عندهم أيضاً أن الإجارة على الغناء لا تصح لأنها غير مباحة.

قال ابن تيمية: (إنه قد ذكر ابن المنذر اتفاق العلماء على المنع من إجارة الغناء والنوح، فقال: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على إبطال النائحة والمغنية، كره ذلك الشعبي، والنخعي ومالك، وقال أبو ثور والنعمان ويعقوب ومحمد: لا تجوز الإجارة على شيّ من الغناء والنوح، وبه نقول) (٣).

وقال أيضاً : ( الإستئجار على منفعة محرمة : كالزنا واللواط والغناء وحمل الخمر وغير ذلك باطل ) (؛) .

وقال ابن قدامة: (ما منفعته محرمة كالزنا والزمر والنوح والغناء فلا يجوز الإستئجار لفعله، وبه قال مالك والشافعي وأبو حنيفة وصاحباه وأبو ثور، وكره ذلك الشعبي والنخعي لأنه محرم فلم يجز الإستئجار عليه، ولا يجوز استئجار كاتب ليكتب له غناءً ونوحاً) (٥).

ومن الذين ذهبوا إلى كراهة أجرة الغناء وعدم جوازه إبراهيم النخعي (٦) ، وكذلك القرطبي (٧) حيث نقل ابن عبد البر في أن الأجرة على الغناء من المكاسب المجمع على تحريمها.

المسألة الثالثة: حكم شهادة صاحب الغناء

ذهب الحنفية إلى عدم قبول شهادة صاحب الغناء سواء كان رجلاً أو امرأة ، وذلك

<sup>(</sup>١) شرح النووي على صحيح مسلم ١٠. ٢٣١

<sup>(</sup>٢) كشاف القناع ٣: ١٥٥.

 <sup>(</sup>۳) مجموعة فتاوى ابن تيمية ۳۰: ۲۱۵.

<sup>(</sup>٤) مجموعة فتاوى ابن تيمية ٣٠. ٢٠٩.

<sup>(</sup>٥) المغنى ٥: ٠٥٥.

<sup>(</sup>٦) انظر موسوعة فقه إبراهيم النخعي ٢: ٦١٩، فتح الباري ٤: ٠٦٠.

<sup>(</sup>V) انظر تفسير القرطبي V: ٣ و ١٤: ٥٦.

لأن المغني مرتكب محرماً ، ومعلن بالمعصية ، ومصر على نوع فسق ، إضافة إلى أنه يستخف به عند الصلحاء من الناس ولا يخلو من محاذقة وإقدام .

قال السرخسي: (ولا تقبل شهادة صاحب الغناء الذي يخادن عليه ويجمعهم، والنائحة، لأنه مصر على نوع فسق ويستخف به عند الصلحاء من الناس ولا يمتنع من المحاذقة والإقدام على الكذب)(١)، وكذا ورد في الفتاوى الحانية (٢).

وذهب المالكية (٣) إلى أن الغناء يرد الشهادة ، ولعل هذا عند غير ابن العربي وأمثاله الذين ذهبوا إلى إباحة الغناء.

وجاء في المذهب الشافعي (٤): فإن غنى لنفسه أو سمع غناء جاريته ولم يكثر منه لم ترد شهادته ، لأن عمر كان إذا دخل في داره يرنم بالبيت والبيتين ، واستؤذن عليه لعبد الرحمن بن عوف وهو يترنم ، فقال : اسمعتني يا عبد الرحمن ، قال : نعم ، قال : إنا إذا خلونا في منازلنا نقول كها يقول الناس ، وروي عن أبي الدرداء — وهو من زهاد الصحابة وفقهائها — أنه قال إني لأجم قلبي شيئاً من الباطل لأستعين به على الحق ، فاما إذا كان من الغناء أو اتخذه صنعة يغشاه الناس للسماع أو يدعي إلى المواضع ليغني ردت شهادته ، لأنه سفه وترك للمروءة ، وإن اتخذ جارية ليجمع الناس لسماعها ردت شهادته ، لأنه سفه وترك مروءة ودناءة .

وجاء في المذهب أيضاً قول الشافعي : الغناء مكروه يشبه الباطل ، ومن استكثر منه فهو سفيه تُرد شهادته (٥) .

وكذلك ذهب الحنابلة إلى رد الشهادة بالغناء.

قال المرداوي: ﴿ فلا تقبل شهادة المغني . . وإن داومه أو اتخذه صناعة يقصد له أو

<sup>(1)</sup> Thunger 17: 1881.

<sup>(</sup>٢) الفتاوى الحانية ٢: ٤٦٠. وانظر شرح فتح القدير ٦: ٣٤.

٣) انظر أسهل المدارك ٢ : ٢٥٨.

<sup>(</sup>٤) انظر المجموع ١٨: ٤٦٥. كفاية الأخيار ٢: ١٧١. تحفة المحتاج ٤: ٣١٤.

<sup>(</sup>٥) انظر تفسير القرطبي ١٤: ٥٥.

اتخذ غلاماً أو جارية مغنيين يجمع عليهما الناس ردت شهادته.. لأنه سفه ودناءة يسقط المروءة)(١).

وبعد أن بوب البيهتي (٢) بالرجل يغني فيتخذ الغناء صناعة يؤتى عليه ويأتي له ويكون منسوباً إليه مشهوراً به معروفاً أو المرأة ، ذكر قول الشافعي بأنه لا تجوز شهادة واحد منهما ، وذلك من اللهو المكروه الذي يشبه الباطل فإن من صنع هذا كان منسوباً إلى السفه وسقاطة المروءة ، ومن رضي هذا لنفسه كان مستخفاً ، وإن لم يكن محرماً بين التحريم .

وقال القرطبي: (الاشتغال بالغناء على الدوام سفه ترد به الشهادة) (٣).

#### المسألة الرابعة: الغناء في الأعراس

اتفق العلماء على إباحة الغناء في الأعراس، بل ذهب بعضهم إلى استحبابه، ولكن الذين ذهبوا إلى تحريمه أو كراهته اشترطوا أن لا يكون الغناء فاحشاً، وأن لا يكون معه آلة محرمة، وأن لا يثير شهوة، وإنما يكون الغناء على الصورة التي كانت في بيت رسول الله عليه السلام، وقد ظهر هذا من خلال المذاهب والأدلة التي مرت بنا.

#### المسألة الخامسة: تعلم الغناء

هذه المسألة مبنية على مذاهب العلماء في الغناء كغيرها من المسائل، وكذلك على مسائل بيع المغنيات وإجارة الغناء..، فالذين ذهبوا إلى تحريم الغناء أو كراهته ومنعوا بيع المغنيات، والإجارة، وهم مانعون لتعلم الغناء، والذين ذهبوا إلى إباحته لا شك أنهم يبيحون تعلمه.

والذين ذهبوا إلى التحريم استدلوا بحديث أبي أمامة في أن النبي عليه السلام نهى عن بيع المغنيات وتعليمهن ، حيث قال : ( لا تبيعوا القينات ، ولا تشتروهن ، ولا تعلموهن ، ولا خير في تجارة فيهن ، وثمنهن حرام ) ، وقد مرت مناقشات العلماء في هذا الحديث عند

<sup>(</sup>١) الإنصاف ١٢: ٥١. وانظر المغني ٦: ١٥٢ و ٦: ١٧٦. الروض المربع ص ٢٩ه.

<sup>(</sup>۲) السنن الكبرى ۱۰: ۲۲۳.

<sup>(</sup>٣) تفسير القرطبي ١٤: ٥٥.

مطلب المذاهب والأدلة ، والذي تبين أنه حديث ضعيف ، لكن الحرمة تؤخذ من أدلة أخرى ذكرت عند مطلب المذاهب والأدلة.

والذي ظهر لي أن تعلم الغناء المباح مباح كالحداء، وغناء المجاهدين والنشيد، وأي غناء خال من التكسر، وذلك على نحو ماكان في بيت رسول الله عليه السلام، وأما الغناء المحرم فالحرمة في تعليمه وتعلمه.

وخلاصة الأحكام في هذا المطلب أن الغناء يباح فيه الإجارة والتعليم ، وأن يكون في الأعراس ، ولا ترد به شهادة ، أما الغناء المحرم فيحرم فيه التعليم والتعلم والأجر والبيع ، وترد به الشهادة ، ويعد منكراً من منكرات الأعراس .

فريرالتمث أ



الباب الثالث فن التمثيل وفيه ثلاثة فصول الفصل الأول عملية التمثيل الفصل الثاني الفصل الثاني الفصل الثاني الجميل في حكم التمثيل الفصل الثالث مسائل وقضايا في التمثيل



الفصل الأول عملية الـتمثيل

وفيه مبحثان :

المبحث الأول تعريف التمثيل وطبيعته وعناصره

المبحث الثاني أقسام التمثيل وأهدافه ووظائفه



المبحث الأول تعريف التمثيل وطبيعته وعناصره وفيه مطلبان: المطلب الأول تعريف المتمثيل وطبيعته

#### تعريف التمثيل في اللغة:

التمثيل (١) معناه التصوير والتشبيه والتسوية والتشكيل ، يقال في ثوبه تماثيل أي تصاوير ، ومثل التماثيل صوّرها بالنحت ، والمثّال : صانع التماثيل ، والمُمَثِّل الذي يقوم بعملية التمثيل أو المصوِّر ، ومثّل الشيء : تصوّر مثاله ، وأصل كلمة التّمثال أو التحمثال من مثلت الشيء بالشيء إذا قدرته على قدره ، ويكون تمثيل الشيء بالشيء تشبيها به ، وأسم ذلك الممثل تمثال بالكسر أي صورة ، أو تمثال بالفتح أي تمثيل ، ومثلت له كذا تمثيلا : إذا صورت له مثاله بكتابة وغيرها ، أو سويته وشبهته .

<sup>(</sup>۱) انظر لسان العرب ۱۱: ۱۱۳، تاج العروس ۸: ۱۱۱، الصحاح ٥: ۱۸۱٦، المعجم الوسيط ٢: ٨٦٠. القاموس المحيط ٤: ٥٠، القاموس الفقهي ص ٣٣٦.

وإذا أخذ التمثيل معنى التصوير والتشبيه ، فإنه سيأخذ أيضاً معاني التصوير التي مرت بنا في الباب الأول (١) عند معنى التصوير في اللغة والقرآن والسنة ، وعلى هذا فإن التمثيل سيأخذ المعاني التالية : التشكيل والترسيم والتنظير والتخليق والتكوين والتخطيط ، بل إن هذه الكلمات تتبادل فيما بينها ، والممثل الذي يمثل شخصية معينة أو فعلاً معيناً إنما هو يصور لنا تلك الشخصية أو يشكلها ، بمعنى يعرض علينا شكلها أي صورتها ، وأيضاً يرسم ويرقم وينقش لنا ملامحها في أفعاله التي يقوم بها ، وكذلك إنما هو يخلق بمعنى يوجد الحالة التي كان عليها الشخص أو الشيء الممثل .

وقد عرفنا أيضاً في مبحث فن التصوير أن الصورة أخذت معنى المثال ، إضافة إلى المعاني الأخرى كالشكل والشبه ، ولذلك فإن الشيء الممثّل يمكن أن يطلق عليه صورة أو شكلاً أو شبها أو مثالاً أو خيالاً ، ونجد أحياناً أنهم يسمون عملية التمثيل وخاصة في مجال السينا بخيال الظل ، والممثّل إنما ينقل لنا مثال الشيء وشبهه ونظيره ، ونجد عند قراءاتنا لكتب فن التمثيل ومشاهداتنا للتمثيليات أن الممثل يحاول أن يصور ويشكل ويسوي ويشبه ويخيل لنا الشخصية المرادة أو الحالة المبتغاة .

وعرفت التمثيلية في اللغة (٢) : بأنها عمل فني منثور أو منظوم ، يؤلف على قواعد خاصة ، ليمثل حادثاً حقيقياً أو مختلقاً ، قصداً للعبرة ، وعرف الذي يزاول مهنة التمثيل على المسرح أو يقوم بأدوار التمثيلية بالممثل ، وتطلق التمثيلية على المسرحية ، التي معناها أيضاً قصة تعد للتمثيل على المسرح ، والمسرح هو المكان الذي تمثل عليه المسرحية ، ولكن العنى الأشمل والإطلاق الأعم أن نسمي ذلك العمل الفني أو القصة المعدة بالتمثيلية ، لأنها قد تعتبر أشمل من المسرحية ، وإن كان اللفظان مترادفين ، وسيأتي معنا أن التمثيلية ، قد تكون إذاعية أو سينائية دون أن يكون عندنا مسرح يعرض عليه التمثيلية ، ما لم نطلق لفظ المسرح مجازاً على الحالة أو المكان الذي تعد فيه التمثيلية ، كأن نعتبر مثلاً الحالة الزمانية والمكانية التي تقام فيها التمثيلية الإذاعية مسرحاً .

<sup>(</sup>١) انظر في هذه الرسالة ص ٢٢، ٢٥، ٣٧.

<sup>(</sup>٢) المعجم الوسيط ٢: ٨٦٠.

#### تعريف التمثيل في فن التمثيل وطبيعته:

أما عن معنى التمثيل في كتب التمثيل ، فقد وردت تعريفات له ، وكان أغلبها على إعتبار الأسلوب المتبع في التمثيلية أو الموضوع الذي تدور حوله ، الأ أن المعنى الأعم والتعريف الأشمل في كتب هذا الفن وعند المارسين له هو أن التمثيل: تصوير وتشكيل الأشياء والأفعال بقالب فني يوحي بالحركة والحياة ، ولذلك فإن التعريفات الواردة في كتبهم لا تخرج في كليتها عن هذا المعنى .

عرف بعضهم التمثيل: بأنه تقمص دور الآخرين وحالتهم، أو استحضار صورة من شخص أو حادث، والإتيان بمثيل وشبيه له دون استحضار الشخص نفسه وإعادة الحادث بكل تفصيلاته (۱)، وقيل إن التمثيلية: عبارة عن إبراز الشخصيات والفعل إبرازاً عياً مشاهداً ((۲)، وعرفها أرسطو بأنها: محاكاة للفعل البشري، كما عرفها الارديس نيكول بأنها: تعبير عن أفكار حياتية يمكن تفسيرها من قبل الممثلين لغرض إمتاع المتفرج، وقد صممت على حالات مدركة لتثير اندهاشه، ولكن المعنى يتجلى عند معرفة طبيعة التمثيلية وعناصرها وأقسامها.

والتمثيلية ما هي الا صورة من صور الحياة ، لكنها تؤدي بقالب فني ، وكأن التمثيلية تترجم حلقة معينة من حلقات الحياة الإنسانية على مكان معين يسمى المسرح ، وتحصر الحقبة التاريخية أو الفترة الحاضرة بمكان وزمان وشكل أضيق من المكان والزمان والشكل الذي وجدت فيه .

جاء في كتاب فن التمثيل: (فالأفعال والتصرفات التي يؤديها الممثل على المسرح ليست الآصورة حياة الإنسان في الحياة نفسها، ولكن في إطار فني محض، لأن أفعال وتصرفات الإنسان في الحياة تحدث بشكل حقيقي وبصورة عفوية تصدر من ذات الإنسان نفسه (٣).

<sup>(</sup>١) فن الممثل العربي ... زكي طلمات ص ١٧.

<sup>(</sup>٢) امبادئ الإخراج المسرحي ــ بدري حسون، وسامي عبد الحميد ص ٧٩.

<sup>(</sup>٣) ﴿ فَنَ النَّمْيُلِ ــــ إبراهيم الخطيب ، وجعفر السعدي ، وعوني كرومي ـــ ص ٥ .

وجاء أيضاً في كتاب المدخل إلى المسرح العربي: (١) والمسرح كلمة مشتقة من كلمة سرح، وهنا تنطبق الكلمة على شيئين، أي أن الممثلين سرحوا فوق المسرح، ثم أن الفكر يسرح عند مشاهدة التمثيلية، ومن ثم أطلق العرب عليها إسم دور التمثيل، وهو التعبير الصادق لهذا المعنى، فالتمثيل هو الرغبة في التعبير عن الخوالج النفسية، ومحاكاة الأنواع البشرية، وتحليلها تحليلاً دقيقاً حتى تني بالغرض لظهور تفاعلات الآخرين، وعمل الممثل في أداء دوره هو إعطاء التقليد ماهية الحياة والطبيعة.

والحقيقة ان الممثل الذي يمثل لنا تمثيلية معينة إنما هو يفعل كل ما يمكن أن يفعله الإنسان في حياته اليومية ، ولكنه هنا يقدم لنا أمثلة ونماذج معدة على حسب ما تصورها المؤلف وفسرها المخرج ، وذلك إن كانت التمثيلية مكتوبة مؤلفة ، ويعتمد الممثل في فعله وتمثيله على الدقة والملاحظة في تعبيره وتصويره ونقله ، ولذا عرف فن الممثل بأنه فن الملاحظة (٢).

ويعد التمثيل لوناً من ألوان التعبير أو الأداء، الذي يعتمد الأداء فيه على اللسان والحركة، أو القول والفعل، كما يعتبر طريقة من طرق الترجمة الحركية الفعلية، والتي توحي بالحركة والحياة، وكما يعتبر أيضاً حالة من حالات التقليد المتقن.

# المطلب الثاني عناصر التمثيل

في الواقع أن التمثيلية لا بدلها من عناصر أو مرتكزات تقوم عليها ، وهذه المرتكزات إما أن تكون أساسية وإما أن تكون ثانوية ، ومن المرتكزات أو المقومات الأساسية لأي تمثيلية متكاملة تؤدي الغرض المنشود (الحركة والحوار والشخصيات) ، والتي تجمع بعنصرين رئيسيين لا يمكن الإستغناء عنها ، وهما : الموضوع والممثل .

<sup>(</sup>١) المدخل إلى المسرح العربي ... د. هند قعواص ص ٢٥.

<sup>(</sup>٢) انظر فن التمثيل ... إبراهيم الخطيب . جعفر السعدي ، وعوني كرومي ص ٩٣.

وأوضح هذه المرتكزات مبدئياً بصيغة أكثر وضوحاً ، فأقول : إن الحركة عبارة عن الفعل الذي يقوم به الممثل سواء كان الفعل عسوائياً أو منتظماً ، وسواء كان مقترناً بالكلام أو بالإشارة ، أو استخدم بالفعل بعض أجزاء الجسد أو كلها ، والحوار هو عبارة عن الكلام المتبادل بين الممثلين ، أو بالأحرى هي الأشكال المتبادلة بين الذين يقفون على خشبة المسرح ، وأما الشخصيات فهي الأشكال التي يراد رسمها وتمثيلها ، ويقوم الممثل برسمها وتمثيلها ، ويكون أغلبها من الإنسان .

واختلفت بعض العناصر عند بعض كتّاب فن التمثيل وممارسيه ، وأخرجوا ما قد عده الآخرون أساسياً في تمثيله ، وذلك نظراً لأختلافهم في الأفكار والموضوعات المراد تمثيلها ، وفي الأسلوب المتبع في عملية التمثيل فمثلاً عد بعضهم الديكور والملابس والإنارة من العناصر الأساسية الواجب توافرها في أية تمثيلية تعرض لتحقق إقبالاً قوياً وجمهوراً كثيراً ، بينها ذهب الآخرون إلى أن هذه الأشياء تصرف المتفرج عن الغرض الأساسي من التمثيلية ، وتجذبه إلى قضايا جانبية متعلقة بالمظهر.

وعلى الرغم من وجود تباين بين كتّاب التمثيل وممارسيه في عناصر التمثيلية الا أنها تفتقر إلى المقومات الأساسية وهي: (١) (الفكرة والموضوع، والحركة والصراع، والشخصيات الممثّلة والشخوص الممثّلة، والحوار)، وأضاف بعضهم (الديكور ومكان العرض وأشياء أخرى)، وقد اشتملت تعريفات بعضهم على عناصر التمثيلية، فأرسطو عدّ في تعريفه أن التمثيلية تحوي ستة عناصر وهي: (العقدة أي الفعل والشخصية والفكرة والحوار واللحن والمنظر)، وستظهر العناصر جلية عند ذكر الأقسام والمدارس.

#### أولاً: الفكرة والموضوع.

لا بد للتمثيلية من فكرة أساسية تدور حولها، ويفضل أن تكون الفكرة الأساسية واحدة، لأنها إذا كانت أكثر من واحدة أو وجدت أفكار أخرى منفصلة، فإنها تضعف التمثيلية، وتغلب الأفكار الجانبية على الفكرة الأساسية، وتؤخذ هذه الفكرة من الموضوع

<sup>(</sup>۱) انظر مبادئ الإخراج المسرحي ص ۷۷. المدخل إلى المسرح العربي ص ١٢٠. فن المسرحية – على أحمد باكثير

المراد تمثيله. والموضوعات كثيرة. منها: الموضوعات الإجتماعية أو السياسية أو التربوية أو التاريخية أو الدينية أو الأسطورية. ولكن لا بد للكاتب والممثل من خبرة واسعة بالحياة الإنسانية ليستمد من خلالها الأجواء الخاصة بالتمثيلية، وكذلك لا بد من وجود خيال خصب واسع وهدف خاص لكي تبقى مشاهد التمثيلية مترابطة مع بعضها البعض (١).

#### ثانياً: الشخصيات الممثِّلة والشخوص الممثَّلة (٢).

يعد الممثل العنصر الأساسي في عملية التمثيل، ولذلك زخرت كتب فن التمثيل بالحديث عن الممثل وطبيعته ومصادره وتدريباته، ولما كانت دراسة الممثل وقيامه بشخصية معينة ذات أثر كبير فإنه لا بد من الحديث عن شخصيته الإنسانية، التي يلزم أن تتوافر فيها عنده مجموعة خصائص، التي منها: \_\_\_ الخاصية الجسمية كأن يكون طويلاً أو تحيفاً أو سميناً. والخاصية الوجدانية المعتمدة على وجود إحساس باللذة والألم إحساس طبيعياً غير مبني على تصوّر أو تفكير، والخاصية النوعية التي تحدّد سلوك الفرد الممثل أمام ما يصادفه من أحداث في عملية التمثيل، والخاصية الإدراكية التي تُبنى على إدراك الأشياء عن طريق الحواس الخمس.

ويقوم فن الممثل في بنيته على عنصرين أساسيين هما (٣) :

الأول: تصوير شخصية الدور، ثم الامتلاء بها والعيش فيها.

الثاني : التعبير عما تقدّم ووسيلته فن الإلقاء بين الكلام والإماءة والحركة.

أما عوامل التعبير عند الممثل، التي يستخدم بها مصادره الذاتية وغير الذاتية، ' ويتعامل فيها مع الأجسام الموجودة أو الممثلين المشتركين فهي (<sup>١)</sup>:

- ١. الإنفعال والذاكرة الإنفعالية.
  - ٢. الإسترخاء والتوتر.
- ٣. التركيز والإنتباه ووسائلها الحواس الخمسة.

<sup>(</sup>١) انظر فن المسرحية \_ على أحمد ناكنير ص ٤٠.

<sup>(</sup>٢) انظر من التمثيل ص ٧، فن المسرحية ص ٦٤.

<sup>(</sup>٣) انظر فن التمثيل العربي ... زكي طلمات ص ٢٨.

<sup>(</sup>٤) انظر فن التمثيل ص ٢٧ ـــ ١١٨.

وأما الوسائل العامة للممثل التي يجب توافرها فهى:

1. الجسم الطبيعي: يعد من أهم وسائل التعبير لدى الممثل، ولذا وجب عليه أن يروض جسمه دائمًا لكي يصبح مرناً مطواعاً، فقد يصادف أحياناً أن يعبر جسم الممثل بشكل فجائي وبصورة لا ارادية أنماطاً مختلفة من الأفعال والأوضاع وردود الأفعال، وعلى الممثل أن يضع المرونة الجسمية تحت سيطرته، وأن يكرس جانباً من وقته في أخذ الدروس النظرية والتطبيقية في فن الحركة والرقص والمبارزة والرياضة وأن يعود جسده على سرعة الإستجابة.

٢. الصوت (١): يعد الصوت أيضاً من أهم عناصر التعبير عند الممثل إضافة إلى كونه أهم وسيلة للإتصال بالمشاهدين، وخاصة في التمثيل الإذاعي والمسرحي، وعلى الممثل أن يتحكم في صوته بالشكل المطلوب.

٣. الفعل الداخلي (٢): ينبغي أن يعبر كلام الممثل وحركته عن تفاعل داخلي
 صادق، تعكسه كل وسائل التعبير الممتلكة، وذلك ليقنع المشاهد عما يفعل.

و يمكن أن تلخص المستلزمات العامة للممثل في الشكل الآتي (٣):

أ. العدة الخارجية: وتشمل الصوت والحركة والايماءة.

ب. العدة الداخلية: وتتناول التخيل والتوهم الإبداعي، وحاسية ادراك الإيقاع والتركيز، والإحساس بمعنى الكلمات وأنماطها، والذكاء الوجداني.

وذكر مجموعة من كتّاب فن التمثيل (٤) أموراً ضرورية في عملية فن التمثيل منها: — تكوين الأفعال الجسمية للممثل، وتكوين علاقة ذاتية بالفعل، ووجوب إيمان الممثل بأفعاله، وتكوين باعث للأفعال الجسدية، ووجود هدف مع تسميته وتحديده وبيان كيفية الوصول إليه.

وكي يوفق الممثل في تمثيله ، ينبغي له أن يتعرف على الشخوص الممثلة سواء كانت من

<sup>(</sup>١) انظر فن التمثيل ص ١٢، المدخل إلى المسرح العربي ص ١١٩، تدريب الممثل ص ٢١٧

<sup>(</sup>٢) انظر فن التمثيل ص ٢٠. مبادئ الإخراج المسرحي ص ٢٥. ص ١٣٩.

 <sup>(</sup>٣) انظر تدريب الممثل - موريس فيشمان ص ٤١، المدخل إلى المسرح العربي ص ١٢١.

<sup>(</sup>٤) انظر فن التمثيل --. إبراهيم الخطيب. وجعفر السعدي. وعوني كرومي ص ١٧ --. ٢٥.

الإنسان أو الأحداث أو غير ذلك ، وأن يحلل ويفسر أبعاد تلك الشخوص ، وأن يحاول نقل الأجواء والحالات التي فيها الشخوص الممثّلة ، وعليه أن يعرف أبعادها الثلاثة : وهي البعد الجسماني أو الشكلي المتعلق بالشخص من حيث بنيته وشكله الظاهري ، والبعد الإجتماعي المتعلق بالحيط الذي نشأ فيه ذلك الشخص من حيث بنيته وشكله الظاهري ، والبعد الإجتماعي المتعلق بالمحيط الذي نشأ فيه ذلك الشخص أو التي أدت إلى ظهور الحدث (۱) .

وإذا كان التمثيل مع الشريك ، وهو الأغلب في التمثيليات ، فعلى الممثل أن يندمج مع شريكه في التمثيلية ، وأن يكون بينها التجاوب الكلي والإصغاء الكامل ، وأن لا يستغل أحدهما الآخر ، وإنما — ينبغي أن يكون بينها إنسجام تام ، وقد حددت علاقات بين الممثل وبين غيره من الأشخاص والأشياء كالمخرج والكاتب والجمهور والأثاث والديكور والأزياء (٢).

# ثالثاً : الصراع والحركة (٣)

الصراع هو النهوض بالتمثيلية ، والمعتمد على وجود تباين وتناقض بين الشخوص ، وينبغي أن يكون الصراع متدرجاً في الصعود ، وأن ينتقل الممثّل فيه بطريقة الإنتقال التدريجي من حال إلى حال .

وأما الحركة فهي الأساس الذي تقوم عليه التمثيلية ، فإذا انعدمت الحركة إنعدمت حينئذ التمثيلية ، وليس المقصود بالحركة الحركة الجسمانية ، لأنها نوع أو جزء من أجزاء الحركة في التمثيلية ، وإنما المراد بالحركة هو أن يستمر الخط التمثيلي متحركاً دون توقف وأن يبقى ذهن المشاهد متحركاً ومنجذباً مع كل لحظة تمرّ فيها التمثيلية ، ولذلك قد تكون الحركة بالوقفة الساكنة كما تكون بالحركة الظاهرة ، وقد تكون بالجملة الصامتة كما تكون بالجملة الناطقة ، وقد تكون بالإشارة أو النظرة .

ونظرًا لأهمية الحركة في التمثيلية (١٠) فإنه يستلزم على الممثِّل أن يقوم بتدريبات كثيرة .

<sup>(</sup>١) فن المسرحية ص ٦٤.

<sup>(</sup>٢) انظر المدخل إلى المسرح العربي ص ١٢١، مبادئ الإخراج المسرحي ص ٢٧.

 <sup>(</sup>٣) انظر فن المسرحية ص ٦٧، المدخل إلى المسرح العربي ص ١٢٠.

<sup>(</sup>٤) مبادئ الإخراج المسرحي ص ٤١. تدريب الممثل ص ١٩٢.

ليحرر جسمه من التوتر العضلي أو التقلص، وليجعله أكثر تعبيراً، ولذلك تنوعت الحركات في التمثيلية من حيث الشكل الظاهر، ومن حيث المضمون، فقسمت أولاً: إلى حركات غريزية ولا شعورية وهادفة، ثانياً: إلى حركات متعرجة ومستقيمة وإنعكاسية واضطرابية، وكذلك درست أبعاد الحركة المختلفة من إنجاه وسرعة وطاقة.

#### رابعاً : الخوار <sup>(١)</sup> .

يعد الحوار من أهم العناصر أيضاً ، فهو الذي يوضح الفكرة الأساسية للتمثيلية ويجلو الشخصيات ويفصح عنها ، ويحمل عبء الصراع الصاعد حتى النهاية ، ويقوم الحوار على الأشكال المتبادلة بين الممثلين ، التي أغلبها من الكلام ، ولذلك ينبغي أن يكون الحوار واقعياً ينبع من الشخصية ذاتها حاملاً خصائصها ، وأن يلتزم الكاتب والممثّل حدود الشخصية المرسومة ، فلا يأتي بما ليس فيها ، ولا يصطنع في نقل خصائصها .

وتعد اللغة العنصر الرئيس في الحوار ، التي قد تكون باللغة الفصيحة ، أو تكون باللغة الدارجة ، إلّا أن الشائع في الأوساط المسرحية أن تستعمل اللغة الفصيحة في التمثيليات التاريخية والتمثيليات المترجمة عن اللغات الأجنبية ، وأن تستعمل اللغة الدارجة في التمثيليات العصرية ، ولكن هذا الاستعال لا يخدم الأدب المسرحي والمفضل أن تكون لغته موحدة ، ولأن التمثيلية ذات اللغة الدارجة لا تخدم إلّا فئة معينة من الناس ، وهم الذين يتعاملون بهذه اللغة (٢) .

# خامساً: المنظر وأشياء أخرى (٣)

اعتمد أغلبية كتّاب التمثيل وممارسوه المنظر المسمّى بالديكور، وأنه ضروري في التمثيلية، وينبغي أن يكون منسقاً ومنسجماً مع أبعاد تلك الشخوص، وكذلك لا بد من الإضاءة والتعتيم في مواطنهها، وأيضاً الملابس والأزياء.

<sup>(</sup>١) انظر فن المسرحية ص ٤٠و٥٠.

<sup>(</sup>٢) فن المسرحية ص ٤٠.

<sup>(</sup>٣) انظر المدخل إلى المسرح العربي ص ٢٦، مبادئ الإخراج المسرحي ص ١٨١.

# المبحث الثاني أقسام التمثيل وأهدافه ووظائفه

وفيه مطلبان:

المطلب الأول أقسام التمثيل

بعد أن عرفنا تعريف التمثيل وطبيعته وعناصره ، فإنه يسهل علينا أن نتعرف على أقسام التمثيليات ، التي أدت بعدئذ إلى ظهور المدارس المسرحية في فن التمثيل ، ولكن قبل ذلك علينا أن نعرف أن التمثيل الفني أو فن التمثيل هو أحد أنواع كثيرة من التمثيل المتعارف عليها في العلوم ، ومن أنواعه : التمثيل السياسي ، والتمثيل البرلماني ، والتمثيل الضوئي ، والتمثيل بالأسرى .

أما التمثيليات أو المسرحيات فقد قسمت إلى أقسام متعددة ، وذلك بالنظر إلى الأسلوب المتبع والعواطف التي تثيرها في النفس ، وبالنظر إلى الموضوع الذي تتناوله التمثيلية تتكون منها ، وأيضاً بالنظر إلى الوسيلة المستعملة ، وكذلك بالنظر إلى الصيغة العامة أو الجو العام أو الناحية الجمالية من الوجهة الفنية لا من القيمة الموضوعية ، وتتداخل هذه الأقسام مع بعضها بعضاً.

#### أولاً: أنواع التمثيليات من حيث الأسلوب والعواطف المثارة (١).

- 1. التراجيديا أو المأساة: ومعناها على حد تعريف أرسطو: أنها محاكاة فنية لفعل واحد يكون جدياً وموحداً في حد ذاته، ويأخذ وقتاً معيناً، ويثير في نفس المتفرج أو المستمع عواطف الرحمة والشفقة والخوف، وذلك لغرض إحداث التطهير أو خلق التنفيس، وقد ظهرت قبل غيرها من الأنواع، وخاصة الملهاة لانها نشأت أولاً في ظل المعابد كجزء من الطقوس الدينية.
- ٢. الكوميديا أو الملهاة: وهي التي تثير الضحك من خلال تقديم نكات ثانوية تنتج عن غباء وحمق الإنسان، وتقوم على أساس انعدام التوازن، والتشويه، والمبالغة في التفخيم والتهوين، والمفاجأة والصدق الظاهري، وتهدف في الغالب إلى النقد أو السخرية أو الضحك.
- ٣. الميلودراما: ويقصد بها التمثيليات التي تهدف إلى إثارة الفزع والتشويق، وتحتوي على أحداث تثير الاندهاش وتخلق التوتر، وتكون شخصياتها سطحية تواجه شخصية البطل، وتعتمد على الصراع بين الخير والشر، حيث تنتهى بانتصار الخير.
- ٤. الفارس: وهي التي تثير الضحك لكن تكون شخصياتها بعيدة عن الواقع.
   وأحداثها غير اعتيادية، وقصتها معقدة.
- الدعاية: التي تهدف إلى إقناع المتفرج بفلسفة معينة أو سياسة خاصة ، وحثه على انجاه معين.

ونشأ في ظلال هذه الأنواع المعتمدة على الأسلوب مدارس متعددة أهمها (٢): أ. مدرسة الاندماج: التي تدعو إلى أن الممثل عليه أن يتقمص الدور تقمصاً تاماً ، وأن يندمج فيه اندماجاً كاملاً ، وأن تفنى شخصيته في شخصية الدور.

ب. مدرسة التشخيص: وتقوم على أن الممثّل يؤثر دون أن يتأثر، ولا مانع من تقمص الدور لكن دون أن يندمج فيه، وينبغي أن تستقل شخصيته عن شخصية الدور.

 <sup>(</sup>١) أنظر تدريب الممثل ص ١٤٣٠. مبادئ الإخراج المسرحي ص ٥٤. المدخل إلى المسرح العربي ص ١٢٧.
 المدارس المسرحية ــ جمعة أحمد قاجة ص ١٠.

 <sup>(</sup>۲) انظر تدريب الممثل ص ۱۷۰، المدخل إلى المسرح العربي ص ۱۲۶، فن التمثيل العربي \_\_ زكي طلبات \_\_
 ص ۱۰ \_\_ ۲۳.

- ج. مدرسة الصوت: التي تعتمد على الصوت اعتماداً كبيراً.
- د. مدرسة الحركة البحتة والتمثيل الصامت وتركز على اعتماد الحركة والإشارة.

## ثانياً: أنواع التمثيليات من حيث الموضوع والبنية (١١).

عرفنا أن الموضوع عنصر أساسي في التمثيلية ، ولذلك فإنها تتنوع تبعاً لتنوع الموضوع ، فهناك التمثيلية التاريخية التي مادتها التاريخ، والتمثيلية غير التاريخية التي تعالج أو تدور حول موضوع معاصر كموضوع اجتماعي أو ديني أو سياسي أو تربوي أوما شابه ذلك ، وتقسم التمثيلية التاريخية إلى أسطورية تدور حول أسطورة أو حكاية غير صحيحة ، وإلى حقيقية تمثل مشاهد حقيقية من التاريخ الغابر.

وقد يعبر عن الموضوع بالشعر أو بالنثر، فيصبح عندنا نوعان من التمثيليات وهما: التمثيلية الشعرية أو المنظومة، والتمثيلية النثرية أو اللا منظومة، كها قد يستخدم الغناء أو الموسيقى في أغلب أدوارها وموضوعاتها فتسمى التمثيلية الغنائية أو الموسيقية، وقد يكون الموضوع مرتجلاً أو معداً فتسمى التمثيلية المرتجلة والتمثيلية المعدة، وهكذا.

### ثالثاً: أنواع التمثيليات من حيث الوسيلة

تختلف التمثيليات باختلاف الوسيلة أو المكان المستخدم في عرض المشاهد، وبناء على ذلك فإن التمثيليات تتناول الأنواع التالية :

- أ. التمثيلية الإذاعية : وهي التي تقدم في الإذاعة ، وتعتمد على الصوت اعتماداً كبيراً.
- ب. التمثيلية المسرحية: وهي التي تعرض على المسرح أو المنصة، وتعتبر من أكثر الأنواع اشتمالاً على العناصر والمقومات.
  - ج. التمثيلية المصوَّرة: التي تعرض بالتلفزيون أو بالسينما أو بنحوهما.

<sup>(</sup>۱) انظر المدخل إلى المسرح العربي ص ۲۷ . فن الممثل العربي ص ۲۷ . مبادئ الإخراج المسرحي ص ٥٦ . فن المسرحية ص ٣٩ . العرب وفن المسرح --- د. أحد الحجاجي ص ١٢ .

## رابعاً : أنواع الثمثيليات من الناحية الجهالية (١١)

خضعت التمثيليات للنقذ والبناء، والتطور والتجديد، وذهب كل فريق من كتّاب فن التمثيل وممارسيه إلى ممارسة النقد والتطوير، واخضاع التمثيليات للنواحي الجمالية الموجودة عند كل فريق إضافة للنظر في موضوعاتها، حتى تبلورت بصورة مدارس مسرحية، وأقدم هذه الأنواع من خلال المدارس المسرحية، التي أهمها:

أ. المدرسة الكلاسيكية: التي تقوم على وحدة الفعل والزمان والمكان في التمثيلية ، وكذلك وحدة المادة ، وعلى عظمة الأشخاص وعظمة اللغة ، وأن يكون القضاء والقدر هما المحور الذي تدور حوله الحوادث ، وأن تعالج مشكلات عامة ، وتقسم المسرحية إلى خمسة فصول ، وتمنع مناظر القتل والعنف.

ب. المدرسة الرومانسية: وأهم قواعدها عدم التقيد بالوحدات السالفة الذكر، وتغلب العاطفة على العقل والخيال على الواقع، وتهتم بالمثل العليا، وتعتني بذات الفرد، وبالديكور والأدوات المرافقة.

ج. المدرسة الطبيعية والمذهب الواقعي : والفرق بينهما أن المدرسة الطبيعية تحدثنا عن الحياة الواقعية الطبيعية غير المتأثرة بالعوامل المكتسبة ، وأن المذهب الواقعي يحدثنا عن الحياة الواقعية المتأثرة بالعوامل المكتسبة .

د. المدرسة الرمزية: وتقوم على أن المتفرج العادي لا يفهم من التمثيلية الآظاهرها، بينا المتفرج المتأمل يفهم ظاهرها وباطنها.

ه. المدرسة التعبيرية: وتقوم على التعبير عن حالة الشخوص المراد تمثيلها، وتعتمد على قصر القصة واختضاب الحوار، والأشكال اللاحقيقية.

و. المدرسة السيريالية: وأهم أفكارها، البعد عن رقابة العقل، ثم الإيمان بسلطان الأحلام المطلق، وتغلب سهات العقل الباطن على سهات العقل الواعي، والعاطفة والخيال على الأمور العقلية، والتحلل من التقاليد والشرائع والأديان، والاعتماد على اللاشعورية.

<sup>(</sup>۱) انظر المدارس المسرحية ص ١٠ ـــ ٢٠٠، مبادئ الإخراج المسرحي ص ٦٠ ــ ٦٧، المدخل إلى المسرح العربي ص ١٣٧ ــ ٢٣٨.

# المطلب الثاني أهداف التمثيل ووظائفه

قد تبدو أهداف التمثيل مغايرة وظائفه قياساً على أهداف بعض الأشياء ووظائفها في الحياة ، ولكنها تعد في فن التمثيل متداخلة الآ في بعض الجوانب القليلة ، ولذلك فإن ما يعد هدفاً في التمثيل هو وظيفة له ، ومن الصعب أن نفرق بينهما في هذا الفن ، وكذلك فإن ما يعد هدفاً ووظيفة ، فإنه يعد فائدة وأهمية له ، ومن هنا فإن هذا المطلب سيعالج الأهداف والوظائف والفوائد متداخلة معاً .

وقسمت أهداف التمثيل إلى قسمين:

الأول: أهداف فنية.

الثاني: أهداف غير فنية.

وأهم الأهداف الفنية كما ذكرها بعضهم(١) هي:

١. أن تكون الأهداف مرتبطة بالممثلين الآخرين لا بالمتفرجين.

٢. أن تكون نابعة من شخص الممثِّل ومماثلة لأهداف الشخصية التي يصورها.

٣. ينبغي أن تكون أهدافاً خلاقة وطنية ، حقيقية وحية ، إنسانية وصادقة .

٤. يجب أن تكون واضحة ومستوحاة من طبيعة الدور.

ه. ينبغي أن تكون فعالة تدفع بالدور إلى الأمام.

وأما الأهداف غير الفنية ، والمتعلقة بفوائده ووظائفه فهي كثيرة ، ومتنوعة حسب تنوع الأفكار والمناهج والعادات والأساليب ، وأجمل أهمها بالنقاط التالية (٢) :

١٠. يعد التمثيل طريقة من طرق المعرفة والتحصيل العلمي ، وترجمة للتاريخ خاصة .
 وكأنه واقع حي .

<sup>(</sup>١) انظر فن التمثيل ص ٢٢، المدخل إلى المسرح العربي ص ١٣٨.

 <sup>(</sup>۲) انظر التمثيل في المدارس ... أ.ج. بيرتون، ترجمة رياض محمد عسكر، ومراجعة محمد فتحي ص ١٩ وانظر
الصفحات الأولى من سلسلة مسرحيات مدرسية لزهير كحالة نقلاً عن كتاب الموجه الفني لمؤلفه عبد العليم
إبراهيم.

- ٢. وسيلة من وسائل الإيضاح والتبيين ، والتعريف ، والتشجيع ، وكذلك يعد أداة من أدوات التنفيس .
- ٣. لون من ألوان التسلية واللهو، وقضاء الأوقات، وملء الفراغ، وهو ضرب من ضروب النشاط الإنساني، يقوم به الممثلون ويتفرج عليه المتفرجون.
- ٤. وسيلة من وسائل طرح قضايا الناس، ومعالجة مشكلاتهم، و يمكن من خلال التمثيليات أن تنقل العادات والتقاليد من مجتمع إلى آخر، وأن تنعرض مشكلة ثم تعالج. وأن بركز على قضايا معينة مهمة.
- ينمي التمثيل الملاحظة والمتابعة ، ويشحن الذهن بسيل من الاستعسارات والإجابات ، ويعود المشاهد على النقد ، ويقوي روح الجماعة وحب التعاون .
- ٦. بث الوعي بين أفراد المجتمع بأشكاله المختلفة ، كالوعي الاجتماعي ، والوعي السياسي ، والوعي الاقتصادي .
- ٧. يمكن أن توضع كثيراً من القضايا الدينية من خلال التمثيل، وخاصة السير والمغازى.
- ٨. يساعد التمثيل المدرسي على نضج الطالب، واكتمال شخصيته، و يمده بالمعلومات ويزوده بالخبرات، ويعلمه العمل الجماعي، وينشله من العزلة والانطواء، وكذلك يضني السرور على جو المدرسة، ويوثق العلاقة بين الطالب والمدرسة.
- و يمكن القول أن التمثيل ينقل ويترجم حالات كثيرة من الحياة الإنسانية.
   والاستفادة منها استفادة عظيمة ، في الوقت الذي لا يمكن أن يقوم عمل غير التمثيل بدوره أو بمكانه في طرح بعض القضايا والحالات.

ومما لا شك فيه أن التمثيليات ليست خيراً كلها ، وليست شراً كلها ، وإذا عرفنا قسطاً من فوائده ، فلا بد من معرفة قسط من أضراره وأجمل أهمها بما يلي (١) :

١. الوقوع في حبال الشيطان، والتلفظ بما يسخط الله سبحانه، والقيام بأعمال

<sup>(</sup>١) انظر في كتاب: التلفزيون بين المنافع والأضرار ... للدكتور عوض منصور ، وقد ذكر محموعة من المسلسلات التلفزيونية التي فيها أضرار على المجتمع وأفراده .

الكفرة والمشركين، والرضى بالكفر والفساد، ويظهر ذلك في المسرحيات التي كانت تقام في معابد الفراعنة وأشباههم، والتي يمثل فيها دور للآلهة وأنصاف الآلهة، ويظهر أيضاً في المسرحيات البعيدة عن الأخلاق والفضيلة، والتي تعرض عند الجاهليين.

٢. نشر الفجور وبث الرذيلة ، وإشاعة الفساد ، وإيجاد عقد جنسية ، واعتبار الجنس قيمة عليا ، والرضى بالمنكر ، والتعويد على الحرام ، وإثارة الشهوة ، إلى غير ذلك من الأمور القبيحة التي تعرض في تمثيليات الحب والغرام ، أو الجنس والرذيلة ، وقد أصبحت منتشرة انتشاراً مشيئاً في القرن العشرين .

٣. تنمي عند المشركين أحياناً الغرور والكبرياء ، وبعض العادات السيئة ، ويتمرس الممثل على صفات سلبية كالخداع والكذب وتقمص شخصيات الآخرين ثم الاستهزاء بهم ، وقد يصبح الممثل مع الزمن مستهتراً بالقيم .

٤. قلب حقائق التاريخ أحياناً ، وتشويه شخصياته ، واعتبار الأسطورة حقيقة مسلمة عند المتفرج ، والتركيز على السلبيات في المجتمع دون إزالتها ، وإيجاد عقد نفسية ، ونشر ثقافة مشوهة بين الناس .

# الفصل الثاني البيان الجميل في حكم التمثيل

يعد التمثيل من الفنون التي نالت حظاً عظيماً في حياة الناس ، وقد كثرت التمثيليات في هذا العصر ، وانتشرت انتشاراً واسعاً ، وأخذت التمثيليات تطرح فكراً بل عقيدة بين الناس ، وأقبل كثير من المتفرجين على مشاهدة كثير من التمثيليات ، وبدأوا يقتبسون من تلك المشاهد المعروفة والحوادث الممثّلة اقتباساً شنيعاً ، ونرى هذا الاقتباس على سلوكيات كثير من الناس بعد مشاهدتهم لمسلسل تلفزيوني أو تمثيلية على مسرح ، وهكذا ، فلقد أصبحت التمثيليات تخاطب وتحاكي الناس عقائدياً وسلوكياً ، مع أنها احتلت مكانة مرموقة عند الأمم القديمة ، وخاصة في المعابد الدينية أو المسارح الملهوية ، الا أنها أصبحت اليوم بأسلوب حديث ، ومادة أغنى ، وقالب جديد ، وآلة مخترعة ، وعقل مدبر.

وقد بات من المؤكد أن تستغل التمثيلية في توجيه الناس وإرشادهم ، وطرح قضاياهم وحل مشكلاتهم ، وأن يستفيد منها المسلمون ، وبالأخص الدعاة إلى الله استفادة عظيمة ، تساعدهم في توصيل المعروف إلى الناس ، والدعوة إلى عقيدة الإسلام وشريعته ، ولكن لا بد من دراسة فكرة عملية التمثيل وطبيعتها ، ومعرفة أقسامه ومدارسه على ضوء الشريعة الإسلامية ، حتى يتسنى استغلال هذه الوسيلة الضرورية العصرية استغلالاً لا قبح فيه ، بعيداً عن انحرافات غالبية المسلسلات ، وحفاظاً من الانجراف في المعتقدات الفاسدة كالأساطير أو السلوكيات القبيحة كالميوعة .

وتتطلب الدراسة والمعرفة على ضوء الشريعة الإسلامية الغوص والعمق ولكن بحيطة وحذر، فيحتاط الباحث في مثل هذه الدراسة، ويحذر عند مناقشاته ومقايساته، ولزام عليه أن يحدد عباراته، وأن لا يطلق الكلام على عواهنه، وكذلك يجب على القارئ أن يدرس الموضوع دراسة متكاملة، وأن لا يُجزأ الأخذ منه، وخاصة أن هذا الموضوع مستجد لم يكتب به الاقدمون، ولم يبحثه العلماء المستجدون بحثاً مستفيضاً مكتفين بفتاوى شفوية أو شبه مكتوبة، وينبني الأمر فيه على المقايسة، والنظر في طبيعة التمثيلية.

وأود أن أسجل قبل غوصي في كليات هذا الفن أن التمثيل ليس محرماً كله ، كما أنه ليس مباحاً كله ، وسنرى إن شاء الله ذلك عند طرحنا له ، ونظراً لتردد التمثيليات بين الإباحة والحرمة ، فإن بعضهم سيعتمد في حكمه عليه الحرمة ثم يخرج جوانب الإباحة من ذلك الحكم ، وسيعتمد بعضهم الآخر على حكم الإباحة مع تقييد كثير من جوانبه ، ومنع حالات تلك الجوانب ، وسبب هذا المسلك عند الفريقين هو نوع التمثيل المراد عرضه ، فمثلاً هل التمثيل المراد تاريخياً أو واقعياً مبنياً على الحوار والمناظرة أم لا؟.

واعتمد في بحثي على المسلك الثاني ، الذي أرى فيه أن أصل عملية التمثيل مباحة وجائزة ، واستند في ذلك على مستندات شرعية من القرآن والسنة ، ومن أقوال العلماء وأفعالهم ، وأيضاً من الواقع والمعقول ، ولكني سأقيدكل مستند أعتمده بما لا يدخل تحته ، ثم أعمد بعد ذلك إلى مناقشة عناصر التمثيل وأقسامه ومدارسه ، فقرة فقرة ، وفكرة فكرة ، ولا أسلك التقسيم الذي اتبعته في الفصل الأول ، لأن الأحكام متداخلة بين العناصر والأقسام والمدارس ، وأقدم الدليل الأقوى استدلالاً على غيره ما أمكن ، مع العلم أن الإحاطة بكل تفصيلات فن التمثيل لا يتسع له هذا البحث .

والأدلة التي أرى أن فيها إباحة التمثيل هي :

١. قيام الصحابي الجليل محمد بن مسلمة بدور الصديق المقرب لكعب بن الأشرف الكافر، وذلك أثناء قتله، وأسوق القصة أولاً ثم أبين وجه الاستدلال فيها.

قال ابن هشام في سيرته: (ثم رجع كعب بن الأشرف إلى المدينة فشبب بنساء المسلمين حتى آذاهم، فقال رسول الله عليه السلام: من لي بابن الأشرف؟، فقال له محمد بن مسلمة: أنا لك به يا رسول الله، أنا أقتله، قال: فافعل إن قدرت على ذلك،

فرجع محمد بن مسلمة فمكث ثلاثاً لا يأكل ولا يشرب الاّ ما يعلق به نفسه ، فذكر ذلك لرسول الله عليه السلام فدعاه ، فقال له : لم تركت الطعام والشراب؟ فقال : يا رسول الله قلت لك قولاً لا أدري هل أفِين َّلك به أم لا؟ فقال : إنما عليك الجهد، فقال : يا رسول الله، إنه لا بد لنا من أن نقول، قال: قولوا ما بدا لكم، فأنتم في حل من ذلك، فاجتمع في قتله محمد بن مسلمة ، وسلكان بن سلامة بن وقش وهو أبو نائلة ، أحد بني عبد الأشهل، وكان أخا كعب بن الأشرف من الرضاعة، وعباد بن بشر بن وقش، والحارث بن أوس بن معاذ، وأبو عبس بن جبر، ثم قدّموا إلى عدو الله كعب بن الأشرف، قبل أن يأتوه، سلكان بن سلامة، أبا نائلة، فجاءه، فتحدث معه ساعة، وتناشدوا شعراً ، وكان أبو نائلة يقول الشعر ، ثم قال : ويحك يا ابن الأشرف إني قد جئتك لحاجة أريد ذكرها لك، فاكتم عني، قال : أفعل، قال : كان قدوم هذا الرجل علينا بلاء من البلاء ، عادتنا به العرب ورمتنا عن قوس واحدة ، وقطعت عنا السبل حتى ضاع العيال ، وجهدت الأنفس ، وأصبحنا قد جهدنا وجهد عيالنا ، فقال كعب : أنا ابن الأشرف، أما والله لقد كنت أخبرك يا ابن سلامة أن الأمر سيصير إلى ما أقول، فقال له سلكان : إني قد أردت أن تبيعنا طعاماً ونرهنك ونوثق لك ، ونحسن في ذلك ، فقال : أرتهنوني أبناءكم؟ قال : لقد أردت أن تفضحنا إن معي أصحاباً لي على مثل رأيي وقد أردت أن آتيك بهم ، فتبيعهم وتحسن في ذلك ، من الحلقة ما فيه وفاء ، وأراد سلكان أن لا ينكر السلاح إذا جاءوا بها ، قال : إن في الحلقة لوفاء ، قال : فرجع سلكان إلى أصحابه فأخبرهم خبره ، وأمرهم أن يأخذوا السلاح ، ثم ينطلقوا فيجتمعوا إلَّيه ، فاجتمعوا عند رسول الله عليه السلام.

قال ابن هشام: ويقال: أترهنوني نساءكم؟ قال: كيف نرهنك نساءنا، وأنت اشب أهل يثرب وأعطوهم، قال أترهنوني أبناءكم؟. قال ابن اسحاق: فحدثني ثور بن زيد عن عكرمة عن ابن عباس، قال: مشى معهم رسول الله عليه السلام إلى بقيع الغرقد ثم وجههم، فقال: انطلقوا على اسم الله، اللهم أعنهم، ثم رجع رسول الله عليه السلام إلى بيته، وهو في ليلة مقمرة، وأقبلوا حتى انتهوا إلى حصنه، فهتف به أبو نائلة وكان حديث عهد بعرس، فوثب في ملحفته، فأخذت امرأته بناحيتها، وقالت: إنك امرؤ محارب، وإن أصحاب الحرب لا ينزلون في هذه الساعة، قال: إنه أبو نائلة، لو وجدني نائماً لما أيقظني، فقالت: والله إني لأعرف في صوته الشر، قال: يقول لها كعب: لو يدعى

الفتى لطعنة لأجاب، فنزل فتحدث معه ساعة، وتحدثوا معه، ثم قال: هل لك يا ابن الأشرف أن تتاشى إلى شعب العجوز، فنتحدث به بقية ليلتنا هذه؟ قال: إن شئتم. فخرجوا يتاشون، فمشوا ساعة، ثم إن أبا نائلة شام يده في فَرْدِ رأسه، ثم شم يده، فقال: ما رأيت كالليلة طيباً أعطر قط، ثم مشى ساعة، ثم عاد لمثلها حتى اطمأن، ثم مشى ساعة، ثم عاد لمثلها، فأخذ بفود رأسه، ثم قال: اضربوا عدو الله، فضربوه، فاختلفت عليه اسيافهم، فلم تغن شيئاً (۱).

ووجه الإستدلال أن محمد بن مسلمة بين للرسول عليه السلام أن قتل كعب بن الأشرف يتطلب منا أن نقول فيك ، وقد نقول فيك ، وقد نقول في الإسلام ، فأجابه عليه السلام : بأن يقولوا ما يظهر لهم وهم في حل من ذلك ، وهذا يعني أن الرسول عليه السلام سمح لهم أن يقوموا بالدور الذي يرونه مناسباً ولوكان الدور لغير المسلم ، ولوكلف الدور أن تتكلم ما لا تعتقد به ، والأوضح من كل ذلك ، أن أبا نائلة قام فعلاً بدور الصديق المحبب لكعب بن الأشرف ، وتمثل لكعب أنه ناصح له ، وقريب منه ، ثم إنه عد قدوم الرسول عليه السلام بالدين بلاء ، وأخذ يذكر بعضاً من صور البلاء الذي حل بهم من قدومه ، وكل هذا يدل على جواز القيام بدور الآخرين ، ولوكان غير مسلم ، ولكن بالحدود التي سلكها محمد بن مسلمة وأبو نائلة ، وأهمها أن لا يعتقد كفراً ، وأن لا يعتقد ما يقوله أثناء قيامه بمثل ذلك الدور ، وإنما يكون دوره مبنياً على نباهة وحنكة تمنعه من أن يصدق قلبه ما متلفظ به لسانه .

Y. وكذلك قيام نعيم بن مسعود في غزوة الأحزاب بدور الصديق الناصح والموالي للقبائل التي تحزبت ضد المسلمين، وتمثله الإبن البار، والولي المخلص لبني قريظة، وتصوره وقيامه بدور الناصح الأمين لقريش وغطفان، والمحرض القوي لمقاتلة محمد عليه السلام وصحبه.

وتصور الحادثة لنا ذلك الدور تصويراً واضحاً ، فقد جاء في سيرة ابن هشام : أن نعيم ابن مسعود أتى رسول الله عليه السلام ، فقال : يا رسول الله ، إني قد أسلمت وإن قومي لم يعلموا بإسلامي ، فمرني بما شئت ، فقال رسول الله عليه السلام : إنما أنت فينا رجل واحد ، فخذل عنا إن استطعت ، فإن الحربَ خُدْعة ، فخرج نعيم بن مسعود حتى أتى بني

<sup>(</sup>١) السيرة النبوية لابن هشام ٢: ٥٥.

قريظة ، وكان لهم نديماً في الجاهلية ، فقال : يا بني قريظة ، قد عرفتم ودي إياكم ، وخاصة ما بيني وبينكم ، قالوا : صدقت ، لست عندنا بمتهم ، فقال لهم : إن قريشاً وغطفان ليسواكأنتم، البلد بلدكم، فيه أموالكم وابناؤكم ونساؤكم لا تقدرون على أن تحولو منه إلى غيره ، وإن قريشاً وغطفان قد جاءوا لحرب محمد وأصحابه ، وقد ظاهرتموهم عليه ، وبلدهم وأموالهم ونساؤهم بغيره ، فليسواكأنتم ، فإن رأوا نهزة أصابوها ، وإنكانُ غير ذلك لحقوا ببلادهم وخلوا بينكم وبين الرجل ببلدكم ولا طاقة لكم به إن خلا بكم ، فلا تقاتلوا مع القوم حتى تأخذوا مهم رهناً من أشرافهم يكونون بأيديكم ثقة لكم على أن تقاتلوا معهم محمداً حتى تناجزوه ، فقالوا له : لقد أشرت بالرأي ، ثم خرج حتى أتى قريشاً ، فقال لأبي سفيان بن حرب ومن معه من رجال قريش : قد عرفتم ودي لكم وفراقي محمداً ، وإنه قد بلغني أمر قد رأيت عليّ حقاً أن أبلغكموه نصحاً لكم ، فاكتموا عني ، فقالوا : نفعل ، قال : تعلموا أن معشر يهود قد ندموا على ما صنعوا فيما بينهم وبين محمد ، وقد أرسلوا إليه : إنا قد ندمنا على ما فعلنا ، فهل يرضيك أن نأخذ لك من القبيلتين من قريش وغطفان رجالاً من أشرافهم فنعطيكهم ، فتضرب أعناقهم ثم نكون معك على من بتي منهم حتى تستأصلهم؟ فأرسل إليهم: أن نعم، فإن بعثت إليكم يهود يلتمسون منكم رهنأ من رجالكم فلا تدفعوا إليهم منكم رجلاً واحداً ، ثم خرج حتى أتى غطفان ، فقال : يا معشر غطفان ، إنكم أصلي وعشيرتي ، وأحب الناس إليّ ، ولا أراكم تتهموني ، قالوا: صدقت ، ما أنت عندنا بمتهم ، قال : فاكتموا عني ، قالوا: نفعل ، فما أمرك؟ ثم قال لهم مثل ما قال لقريش وحذرهم ما حذرهم.

وقام الثلاثة بما أشار عليهم به نعيم بن مسعود ، وخذل الله به عن المسلمين ، ودارت الفتنة بينهم ، وأرسل ريحاً عليهم في الليل ، وتفرقت جيوشهم .

وحدث أيضاً في تلك الغزوة أن أمر الرسول عليه السلام حذيفة أن يأتيهم بخبر قريش ، قال حذيفة : فذهبت فدخلت في القوم والريح وجنود الله تفعل بهم ما تفعل ، لا تقر لهم قدْراً ولا ناراً ولا بناءً ، فقام أبو سفيان ، فقال : يا معشر قريش ، لينظر امرؤ من جليسه — صاحبه — ؟ قال حذيفة : فأخذت بيد الرجل الذي كان إلى جنبي فقلت : من أنت ؟ قال : فلان بن فلان (١) .

<sup>(</sup>١) السيرة النبوية لابن هشام ٢ : ٢٣٢، ٢٢٩.

ويدل فعل حذيفة الذي فيه أخذ يد جليسه أي صاحبه على جواز القيام بدور الغير، فجليسه لم يكن صاحبه لأنه على غير دينه.

ولكن المهم في مثل تلك الحوادث الثلاث السالفة الذكر، أن لا يعتقد الممثّل أو الفاعل بما يتلفظ به من الكفر أو الفحش، وأن يستعمل المعاريض ما أمكن في حديثه وسلوكه، ولا يعترض على أوجه الاستدلال بتصرفات الصحابة الثلاثة بأنهم كانوا في الحرب والحرب خدعة، وأن عملهم من قبيل المعاريض، لأنهم عملوا أكثر مما يسمى خدعة أو تعريضاً، فحمد بن مسلمة طلب من الرسول عليه السلام أن يقول فيه وفي غيره، فأباح لهم الرسول عليه السلام أن يقولوا ما يظهر لهم، ولو كان قولهم من قبيل المعاريض لما طلبوا منه ذلك، لأنه يفترض أنهم يعلمون جواز ذلك في الحرب، ثم إن المتنازع فيه هو أصل فكرة التمثيل، والقيام بعمل الغير، ولا مانع من أن تكون قيود حول التمثيل بل ضرورة ولا بد منها، ولا يقال: كيف نستدل بأفعال الصحابة على أفعال المتحاب الخنين، فذلك أمر لا نزاع فيه، ونحن نرقع أنفسنا عن أفعال المختين فكيف بأصحاب رسول الله عليه السلام وهم شامة بين الأمم.

٣. يعد التمثيل لوناً من ألوان التعبير، وطريقة من طرق الترجمة العملية التي توحي بالمحاكاة والحركة والحياة، وحالة من حالات التقليد، فالذي يمثل الأستاذ مثلاً في تمثيلية تربوية ذات مشاهد مدرسية، إنَّما هو مقلد للاستاذ الحقيقي، ومعبر عن تلك الأفكار والحالات، والذي يقوم بتمثيلية عن معركة القادسية مثلاً إنما هو يترجم وينقل لنا تلك المعركة، بما يقرب للأذهان، وبصورة قريبة منها، وكذلك الذي يمثل نفسه خطيباً في بيته إنما هو مقلد للخطيب. الذي يراه على المنبر.

والتمثيل أيضاً إنما هو تشبيه ، وعملية التمثيل كعملية التشبيه ، وإذا جاز التشبيه جاز حينئذ التمثيل ، وكما أن المشبه به يختلف عن المشبه فإن الممثل به يختلف عن الممثل ، وقد أجاز الناس في واقعهم ولغتهم التشبيه ، وكذلك أجاز القرآن والرسول عليه السلام التشبيه ، ولكن أفرد ذلك بدليل مستقل .

ولا يحرم التمثيل إلاّ إذا حرم التعبير والترجمة والتقليد والتشبيه ، وتحرم هذه الأمور إن تناولت كفراً أو محرماً أو فحشاً ، ولذلك لا يجوز أن يزني الممثل مثلاً باسم التمثيل لأن هذا الفعل لا يجوز تعبيره ولا ترجمته ولا تقليده ولا تشبيهه ، وكذلك لا يجوز أي فعل محرم كشرب الخمر أو الزنا أو القتل الفعلي أو دوس القرآن.

٤. استعمل القرآن الكريم التشبيه ، وقد وردت آيات كثيرة فيها تشبيه وتمثيل ، ومن تلك الآيات قوله تعالى : ﴿ لَوْ أَنْزَلْنا هٰذا القُرْءَانَ عَلَى جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعاً مُتَصَدِّعاً مِنْ خَشْيَةِ الله ﴾ (١) ، قال المفسرون الآية من باب التمثيل ، وكذلك قالوا في قوله تعالى : ﴿ مَنْ كَانَ يَظُنُ أَنْ لَنْ يَنْصُرَهُ اللهُ فِي الدُّنْبَا وَالْاحِرَةِ فَلْيَمْدُدُ بِسَبَبٍ إِلَى السَّماء ثُمَّ لَيُسْطَعْ فَلْيَنْظُرْ هَلْ يُذْهِبَنَ كَيْدُهُ مَا يَغِيظُ ﴾ (١) ، وهذا من باب التمثيل لأنه يكون قد حنق .

وقوله تعالى: ﴿ سَابِقُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ ۚ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَآءِ وَالْأَرْضِ ﴾ (٣) .

واستعمل القرآن الكريم أيضاً الأمثال كقوله تعالى: ﴿ وَأَضْرَابُ لَهُمْ مَثَلَ الحَيَوَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنْزَلْنُهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيماً تَذْرُوهُ الرِّيَاحَ وَكَانَ اللهُ عَلَى كُلِّ شَيءٍ مُقْتَدِراً ﴾ (١).

وكذلك استعمل الرسول عليه السلام التشبيه والأمثال وهما من لغة العرب التي لا يمكن إنكارها ، ولعل من أبرز التشبيهات ، قول الرسول عليه السلام عن النساء بالقوارير حيث قال : (يا أنجشة رويدك سوقك بالقوارير) (٥) .

وقد كان رسول الله عليه السلام يتمثل الشعر فيقول : ويأتيك بالأخبار من لم تزود ، وتمثل الشعر والكلام كتمثل الفعل ، وهي مستعملة عند العلماء وفي واقع الناس.

٥. حصل التمثيل من الملائكة ، وبالأخص جبريل عليه السلام ، ولوكان الفعل

<sup>(</sup>١) سورة الحشر آية رقم (٢١).

<sup>(</sup>٢) سورة الحج آية رقم (١٥).

<sup>(</sup>٣) سورة الحديد آية رقم (٢١).

<sup>(</sup>٤) سورة الكهف آية رقم (٤٥).

<sup>(</sup>٥) صحيح مسلم ١٥: ٨٠، وانظر السنن الكبرى ١٠: ٢٢٧، عمدة القارئ ٢٢: ١٨٥.

محرماً لما جاز أن يفعلوه ، والآ ارتكبوا منكراً أو حراماً ، وقد ثبت التمثل في القرآن والسنة ، قال تعالى : ﴿ فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَراً سَوِيّاً ﴾ (١) ، وورد نزولهم بصورة ضيوف على ابراهيم ولوط عليهما السلام ، ونزل جبريل عليه السلام على رسول الله عليه السلام بصورة وحية الكلبي ، وشهدت الملائكة مع المسلمين غزوتي بدر وحنين وعليهم العائم ، قال ابن عباس (٢): كانت سيما الملائكة يوم بدر عائم بيضاً ، قد أرسلوها على ظهورهم ، ويوم حنين عائم حمراً ، وأيضاً تمثل أحد الملائكة بصورة أقرع وأبرص وأعمى .

ونلاحظ أن تمثيلهم كان بالأشكال المباحة ، وفيه دليل على التشكل والتمثل بالأشكال والأفعال المباحة ، ولا يعد ذلك تظاهراً ولا نفاقاً ولا تدجيلاً.

7. يدخل التمثيل ضمن القاعدة الأصولية -- الأصل في الأشياء الإباحة . لأنه عبارة عن أفعال يؤديها الإنسان بطريقة معينة ، وأفعال الإنسان اليومية مباحة ، ما لم يكن فيها محرم ، وتنطبق الإباحة على التمثيل إذا قلنا بأنه مستحدث جديد ، لا بد من حكم اجتهادي مستحدث ، ولكن قد يقال : إن التمثيل ليس مستحدثاً بمعنى أنه عبارة عن ترجمة أفعال الإنسان ، وأفعاله قديمة ، وعرفت في الأمم السابقة ، وفي زمن الصحابة رضوان الله عليهم ، وإن تلونت وتشكلت الأفعال ، لكن أطرها العامة واحدة .

والمهم في ذلك كله ، أن الأفعال في التمثيلية إن تناولت فعلاً مباحاً فهي مباحة ، وإن تناولت فعلاً محرماً فهي محرمة ، لكن الأصل في أفعال الإنسان اليومية أن تكون مباحة ، وكذلك ترجمتها ونقلها بقالب فني تمثيلي مباحة .

ويعمل الإنسان في حياته اليومية كثيراً من الصور التي يمكن أن يطلق عليها تمثيلاً ، كالذي يضع حجراً ليتدرب عليه من أجل الصيد أو القتال ، حيث يعد عمله هذا كعمل التمثيل على المسرح ، والذين يتبارزون من جيش واحد قبيل المعركة حيث يمثل كل فريق منهم جيشاً معادياً ، ويدخل في هذا اللون المناورات العسكرية.

٧. أظن أن العلماء متفقون على بعض الصور التي تحمل معنى التمثيل، ومن ذلك:

<sup>(</sup>١) سورة مريم آية رقم (١٧).

<sup>(</sup>٢) السيرة النبوية ١: ٦٣٣.

قيام المعلم بعملية الوضوء وهو ليس بحاجة لذلك أو لعملية التيمم مع أن شرائط التيمم لا تتوفر فيه أثناء عرضه لكيفيته ، وكذلك ضرب معلم اللغة العربية الأمثلة في تعليمه للطلبة بقوله : جاء زيد ، وليس هناك زيد .

وأيضاً المساجلات والمناظرات العلمية التي تتم بين العلماء، ويستعمل فيها أحياناً أن يكون البعض خصماً.

ومما يشبه التمثيل الفني الذي نحن بصدده من حيث أصل فكرته ، الأنواع الأخرى للتمثيل وهي التمثيل السياسي والبرلماني ، فالرسول المبعوث للدولة إنما يقوم بدور دولته مع الدولة الأخرى ، والنائب يقوم أيضاً ممثلاً عن منطقة ما ، ولا وجه للمنع في التمثيل الفني ، الذي يقوم فيه الممثل بأفعال الغير ، ممثلاً عنه ، وناقلاً حياته ، ومترجماً حالاته .

هذه هي الأدلة التي بان لي منها الجواز والإباحة في أصل عمل التمثيل، ولما كان التمثيل معتمداً على التصوير والتشكيل، الذي يعني في كثير من الأحيان التورية والتمويه، حيث إن الممثل يوري ويموه في أعماله لتظهر وكأنها حقيقية مسلمة، وحية واقعية، لذلك فإن جوانب كثيرة من التمثيل في أنواعه المختلفة تقوم على التورية، الذي بحث عند الفقهاء تحت اسم المعاريض، ولعل المعاريض من الأساسيات التي تقوم عليها التمثيلية الصحيحة المقبولة شرعاً، وخاصة في الأدوار التي يحظر على المسلم القيام بها في الأمور الطبيعية.

وهذا الأصل العظيم من الأصول المعتمدة في عملية التمثيل، حيث ذهب فيه الفقهاء (١) إلى الجواز، واعتبروه مخرجاً للمسلم عن الكذب الذي حرمته الشريعة، ولكنه قد يكون غير مباح، وذلك إن كان في موضوع يجب التصريح فيه، أو أدى إلى مفسدة أو أوقع في الكذب.

ولا بد من الإشارة هنا إلى عدم استعال المعاريض بالتمثيل في معرض لمز الآخرين وتعريضهم للقذف، لأنه لا مجال للحديث عن مثل ذلك في عملية التمثيل، ولا مبرر له في تداوله على ألسنة الممثلين، وخاصة المتفرج سيحفظ مثل تلك الألفاظ والعبارات أو يترجم

<sup>(</sup>١) انظر إعلام الموقعين ٣: ٢٤٩، المبسوط ٣٠: ٢١١، الفتاوى الهندية ٦: ٤٣٦ جامع العلوم والحكم ص ١٩، الأدب المفرد ص ٣٨٥، وانظر سنن الدارمي ٢: ٢٩٦ مختصر سنن أبي داود ٤: ٣٥٩، كشف الحفاء ١: ٢٣٣.

ما رآه إلى واقعه الذي يعيش فيه ، وقد أجمع الفقهاء (١) على حرمة القذف ، وكذلك ذهبوا إلى أن عملية الزنى لا تثبت الا بشهود عيان ، فكيف إذن نطلق عنان الحديث في التمثيل ، ونتلفظ بألفاظ محظورة علينا في الحياة الطبيعية ، فما البال في التمثيلية .

والضابط في عملية التمثيل أنه يجوز أن يعمل الممثل في التمثيلية ما يجوز أن يعمله في غيرها من الأقوال والأفعال المباحة ، لأن الممثل يعمل ما يمكن عمله في حياته اليومية ، وأما بالنسبة في الأمور المحرمة أو المكروهة فإنه يلجأ إلى المعاريض ما أمكنه.

وتقسم الأقوال والأفعال المحرمة إلى قسمين:

1. قسم لا يحتمل التورية أبداً وذلك كفعل الزنا ودوس القرآن ، فهذا لا يجوز فعله أبداً في عملية التمثيل ، وتقاس على قضية عند الفقهاء ، وهي أن الزنا لا يجري فيه حكم الاضطرار ، وحكم الحالة هنا في التمثيلية أقل من حكم الاضطرار بكثير ، ولو أجزنا ذلك بحجة التمثيل لتعطلت الأحكام الشرعية ، لأن الناس الذين يرتكبون أو يريدون ارتكاب المحرمات سيلجأون إلى التمثيل حتى يبرروا أفعالهم المحرمة .

٢. والقسم الثاني أفعال وأقوال يمكن أن تدخلها المعاريض، وشبيه بهذا القسم ما فعله أبو نائلة ومحمد بن مسلمة ونعيم بن مسعود، وكذلك الأحاديث والآثار الواردة في جواز المعاريض والمزاح.

وأؤكد هنا على رفض قاعدة في التمثيل، وأنها لا تجوز شرعاً، وهي أن الممثل يجب عليه أن يؤمن ويعتقد ويندمج في الدور الذي يقوم به أو الحالة التي هو فيها، وذلك إذا كان الدور لغير مسلم والحالة لا تحمل فعلاً مباحاً، لأن الممثل سيخرج حينئذ من الإسلام إذا اعتقد وآمن بشخصية الدور الذي يكون فيه كفر أو محرم أو يكون لغير المسلم، وما الفرق بينه في واقع الحياة أو ضمن التمثيلية، ولما جاز التمثيل جاز على أنه تصوير وتشكيل دون تغيير لطبيعة المشكل أو الممثل وعقيدته، وأما إذا كان الدور الذي يقوم به لشخصية إسلامية أو لحدث صحيح مقبول شرعاً، فإنه حينئذ عليه أن يعتقد ويلتزم معاني الشخصية أو ذلك الحدث وأخلاقه، لأن التمثيل سيصبح من المؤكدات على معنى أمر الشرع به.

<sup>(</sup>١) الحذا من أدلة كثيرة ، منها قوله تعالى : ﴿ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ المُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَمَةِ شُهَدَاء فَاجْلِلُوهُمْ لَمُ الْفَاسِيقُونَ ﴾ ، سورة النور آية رقم (٤).

وأرى أن الحكم يعد من ميزات وخصائص التمثيلية التي يمكن أن نطلق عليها إسلامية ، وكذلك يعد من الفوائد التي يجنيها الممثل في عمله ، وقد مر بنا رفض الاندماج التام ، وأيضاً رفض عدم الاندماج ، ولعل هذا الحكم في مثل المسألة السالفة يعطينا التوازن والاعتدال في عملية التمثيل ، لأن الممثل إذا اندمج في كل دور وأخص دوراً غير مقبول شرعاً ، سيفقد شخصيته من خلال التمثيلية .

هذا ضابط أساسي للأفعال والأقوال في عملية التمثيل المقبولة شرعاً ، وقد عرفنا أن التمثيل يرتكز على أفعال وأقوال الممثل ، وعليه أن يفعل ما يباح فعله في حياته اليومية ، والأمثلة كثيرة ولا يمكن حصرها ، ومن ذلك تمثيل أعمال العبادات ، والآداب الاجتماعية ، والأخلاقيات والعادات الحسنة ، والوسائل التعليمية ، والأعمال العسكرية ، والأفعال الاقتصادية والتجارية ، والقضايا التربوية ، وكل ذلك بصورة مقبولة هادفة ، مع الحظر على الممثل فعل المحرمات وكشف العورات .

وإذا قيدت أفعاله وأقواله، أي قيدت وسائل الممثل (الجسم والصوت والفعل الداخلي) بقيود عدم ارتكاب المحظورات جاز أن يفعل ما ذكر في مطلب عناصر التمثيل من الحركات المختلفة ذات العوامل المتنوعة من الانفعال والاسترخاء والتوتر والتركيز والانتباه، ومن تغييرات الصوت قصراً وطولاً وحدة وغلظة، والنطق به سليماً.

وأشير إلى ثلاثة أمور ضرورية عند معالجة أقوال الممثلين:

الأول: ضرورة الابتعاد عن الحلف الكاذب، وخاصة الحلف بغير الله أو بملة سوى الاسلام، لقوله تعالى: ﴿ وَلاَ تَجْعَلُوا اللهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُم ﴾ (١) ، وقوله عليه السلام: (من حلف بملة سوى الإسلام كاذباً متعمداً ، فهو كما قال ) (٢) ، وقوله أيضاً: (من قال : إني برئ من الإسلام فإن كان كان كاذباً فهو كما قال ، وإن كان صادقاً لم يعد إليه الإسلام سالماً ) (٣) .

الثاني : ضرورة الابتعاد عن التشدق في الكلام والثرثرة ، وجاء فيه عن رسول الله عليه

<sup>(</sup>١) سورة البقرة آية رقم (٢٢٤)،

<sup>(</sup>۲) سئن ابن ماجة ۱ ، ۲۷۸.

<sup>(</sup>٣) سنن ابن ماجة ١ : ٩٧٩.

السلام أنه قال: ( فإنما تشقيق الكلام من الشيطان ) (١) ، وعن عمر أنه قال: ( من كثر كلامه كثر سقطه، ومن كثر سقطه كثرت ذنوبه، ومن كثرت ذنوبه كانت النار أولى به ) (٢) ، وقول النخعي: ( يهلك الناس في فضول المال والكلام ) (٣) ، ولأن فيه حفاظاً على المسرح من الحروج إلى عالم الثرثرة والكلام الفارغ الذي لا فائدة فيه ، ولا يخدم الأدب المسرحي ، وقد دفعت هذه النقيصة في التمثيليات بعض كتّاب التمثيل وممارسيه إلى المناداة بالحفاظ على المسرح من الثرثرة ، وأن المسرح الفلاني هو مسرح ثرثرة .

الثالث: وكذلك ضرورة التحدث باللغة الفصيحة ، والابتعاد عن العامية ما أمكن ، حفاظاً على لغة القرآن ، وحفاظاً على المجتمع من الوقوع في شباك المتآمرين على اللغة العربية باسم التمثيل وغيره ، ولقد بلغ اهتهام المسلمين الأوائل باللغة الفصيحة اهتهاماً عظيماً ، فعن عبد الرحمن بن عجلان أن عمر بن الخطاب مر برجلين يرميان ، فقال أحدهما للآخر: أسبت ، فقال عمر : سوء اللحن أشد من سوء الرمي ، وقال نافع : كان ابن عمر يضرب ولده على اللحن (1).

وانتصر كثير من كتاب <sup>(ه)</sup> فن التمثيل لاعتباد اللغة الفصيحة في التمثيل لأنها تخدم التمثيلية أكثر بكثير من اللغة الدارجة التي تخدم أهل بلد معين وتجعلها عالمية ، وتستقطب وتخاطب جمهوراً من جمهور اللغة الدارجة .

ومما يدخل في عملية التمثيل الملابس والديكور والماكياج ، والمباح منها ما يباح في الحياة اليومية أيضاً ، ويجب أن تكون الملابس ساترة ، وأن لا تكون العورات مكشوفة ، ولكن ما الحكم في تشبه الرجال بالنساء ، والنساء بالرجال ، والتشبه بأقوام آخرين ، فذهب جمهور الفقهاء (٦) الى تحريم تشبه الرجال بالنساء ، والنساء بالرجال ، وهذا طبعاً في غير عملية التمثيل لأنه لم يكن معروفاً زمنهم .

جاء في المجموع <sup>(٧)</sup> : ( المشهور في المذهب أنه يحرم على الرجل أن يتشبه بالمرأة في

<sup>(</sup>١) الأدب المفرد ص ٣٨٢

<sup>(</sup>٢) جامع العلوم والحكم ص ١٢٦.

<sup>(</sup>٣) جامع العلوم الحكم ص ١٢٥.

 <sup>(</sup>٤) الأدب المفرد ص ٣٨٤.

<sup>(</sup>٥) انظر فن المسرحية ص ٧٧.

<sup>(</sup>٦) كشاف القناع ١: ٣٢٩.

<sup>(</sup>V) المجموع £: ٣٤٦.

اللباس وغيره ، ويحرم على المرأة أن تتشبه بالرجل في ذلك ) ، واستدل على المنع بما روي أن النبي عليه السلام لعن المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال (۱) ، وكذلك ذهب العلماء إلى منع التشبه بالأقوام غير المسلمين لأنه من تشبه بقوم فهو منهم .

والذي يبدو لي من خلال النصوص الواردة في ذلك ، ومن خلال طبيعة التمثيل ، أن الممثل إذا اعتقد أو تعمد التشبه سواء أكان رجلاً أم امرأة دخل في النهي الوارد ، وأما إذا التزم الممثل الآداب العامة في الأخلاق الإسلامية ، وظهر بلباس غير لباسه غير قاصد ولا معتقد ولا متكسر ولا متخنث أنه لا يدخل في النهي ، والا قد تحصل تصرفات في بعض الأحيان من الرجال والنساء فيها تشبه ، وإن قلنا باللعنة عليهم نقع في الحرج ، إذ لا ينطبق الحديث فعلاً عليهم .

وقد ورد في بعض الروايات لفظ (المختثين)، بدل (المتشبهين) وهم الذين يتكسرون في مشيتهم، ويطيلون شعورهم، قاصدين التشبه بالنساء، ولذلك أخرجهم الرسول عليه السلام وأصحابه من بيوتهم، فعن أم سلمة أن النبي عليه السلام دخل عليها فسمع مختثاً وهو يقول لعبد الله بن أبي أمية: إن يفتح الله الطائف غداً، دللتك على امرأة تقبل بأربع وتدبر بثمان، فقال رسول الله عليه السلام: (أخرجوه من بيوتكم) (١)، وهذه تدل على أن المتشبهين المقصودين بالحديث هم المختفون لا الذين يلبسون غير قاصدين ولا متكسرين ولا معتقدين.

ثم إنه ورد بنا عند الأدلة قيام محمد بن مسلمة ونعيم بن مسعود بدورين لغير مسلمين ، حيث تظاهرا أنهما على غير دين الإسلام ، وإذا جاز مثل هذا ، فلهاذا يمنع الأقل منه ، وحيث أجزنا التظاهر بما ليس في المرء في مثل تلك الحالات نجيز لبس أحدهم لباس الآخر ، وقد يلبس الرجل لباس النساء ، والنساء لباس الرجال أثناء أعمالهم في بيوتهم مثلاً ، وهل نمنع ذلك ؟ لا أظن هذا .

وأما فيما يتعلق بالفكرة والموضوع في التمثيلية ، فيشترط أن تكون الفكرة شرعية ليس فيها معنى العقيدة الإسلامية ، ولا تدعو إلى منكر أو فحش ، ويفضل أن تدور الفكرة حول

<sup>(</sup>١) سن ابن ماجة ١: ٦١٤

<sup>(</sup>۲) سنن ابن ماجة ۱: ۹۱۳.

المعاني العظيمة في الإسلام، كالعبودية لله، والرحلة إلى الآخرة، وزوال الدنيا، وحاجة الناس إلى الرسل، وأهمية القرآن، وقيمة الجهاد، والمحبة والإخاء، والعدل والمساواة، وما شابه ذلك من أفكار.

ويشترط في الموضوع أيضاً أن يكون مقبولاً شرعاً ، يتناول مثل تلك المعاني السالفة الذكر ، وأن يكون الموضوع حقيقياً لا وهمياً ملفقاً ، وخاصة في الموضوعات التاريخية ، ولذلك لا يجوز أن تمثل الأساطير والخرافات وتمنع التمثيلية الخيالية ، التي تصور أو تمثل أموراً غير واقعية ، لأن مثل هذه التمثيليات الأسطورية والخيالية تقوم على الكذب وأحياناً كثيرة تقوم على المعتقد الفاسد الذي لا يتفق مع عقيدة الإسلام ولا روح شريعته ، ويدخل هذا النوع من التمثيليات في التدجيل بلا ريب.

وقد أمرت الشريعة الإسلامية بالصدق ، ونهت عن الكذب وحرمته ، وعرف الصدق بأنه ما طابق الواقع ، والكذب ما خالفه (۱) ، حتى أن بعض العلماء ذهبوا إلى تحريم الكذب في الحالات الثلاث التي استثنيت عند غيرهم ، وهي الحرب ، والاصلاح بين الناس وحديث الرجل لامرأته وحديث المرأة لزوجها ، وأنه يجب اللجوء إلى المعاريض لا إلى الكذب (۲) .

وأرى أن لا يباح من التمثيليات الحيالية الا ما كان منها معقولاً ، ويدخل ضمن المعاريض ، ولا يخرج عن الحالات التي أباح جمهور العلماء الكذب فيها ، وهي الحرب والإصلاح بين الناس وحديث الرجل زوجته وحديث المرأة زوجها ، وذلك أخذاً من أحاديث الرسول عليه السلام ، التي منها : عن أم كلثوم بنت عقبة قالت : سمعت رسول الله عليه السلام يقول : (ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس ، ويقول خيراً وينمي خيراً ) ، قال ابن شهاب : (ولم أسمع يرخص في شيّ مما يقول الناس كذب الا في ثلاث : الحرب ، والإصلاح بين الناس ، وحديث الرجل لامرأته وحديث المرأة زوجها) (٣).

وتحرم التمثيلية الأسطورية القائمة على الاسطورة والخرافة والوهم لأن الاسلام حرم

<sup>(</sup>١) فتح العلام ٢: ٣٨٦.

<sup>(</sup>٢) انظر الإختيار ٤: ١٨٠، المبسوط ٣٠: ٢١١، الفتاوى البزازية ٦: ٣٥٩، نيل الأوطار ٨: ٨٣.

<sup>(</sup>٣) الأدب المفرد ص ١٦٩، مختصر سنن أبي داود ٧: ٤٣٥، وانظر صحيح مسلم ١٦: ١٥٨.

الأساطير والخرافات، وأنقذ عقل الإنسان وحرره من الأوهام والأباطيل، وحارب المعتقدات الفاسدة محاربة قوية، وكذا حرم الإسلام التنجيم والادعاء بالغيب وأمثال ذلك من المعتقدات والعادات الجاهلية (١).

وأكتني بذكر دليل من سيرة الرسول عليه السلام في محاربة الأساطير والخرافات، وذلك أنه لما مات إبراهيم بن الرسول عليه السلام كسفت الشمس فقال الناس: إن الشمس كسفت لموت إبراهيم، فقال الرسول عليه السلام: (إن الشمس والقمر من آيات الله وإنهما لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتموهما فكبروا وادعوا الله وصلوا..)(٢).

وأخص بالحرمة الشديدة في التمثيليات الأسطورية نصب الآلهة وتمثيلها ، كماكان يفعل في المعابد الوثنية عند اليونان والرومان أو في المسارح الفرعونية أو في التمثيليات الغربية ، حيث كانوا ينصبون آلهة مختلفة وأنصاف آلهة ، فيجعلون للخمر إلها ، وللحب إلها ، وللعشق إلها ، لأن هذه معتقدات جاهلية ، حاربها الإسلام محاربة شديدة ، وكذا يحرم تمثيل الذات الإلهية ، لأن بتمثيلها إخراج لها من الألوهية إلى الأشكال المحددة ، وقد قال تعالى : ﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيٌّ وَهُو آلسَّمِيعُ البصِيرُ ﴾ (٣) ، ولأن تمثيلها يتنافى تنافياً تاماً مع قدسيتها ، وحيث لا يمكن أن تتصور الذات بالذهن فكيف تمثل على المسرح ، ولما حرم تصوير الذات الإلهية كما مر بنا فني تمثيلها أشد حرمة ، وأعظم نكراً ، وسيؤدي تمثيلها إلى السخرية بها ، وهذا رأس الكفر.

وحول أنواع التمثيليات من ناحية الأسلوب، فقد نوعت إلى كوميديا وتراجيديا، أو ملهاة ومأساة، على عداد أنهما أهم أنواع التمثيليات وأكثرها انتشاراً في النظرية والواقع، حيث تقوم الأولى على الضحك والهزل، والثانية على الرحمة والشفقة والعنف، ولذلك فإن الحكم عليهما مبني على بيان حكم الضحك والهزل والخوف والعنف.

أباح الإسلام الضحك والمزاح، ولكنه جعل للضحك سبباً، وقيد المزاح بان يكون

<sup>(</sup>١) انظر الأشباه النظائر للسيوطي ص ٤٨٠.

<sup>(</sup>٢) انظر صحيح مسلم ٢: ٢٠١، مختصر المزني ص ٥٢٧، الأم ١: ٢٤٢.

<sup>(</sup>۳) سورة الشورى آية رقم (۱۱).

حقاً ، ولها أوقات وحالات ، وسجل القرآن الكريم تلك الطبيعة والغريزة عند الإنسان ، قال تعالى : ﴿ وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكُ وَأَبْكَى ﴾ (١) ، وقد ورد سبب نزول (٢) هذه الآية أن الرسول عليه السلام مر بقوم يضحكون ، فقال : لو تعلمون ما أعلم لبكيتم كثيراً ولضحكتم قليلاً ، فنزل جبريل عليه السلام بالآية ، فرجع إليهم فقال : ما خطوت أربعين خطوة حتى أتاني جبريل عليه السلام فقال : ايت هؤلاء ، وقل لهم إن الله عز وجل يقول : وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكُ وَأَبْكَى .

فاذاً الضحك والبكاء أمران فطريان فطر الله سبحانه الإنسان عليهما، ولو حاول الإنسان كبت أحدهما على الآخر فقد الإنسان كبت أحدهما لما استطاع إلى ذلك سبيلاً، وإذا غلب أحدهما على الآخر فقد اعتداله وتوازنه في الحياة الإنسانية، فإن غلب الحزن والبكاء أصبح حينئذ منكمشاً ومنطوياً على نفسه، وإن غلب الضحك وأصبح ديدنه في الحياة، أصبح حينئذ إنساناً طائشاً، ويرفض الاسلام هاتين الحالتين رفضاً تاماً.

ولقد افتقدت هذه الميزة في غير الدين الإسلامي ، حيث ظهر التشرذم والتناقض في التمثيليات التي أصبحت المسيطر الوحيد على شخصية كثير من الممثلين ، وعقلية كثير من المتفين وسلوكهم ، وظهرت جاعات مختلفة في عدة دول على مر التاريخ ينادون بغير ما ينادي به غيرهم ، فجاعة تنادي بالمسرح الكوميدي دون غيره ، وأخرى تنادي بالمسرح التراجيدي دون غيره ، فأرسطو بوصفه فيلسوفاً مسرحياً حارب التمثيلية الكوميدية ، وأى أن يكون بالمسرحية مشهد مضحك وذلك لتؤدي غرض التطهير.

وإذ أقرر إباحة الإسلام للضحك والبكاء. وجوازهما في المسرح، مع التوازن والاعتدال فيهما، لا يعني أني أقر تسمية المسرحية الكوميدية أو المسرحية التراجيدية من وجهة شرعية، لأنها مصطلحات غريبة عن الحس الإسلامي، بعيدة عن تصوره، فتلك أسماء ظهرت في بلدان مختلفة وعلى مر التاريخ نتيجة ردودات فعل في تلك المجتمعات، ونظراً لصراعات وتناقضات يعيشونها، وخير مثال على ذلك المسرح السيريالي الذي ينادي باللاشعور في التمثيلية، بعيداً عن التقاليد والأخلاق والأديان والشائع، وكأنه لون من ألوان الهذيان، بل إنه الجنون بعينه.

 <sup>(</sup>۱) سورة النجم آية رقم (٤٣).

<sup>(</sup>٢) انظر تفسير القرطبي ١٧: ١١٧، وانظر أسباب النزول ص ٢٢٤.

وأعود بعد هذه الاستطرادة المختصرة لأدلل على شرعية الضحك والمزاح وأنهها بحدود الأدب وقيود الحق، فعن أنس بن مالك أن رجلاً أتى النبي عليه السلام فقال: يا رسول الله، احملني، قال النبي عليه السلام: إنا حاملوك على ولد الناقة، قال: ما أصنع بولد الناقة؟ فقال النبي عليه السلام: وهل تلد الإبل الآ النوق (١١).

وكان رسول الله عليه السلام يقول لأنس : ( يا ذا الأذنين ) (٢) ، وروي أن أصحاب النبي عليه السلام كانوا يتبادحون بالبطيخ ، فإذا كانت الحقائق كانوا هم الرجال (٣).

وكل ما ورد من مزاح وضحك إنما هو ضمن حدود الأدب ، وغير خارج عن الحق ، ولذلك سألوا رسول الله عليه السلام ، إنك تداعبنا ، فقال : إني لا أقول إلّا حقاً (٤٠).

وقد قال رسول الله عليه السلام: (ويل للذي يحدث فيكذب ليضحك به القوم، ويل له ويل له) (ه)، وروي عن عبد الله بن مسعود أن الرسول عليه السلام قال: (إن شرار الروايا روايا الكذب، ولا يصلح من الكذب جد ولا هزل ولا يعد الرجل ابنه ثم لا ينجز له) (١).

وكذلك مقيد بعدم الإكثار من الضحك والمزاح لقلة الروايات الواردة في ذلك إذا قيست بغيرها من أمور الحياة ، وقد روى أبو هريرة عن النبي عليه السلام أنه قال : (لا تكثروا الضحك ، فإن كثرة الضحك تميت القلب) (٧).

ولقد رد الفقهاء شهادة الذي يكثر من الحكايات المضحكة حتى يصير عادة.

جاء في منار السبيل: (فلا شهادة لمن يحكي المضحكات ومتزيّ بزي يسخر منه، وأشباه ذلك مما يأنف منه أهل المروءات) (^).

<sup>(</sup>١) انظر مختصر سنن أبي داود ٧: ٥٨٥، الأدب المفرد ص ١١٩.

<sup>(</sup>۲) مختصر سنن أبي داود ۷: ۲۸۷.

 <sup>(</sup>٣) الأدب المفرد ص ١١٩. بَدَح الشيّ بدحاً: رمي به: وبَدح فلاناً: ضربه بشيّ رخو كالبطيخ ونحوه ،
 وتبادحوا: تراموا بشيّ رخو. انظر المعجم الوسيط ١: ٤٢.

<sup>(</sup>٤) الأدب المفرد ص ١١٨.

<sup>(</sup>٥) سنن الدارمي ٢: ٣٩٦،

<sup>(</sup>٦) سنن الدارمي ٢: ٢٩٩.

<sup>(</sup>V) الأدب المفرد مس ١١٣.

<sup>(</sup>٨) منار السبيل ٢: ٤٨٩.

جاء في الإقناع من كتب الشافعية : (ومن ذلك إكثار حكايات مضحكة بين الناس بحيث يصير ذلك عادة له ، وخرج بالإكثار ما لم يكثر ، أو كان ذلك طبعاً لا تصنّعاً ، كما وقع لبعض الصحابة ) (١) .

وأما إذا كان المزاح في حقوق الله تعالى فهو غير جائز لأنه يعد من الخوض واللعب والاستهزاء بآيات الله ، قال تعالى : ﴿ وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّـمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِهِ وَالْمِيهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِءُونَ لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ ﴾ (٢) ، وقال عليه السلام : (ما بال أقوام يلعبون بجدود الله ويستهزؤن بآياته ) (٣) .

قال ابن قيم الجوزية: (وحاصل الأمر أن اللعب والهزل والمزاح في حقوق الله تعالى غير جائز، فيكون جدّ القول وهزله سواء، بخلاف جانب العباد، أَلَا تَرَى أن النبي عليه السلام كان يمزح مع الصحابة ويباسطهم وأما مع ربه تعالى فيجد كل الجد) (١٤).

ونظراً لانتشار التمثيلية الكوميدية أكثر من التراجيدية ، واستعال الضحك والمزاح أكثر من غيرهما في التمثيليات فلا بدّ من الإشارة إلى الملاحظات التي يمكن ملاحظتها من خلال ما ذكرنا حول الضحك والمزاح ، وذلك عند التمثيلية المضحكة أو التي يستعمل فيها الضحك والهزل ، وهذه الملاحظات هي (٥) :

- ١. المزاح في حقوق العباد لا في حقوق الله.
- ٢. اعتماد المعاريض، وإثارة الانتباه، وعدم التصنع بالكذب.
- ٣. كشف المزاح عن حقائق، (يا ذا الأذنين)، لا يدخلها عجوز.
  - ٤. عدم الإكثار من المزاح والمضحكات.
- المزاح في الأمور المباحة اللعب بالبطيخ ، ولم يكن مزاحهم أبداً حول القضايا الجنسية مثلاً التي تعد ركيزة أساسية في التمثيليات الجاهلية كالشيوعية والصهيونية.

<sup>(</sup>١) الإقناع للشربيني ٢: ٢٨١.

<sup>(</sup>۲) سورة التوبة آية رقم (٦٥) و (٦٦).

<sup>(</sup>٣) ذكره ابن القيم في أعلام الموقعين ٣: ١٣٧.

 <sup>(</sup>٤) أعلام الموقعين ٣: ١٣٧.

<sup>(</sup>٥) انظر مختصر منهاج القاصدين ص ١٧١.

وأضيف في التمثيلية المحزنة أن لا تبث الرعب والخوف في نفوس المشاهدين ، لقوله عليه السلام: (لا يحلّ لمسلم أن يروع مسلماً) (١) ، ويجب أن تحافظ على معنى التوازن والاعتدال عند عرض مشاهد الخوف والحزن ، وذلك ليبقى المشاهد بين الخوف والرجاء ، وكذلك أن لا تغرس في نفس المتفرج الرهبة والخوف من مخلوق ، ليبقى الخوف والحشية من الله .

وإذا التزمت التمثيلية بالحدود التي ذكرت سابقاً ، فلا حرج في كونها إذاعية أو مسرحية أو تلفزيونية ، أو كونها شعرية أو نثرية ، أو مرتجلة أو معدة ، وأما التمثيلية الموسيقية والغنائية فإنها تدخل في اختلافات الفقهاء التي ذكرت بالفصل الثاني في فني الموسيقى والغناء ، والمرجح فيهها حرمة المعازف والمزامير ، وحرمة الغناء الفاحش ، وحرمة غناء الرجال للنساء والنساء للرجال ، ولذلك لا يجوز في التمثيلية الموسيقية استعال ما حرم من الآلات الموسيقية كالمعازف والمزامير ، ولا يجوز أيضاً إشتال التمثيلية الغنائية على الغناء المحرم .

ولا بدّ أن يكون الهدف من التمثيلية شرعياً ، وهدفاً إنسانياً سامياً ، وأن تكون التسمية غير معارضة لقضايا العقيدة ، وليس فيها فحش أو منكر ، فمثلاً لا يجوز أن تسمّى تمثيلية بعنوان — صراع مع الإله — أو — ظهور الآلهة على الشاشة — ، لأنه لا يوجد إلّا إله واحد ولا يصح إظهاره ، أو — الإنسان دائم — أو — الإنسان يصبح قرداً — ، إلى غير ذلك من العناوين التي لا تتفق مع الشريعة الإسلامية .

وحاصل الأمر أنه يجب ضبط التمثيلية من أولها إلى آخرها ، وضبط كل عنصر فيها ضمن الحدود الشرعية ، لا تعارض قضية من قضايا العقيدة الإسلامية ، ولا تدعو إلى محرم ومنكر وفحش ، ولا يفعل فيها محرم أو كفر ، وبعد ذلك يباح فيها ما يباح في الحياة اليومية ، مع الاعتماد على التورية والمعاريض .

وتعترض الباحث في فن التمثيل من الوجهة الشرعية كثير من الأحكام التي هي بحاجة إلى معرفة الحكم الشرعي فيها ، لأن أفعال الممثل وأقواله هي صورة عن أفعاله وأقواله في الحياة اليومية ، ويصعب علينا أن نتناول جميع أحكام الأفعال والأقوال في مثل هذه الرسالة ، ولكن اكتفيت بمناقشة أساسيات هذا الفن ، إضافة إلى مجموعة من الأحكام .

 <sup>(</sup>۱) مختصر سنن أبي داود ۷: ۲۸۸.

ومن المسائل الضرورية ، التي بحاجة إلى معرفة حكمها ، حكم التبني في التمثيل لأن التمثيلية مبنية على الحوار ، وقد يحتاج الممثل إلى القيام بدور أب ، وآخر إلى القيام بدور ابن . وهكذا .

اتفق العلماء على حرمة التبني بمعنى أن ينتسب المرء إلى غير أبيه ، وقد كانت عادة منتشرة عند العرب فأبطلها الإسلام بحادثة عملية وردت في القرآن والسنة ، وآستدل على، التحريم بما يلى :

أ. قال تعالى: ﴿ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَٰلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَ هِكُمْ واللهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُو يَهْدِي آلسَبِيلَ. آدْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَفْسَطُ عِنْدَ آللهِ ﴾ (١) .

ب. روى ابن عباس أن رسول الله عليه السلام قال : ( من انتسب إلى غير أبيه ، أو تولى غير مواليه ، فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين ) (٢) .

جد. عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله عليه السلام: ( من ادعى إلى غير أبيه لم يرح رائحة الجنة ، وإن ريحها ليوجد من مسيرة خمسائة عام) (٢٠) .

د. عن أبي هريرة ، عن النبي عليه السلام-قال : (شعبتان لا تتركها أمتي : النياحة . والطعن في الأنساب ) (٤) .

ه. عن مالك الأشعري، أن النبي عليه السلام قال: (أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركوهن : الفخر في الأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم، والنياحة) (٥).

أما إن قصد بالتبني الرعاية والحفظ ولم يقصد قطع النسب والطعن فيه ، فأرى أنه جائز ، ولكن يُفضّل ألاّ يسمّى تبنّياً ، لأن كلمة التبني تعني — أو توحي على الأقل — قطع النسب والطعن فيه ، وكذلك الجواز إن قصد بلفظ البنوة والأبوة الملاطفة والدعابة ،

<sup>(</sup>١) سورة الأحزاب آية رقم (٤. ٥).

<sup>(</sup>٢) انظر سنن ابن ماجة ٢: ٨٧٠، الترغيب والترهيب ٣: ٧٤.

<sup>(</sup>٣) سنن ابن ماجة ٢ : ٨٧٠. وانظر الترغيب والترهيب ٣ : ٧٤.

 <sup>(</sup>٤) الأدب المفرد ص ١٧٤.

<sup>(</sup>٥) صحيح مسلم ٦: ٢٣٦.

ويقاس عليها تداول الممثل للبنوة والأبوة في عملية التمثيل، ما لم يقصد قطع النسب والطعن فيه، وأستدل على الجواز بما يلى:

أ. قال أنس بن مالك: كنت خادماً للنبي عليه السلام، قال: فكنت أدخل بغير استئذان، فجئت يوماً، فقال: كما أنت يا بني، فإنه قد حدث بعدك أمر، لا تدخلن إلّا بإذن (١١).

ب. حدث الصعب بن حكيم عن أبيه ، عن جده ، قال : أتيت عمر بن الخطاب فجعل يقول : يا ابن أخي : ثم سألني فانتسبت له ، فعرف أن أبي لم يدرك الإسلام ، فجعل يقول : يا بني ، يا بني (٢).

ج. عن ابن أبي صعصعة ، عن أبيه ، أن أبا سعيد الخدري قال: يا بني <sup>(٣)</sup> .

وكذلك من المسائل: حكم الطلاق في التمثيل، وأيضاً النكاح والعتاق والرجعة، وتقسم المسألة إلى كون المتلفظ متزوجاً أو غير متزوج، وكونه قاصداً أو غير قاصد، والمسألة مبيئة على الهزل والمزاح.

ذهب جمهور العلماء (٤) إلى أن الطلاق من المتزوج الهازل يقع ، وذهب بعضهم إلى أنه لا بدّ من النية لعموم حديث ـــ إنما الأعمال بالنيات ـــ.

جاء في الإختيار (°): ـــ ويقع طلاق الأخرس بالإشارة وكذلك اللاعب بالطلاق والهازل به ــ ، وفيه أيضاً: (أنه لو أراد غير الطلاق فسبق لسانه بالطلاق وقع).

وقال ابن قيم الجوزية: (فأما طلاق الهازل فيقع عند الجمهور، وكذلك نكاحه صحيح كما صرح به النص، وهذا هو المحفوظ عن الصحابة، والتابعين، وهو قول الجمهور وحكاه أبو حفص أيضاً عن أحمد، وهو قول أصحابه، وقول طائفة من أصحاب الشافعي، وذكر بعضهم أن الشافعي نص على أن نكاح الهازل لا يصح بخلاف

<sup>(</sup>١) الأدب المفرد ص ٣٥٤، وانظر سبى الترمذي ٤: ٢١١.

<sup>(</sup>٢) الأدب المفرد ص ٣٥٣.

<sup>(</sup>٣) الأدب المفرد ص ٣٥٤.

<sup>(</sup>٤) انظر المهذب ۲: ۸۲. فتح العلام ۲: ۲۶۲. فقه السنة ۲: ۲۵۰.

<sup>(</sup>٥) الإختيار ٣: ١٢٤.

طلاقه ، ومذهب مالك الذي رواه ابن القاسم عنه ، وعليه العمل عند أصحابه ، أن هزل النكاح والطلاق لازم ، بخلاف البيع ، وروي عن علي بن زياد أن نكاح الهازل لا يجوز ) (١) .

واستدل على وقوعه بما يلي:

أ. قال عليه السلام: (ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، النكاح والطلاق والرجعة) (٢).

ب. وقال عليه السلام: (من طلق لاعباً جاز ذلك عليه) (٣).

ج. وقال أيضاً: (كل طلاق واقع) (٤).

د. قال أبو الدرداء <sup>(ه)</sup> : من لعب بطلاق أو عتاق لزمه ، وفيه نزل قوله تعالى : ﴿ وَلَا تَــَّخِذُوا عَاياتِ اللهِ هُزُواً ﴾ <sup>(٢)</sup> .

هـ. لو لم يقع عليه الطلاق باللعب أو الهزل لتعطلت أحكامه ، لأن المطلق سيتخذ الهزل ذريعة (٧) .

قال الشوكاني (^): والحديث يدل على أن من تلفظ هازلاً بلفظ نكاح أو طلاق أو رجعة أو عتاق وقع عنه ذلك ، أما في الطلاق فقد قال بذلك الشافعية والحنفية وغيرهم ، وخالف في ذلك أحمد ومالك ، فقال : إنه يفتقر اللفظ الصريح إلى النية ، قال جماعة من الأئمة ، منهم الصادق والباقر والناصر .

وأما إن كان المتلفظ غير متزوج فإن عامة العلماء (١) والسلف على عدم وقوعه أخذاً من

<sup>(</sup>١) أعلام الموقعين ٣: ١٣٦.

<sup>(</sup>٢) تحتصر سنن أبي داود ٣: ١١٨. سن ابن ماجة ١: ٣٥٧. نيل الأوطار ٧: ٢٠.

<sup>(</sup>٣) أورده الموصلي في الإحتبار ٣: ١٧٤.

<sup>(</sup>٤) أورده الموصلي في الإختيار ٣: ١٢٤.

<sup>(</sup>٥) انظر الإختيار ٣: ١٧٤.

<sup>(</sup>٦) سورة النقرة آية رقم (٢٣١).

<sup>(</sup>٧) انظر معالم السين للخطابي على مختصر سين أبي داود ٣: ١١٩.

<sup>(</sup>٨) نيل الأوطار ٧: ٢١.

<sup>(</sup>٩) العدة ص ٢٠٩. معالم السنن ٣: ١٠٣. والحديث في مختصر سنن أبي داود ٣: ١١٥.

حديث رسول الله عليه السلام : ( لا طلاق إلّا فيما تملك ، ولا عتق إلّا فيما تملك ، ولا بيع إلّا فيما تملك ) .

جاء في الفتاوى الهندية (١): إذا طلق الرجل امرأته قبل الدخول بها وقع عليها. وجاء في كفاية الأخيار (٢): ولا يقع الطلاق قبل النكاح سواء كان بالتنجيز كقوله لأجنبية: أنت طالق، أو إن تزوجت فلانة فهي طالق.

وقال الشوكاني: (وقد وقع الإجاع على أنه لا يقع الطلاق الناجز على الأجنبية، وأما التعليق نحو أن يقول إن تزوجت فلانة فهي طالق، فذهب جمهور الصحابة والتابعين ومن بعدهم إلى أنه لا يقع، وحكي عن أبي حنيفة وأصحابه والمؤيد بالله في أحد قولين أنه لا يصح التعليق مطلقاً، وذهب مالك في المشهور عنه وربيعة والثوري والليث والأوزاعي وابن أبي ليلى إلى التفصيل، وهو أنه إن جاء بحاضر نحو أن يقول كل امرأة أتزوجها من بني فلان أو بلد كذا فهي طالق صح الطلاق ووقع، وإن عمّ لم يقع شيء، وهذا التفصيل لا وجه له إلا مجرّد الإستحسان، كما أنه لا وجه للقول بإطلاق الصحة، والحق أنه لا يصح الطلاق قبل النكاح مطلقاً للأحاديث المذكورة في الباب، وكذلك العتق بغير الملك، والنذر بغير الملك) (٣).

وخلاصة ما يظهر لي أن الممثل إن كان متزوجاً وتلفظ بالطلاق وقع منه ، وإن لم يكن متزوجاً لم يقع منه ، وذلك للأخذ بالأدلة التي أوردها جمهور العلماء ، وهذا إن كان الممثل قاصداً ، فانه كان ناقلاً فلا يقع ، لأن ناقل الكفر ليس بكافر.

واختتم هذا الفصل بملاحظات حول عملية التمثيل، وقد تعدّ محترزات شرعية في أية تمثيلية ، حتى تعتبر مقبولة شرعاً ، ونطلق عليها تمثيلية إسلامية ، متميزة عن غيرها من التمثيليات أسلوباً وموضوعاً .

وأهم هذه الملاحظات:

ـــ تقديم الموضوعات المهمة على غيرها والعناية بقضايا العقيدة عناية فائقة.

<sup>(</sup>١) الفتاوى الهندية ١ : ٣٧٣.

<sup>(</sup>٢) كفاية الأخيار ٣: ٦٤، وانظر الإقناع للشربيني ٢: ١٠٨.

<sup>(</sup>٣) نيل الاوطار ٧: ٢٨.

- -- أن لا تشغل مثل هذه التمثيليات عن الواجبات الدينية وتأدية الفرائض، وأن لا تؤدي إلى ارتكاب محرمات أو مفاسد وشرور، وإلّا أصبحت محرمة.
- -- الصدق والأمانة في الأدوار المراد تمثيلها، والالتزام بالحدود المرسومة للشخصية ما لم يكن فيها كفر أو فعل محرم.
- ـــ الترفع والبعد عن الألفاظ البذيئة ، وعن الأمور التي تصوّر منكراً ، وذلك أن الرسول عليه السلام لم يكن فاحشاً ولا متفحشاً.
- ـــ الموازنة بين القضايا المثارة حتى لا توجد اضطراباً داخلياً ولا عقداً نفسية . ويطغى جانب على آخر .
- توعية الناس توعية حقيقية لا وهمية ، والابتعاد عن التمثيليات الأسطورية .
  - ـــ مخاطبة الناس بالتمثيلية على قدر ما تحتمله عقولهم.
- تجنب اللغو والحلف الكاذب في أثباء عملية التمثيل ، والبعد عن التشدق بالكلام والثرثرة.
- الاندماج في الأدوار ذات المعاني الإسلامية والتأثر بها ، وعدم الاندماج في غيرها من الأدوار.
- \_ أن تنتهي التمثيلية بنهايات سعيدة ، تعمق الخير والفضيلة في نفوس المتفرجين.
- المحرمات والمباحات في التمثيل هي المحرمات والمباحات في غيره، مع الأخذ بالمعاريض.

الفصل الثالث مسائل وقضايا في التمثيل وفيه مبحثان:

المبحث الأول المرأة والتمثيل المبحث الثاني المبحث الثاني حكم تمثيل الأنبياء والرسل والصحابة



## المبحث الأول المرأة والتمثيل

يقوم هذا المبحث على أساسين:

على أساس تمثيل المرأة مع المرأة دون الاختلاط بالرجال والتمثيل معهم، وهذا يطبق عليه الأحكام السالفة الذكر، حيث يباح فيه ما يباح من الأمور في الحياة اليومية، ويحرم فيه ما يحرم في الحياة اليومية، وقد فصلنا القول في الفصل الثاني إ

وكذلك على أساس تمثيل المرأة مع الرجال. وهذا غير جائز، بل شديد الحرمة. لأنه يؤدي إلى محظورات شرعية كثيرة، كالخلوة والاختلاط والنظر بشهوة والمصافحة والسفر أحياناً، وفيه تكشف للعورات، وطريق للوقوع في الزنا والفاحشة، ويصبح الرجال مخنثين فعلاً، والنساء مترجلات حقيقة، وقد لعن رسول الله عليه السلام المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء (۱)، وخاصة أن التمثيل مع الشريك يقوم على الاندماج التام فيا بين الممثلين، حتى تكون الأدوار متناسقة متكاملة.

وقد اتفق الفقهاء (٢) على حرمة النظر بشهوة ، وهو واقع وحاصل في تمثيل المرأة مع الرجل ، واستدل على الحرمة من القرآن والسنة.

<sup>(</sup>۱) مختصر سنن أبي داود ۷: ۲٤٠، الزواجر ۲: ٤، كشف الحفاء للعجلوني ۲: ۱۶٤، سن الدارمي ۲: ۲۸۱

<sup>(</sup>٢) الاختيارات العلمية لابن تيمية ٤: ١١٨، كشاف القناع ٥: ٩، المغني ٦: ٥٥٣، الزواجر ٢: ٤، شرح

وذهب الفقهاء (١) أيضاً إلى حرمة المصافحة . مستدلين بفعل الرسول عليه السلام في مبايعته للنساء ، وبقوله : ( إني لا أصافح النساء إنما قولي لمائة امرأة كقولي لامرأة واحدة . أو مثل قولي لامرأة واحدة ) (٢) ، وتقول السيدة عائشة : ( والله ما مسّت يد رسول الله يد المرأة قط غير أنه يبابعهن بالكلام ) (٣).

وأما حرمة الخلوة (٤) فقد استدل بقوله عليه السلام: (أَلَا لَا يبيتن رجل عند امرأة ثيب إلّا أن يكون ناكحاً أو ذا محرم) (٥) ، وعن عقبة بن عامر أن رسول الله عليه السلام قال: (إياكم والدخول على النساء) ، فقال رجل من الأنصار: يا رسول الله أفرأيت الحمو؟ قال: (الحمو: الموت) (٢) .

وكذلك حرمة سفر المرأة (٧) لأكثرمن ثلاثة أيام بلا زوج أو محرم ، وأضاف بعضهم كالشافعية ولا نسوة ثقات ، وذلك لقوله عليه السلام : ( لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة ثلاث ليال إلّا ومعها ذو محرم ) (٨) ، وفي رواية عن أبي هريرة عن النبي عليه السلام قال : ( لا يحلّ لأمرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر في مسيرة يوم إلّا مع ذي محرم ) (١) ، وفي رواية أخرى ــــــــنهى أن تسافر المرأة مسيرة يومين إلّا ومعها زوجها أو ذو محرم ــــــنهـ محرم . (١٠) .

النووي على صحيح مسلم ٤: ٣١. نهاية المحتاج ٢: ٣. الإحتيار ٤: ١٥٣. الشرح الصغير ١: ٢٨٣. بيل الأوطار ٦: ٢٤٤

<sup>(</sup>١) انظر شرح النووي على صحيح مسلم ١٣ : ١١ .

 <sup>(</sup>۲) انظر سنن ابن ماجة ۲: ۹۰۹، السينُ الكبرى ٨: ١٤٨. الموطأ بشرح السيوطي ۲: ۲۰۰ التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي ٤: ١١٦.

<sup>(</sup>٣) - صحيح مسلم ١٣: ١٠. وانظر السنن الكبرى ٨: ١٤٧.

<sup>(\$)</sup> انظر المغني ٣ : ٣٣٨. شرح النووي على صحيح مسلم ١٣ : ١٥٥. بيل الأوطار ٦ : ٢٤٠. سبل السلام ٣ : ٢٤٠.

<sup>(</sup>ه) صحيح مسلم ١٣: ١٥٣.

<sup>(</sup>٦) صحيح مسلم ١٣: ١٥٣. وانظر سنن الدارمي ٢: ٢٧٨.

 <sup>(</sup>٧) انظر الشرح الصغير وحاشية الصاوي ٢: ١٣. الفتاوى الهندية ٥: ٣٦٦. الاختيار ١: ١٤٠. المهذب ١: ٨١١٨. نهاية المحتاج وحاشية الشبراملسي ٣: ٣٤٣. شرح النووي على صحيح مسلم ٩: ١٠٣، عمدة السالك ص ٩١. الأم للشاهعي ٢: ١١٧ المغني ٣: ٣٣٨. كشاف القناع ٢: ٤٦١.

<sup>(</sup>٨) - صحيح مسلم ١٠٣٠. وانظر سنن الدارمي ٢: ٢٨٩. السنن الكبرى ٣: ١٣٨.

<sup>(</sup>٩) صحيح مسلم ٩: ١٠٧، وانظر السنن الكبرى ٣: ١٣٨. سنن ابن ماجة ٢: ٢٨٩.

١٠) صحيح مسلم ٩: ١٠٦ وانظر السنن الكبرى ٣: ١٣٨.

وبناء على ما ذكر من محظورات شرعية فإن تمثيل المرأة مع الرجال حرام، ولا يجوز ذلك إطلاقاً، والعلة في منع المرأة من التمثيل مع الرجال أقوى بكثير من العلة في منعها من السفر بلا محرم، ومن المصافحة والخلوة، وما إلى ذلك من أمور مبنية على اختلاط الجنسين وقيامها معاً في عمل.

ومن الأدلة القوية على حرمة تمثيل المرأة مع الرجل القياس على عدم صحة إمامتها بالرجال ، حيث ذهب الفقهاء (١) إلى أن المرأة لا يصح لها أن تؤم الرجال ، وتعدّ صلاتهم باطلة ، مستدلين بما روى أبو هريرة عن النبي عليه السلام أنه قال : (خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها ) (٢) وأيضاً بقوله عليه السلام : (ما أفلح قوم ولوا أمرهم امرأة) (٣) .

وكذلك القياس على منعها من كثير من شؤون الحياة التي تكون فيها مسؤولة عن الرجال أو مشاركة لهم كالخلافة والوزارة والقضاء (٤) ، ولم يشذّ إلّا قلة بسيطة من علماء غير معتبرين ، وقد علل منعهم بأن المرأة ناقصة عقل ودين ، وأن هذه الأعمال وأمثالها قائمة على الاختلاط والمشاركة ، وهي مأمورة بالستر والابتعاد عن مواطن الاختلاط ومواضع الريب والشكوك . وأن مخالطة المرأة للرجل يؤدي إلى الفتنة والوقوع في الحرام .

وإذا منعت المرأة من إمامة الرجل أو محاذاته في موطن العبادة والخشوع والعفاف ومن مشاركته والاختلاط به في الأمور العامة كالخلافة والقضاء ، واتباع الجنائز التي تعدّ مانعاً في أغلب أحيانها من اللجوء إلى المحرمات ، فمنعها من المشاركة في التمثيل أولى وألزم ، لأنها مواطن لهو وتسلية ولعب وتدعو إلى المنكر أحياناً ، بل إنها في هذه الأيام تقوم على ارتكاب المنكرات وفعل المحرمات . وهي تسخط الله سبحانه في كثير من حالاتها .

 <sup>(</sup>۱) انظر يدائع الصنائع ۲: ۹۲، الفتاوى الخانية ۱: ۸، أسهل المدارك ۲: ۲٤۲، بهاية المحتاج ۲: ۱۷۰.
 الإقماع ١: ١٥٤، كشاف القناع ١: ٣٨٤. نيل الأوطار ٣: ٢٢٦.

<sup>(</sup>٢) سنن الدارمي ١: ٢٩١. سنن ابن ماجة ١: ٣١٩. وانظر السنن الكبرى ٣: ٩٧.

<sup>(</sup>٣) السنن الكبرى ٣: ٩٠.

<sup>(</sup>٤) انظر بداية الجنهد ٢: ٤٦٠، الإتناع ٢: ٢٦١، المهذب ١: ٢٩١٠.

وأما ما ورد في الأحاديث النبوية وعند الفقهاء (١) من جواز خروجهن لصلاة الجاعة ، وحضورهن دعوة المسلمين في العيد ، وزيارة المقابر ، وخروجهن في الحج والجهاد ، وبعض شؤون حياتهن فإنه مقيّد بعدم الاختلاط مع الرجال ، وأن لا يؤدي إلى فتنة ، أو فعل محرم ، ولو مال بعضهم إلى إباحة نوع مشاركة أو اختلاط كما هو في الحج وكماكان في الجهاد السالف إلّا أنه في التمثيل غير متوفر مثل ماكان أبداً ، وخاصة أن التمثيل سيرافقه لباس فاضح وماكياج ، وغير ذلك من المحرمات .

<sup>(</sup>۱) انظر الإنصاف ۲: 32، منار السبيل ۱: ٢٤٦ و ٢٤٣ ، المغني ۲: ۵٧٥ و ٦: ٦٦٥ ، كشاف القناع ١: ٢٤٦ و ٥: ٥٥ و ٥: ١٨٤ ، بدائع الصنائع ١: ٢٢٥ ، المبسوط ١: ١٨٣ ، بدائع الصنائع ١: ٢٢٥ ، الإختيار ٢: ٨٤٠ ، ألمدونة الكبرى ٢: ٦ . الشرح الصغير وحاشية الصاوي ١: ٤٤٢ . بداية الجتهد ١: ١٤٣ . كفاية الأخيار ١: ٥٥ . مختصر المزني ص ٦٥ . الأم ١: ٢٤٨ . المجموع ٨: ٥ و ٤: ٥٣٥ و ٥: ٢٨٧ . كفاية الأخيار ١: ٥٥ . مغتصر المزني ص ٢٥ . الأم ١: ٢٤٨ . المجموع ٨: ٥ و ٤: ٥٣٠ و ٥: ٢٨٧ لا ٢٨٠ . عمدة السالك ص ٤٩ و ٣٣ و ٢٧ ، نهاية المحتاج وحاشية الشبراملسي ٣: ٣٨٨ و ٢ : ٢٧٠ ، الإقناع للشربيني ١: ١٣٤ و ١٥٠ ، قتاوى الرملي ٤: ٤٦ . الروضة البهية ١: ٢٢٨ و ١٣٠ ، الفقم على المذاهب الأربعة ١: ٤٨٠ ، نيل الأوطار ٨: ٣٣ ، صحيح مسلم وشرح النووي ١٤: ١٥١ و ٧: ٢ و ٦: ١٧٧ ، مغتصر سن أبي داود ٢ : ٨٠ ، سنن ابن ماجة ١ : ٤١٥ . سنن المدارمي ٢ : ٨٧٨ و ٢١١ ، الأدب المفرد ٤ : ٣٨٠ . السنن الكبرى ٤: ٨٧ و ٣٢٧ و ٣٠ ، البداية والنهاية ٤: ٥٠٠ و ٤٧ .

# المبحث الثاني حكم تمثيل الأنبياء والرسل والصحابة

يعد تمثيل الرسل من القضايا المثارة في التمثيل، التي تحتاج إلى حكم بَيّن، يستند على أدلة مقنعة، ولعل طرح قضية تمثيلهم على المسرح نابعة من حقد كثير من الذين يكتبون في التمثيل و يمارسونه، ولكن لا بدّ من الإجابة المقنعة المستندة على الدليل. وأنني لأرى حرمة تمثيل الأنبياء والرسل، وذلك للأدلة التالية:

1. لا يوجد مخلوق أبداً في أي وسط فني ولا في غيره ، يستطيع أن يصوّر شخص رسول الله ولا أن يمثل شخصية رسول من الرسل عليهم السلام ، لأن الإنسان متأثر بتقاليد عصره في الحركة والسكنة ، وفي القول والفعل ، وقد خلقه الله سبحانه أقل علماً ومعرفة من الرسل ، بل أقل في كل شيء.

ولذلك فإن تمثيل الرسل هو طمس وتشويه لشخصيتهم، وإهدار لقيمهم، وإقحامهم ميدان الرذيلة والجنس، ووسيلة من وسائل السخرية بهم، وفي تمثيلهم إخضاع لهم لحال الكاتب والمخرج والممثل، وليس أحد من الناس مثلهم، وسوف تتعرض الصورة النبوية في التمثيل للنقد، والتداول البذيء.

٢. سيؤدي تمثيل الرسل مع الزمن إلى عبادتهم وتقديسهم ، وفي ذلك عودة للجاهلية من جديد ، وقد حصل مع قوم نوح أن صوّروا صالحيهم ثم عبدوهم ، وهذا في التصوير المجسّم وغير المجسّم ، فكيف في التمثيل ، وخاصة أنه يعطي ملامح وهيبة وقوة أكثر من التصوير ، وكذلك تصوّر التمثيليات التي فيها صور أنبياء ورسل .

٣. يعد تمثيل الأنبياء والرسل عليهم السلام من الكذب الحقيقي عليهم بالشكل والقول، وقد تضافرت الأدلة في الشريعة الإسلامية على تحريم الكذب، وحتى على غير الأنبياء والرسل.

وإذا كانت الأحاديث والآثار واردة في تحريم الكذب في الحديث ، فإنها في الحديث والشكل والقول والفعل ستكون أشد ، وفاعلها أعظم جرماً ، ومبيحها -- الصورة النبوية في التمثيل -- هو مبيح للكذب عليهم .

٤. في إباحة تمثيل الرسل طريق لمدّعي النبوة ، وشبهة قوية للدجالين ، الذين يدجلون على الناس ، وخاصة في آخر الزمان الذي نعيش فيه ، وقد قيل : الصورة أقوى من الواقع أحياناً ، ولذا سيكثر المدعون للنبوة من خلال التصوير والتمثيل ، وحينئذ تميع معنى النبوة في واقع الناس ، كما يستغل هذا العمل المتآمرون على شخصيات الرسل.

الفياس على تحريم التصوير — الذي مرّبنا في الفصل الأول — ، لأن التمثيل في معنى التصوير ، بل هو أظهر منه معنى وأقوى حالاً ، لأنه يضني على التشكيل والتكوين أي التصوير حركة وحيوية .

وقد اعترض الرسول عليه السلام على صورتي ابراهيم واسماعيل عند دخوله الكعبة ، والصورة تصدق على الرسمة في الجدار المنتصب القائم ، وإذا منع الشكل القائم بأي مادة كانت . فنى التمثيل يكون المنع أولى وألزم .

٦. وفي منع الشيطان من التمثل بصورة رسول الله عليه السلام إشارة إلى منع تمثيله ،
 وخاصة إن كان من المختثين ، وقد مرت الروايات الواردة بنا في الباب الأول .

هذه الأدلة المعتمدة في تحريم تمثيل الرسل عليهم السلام ، وتمثيلهم غير الاقتداء بهم الذي أمرنا به ، وأرى أن يلحق بالحرمة كبار الصحابة ، لأن العلة تكاد تكون واحدة ، أما عامة الصحابة وكذلك التابعون وغيرهم فالإباحة في تمثيلهم ، ولكن لا بدّ من إبعادهم عن مواطن الريبة والرذيلة في التمثيل.

الخاتمة وأهم نتائج البحث



## الخاتمة وأهم نتائج البحث

هذا غاية طاقتي وقصارى جهدي في معالجة قضية من قضايا الإنسان الأساسية ، التي نالت حظاً عظيماً من حياة الناس القديمة والحديثة ، وقد حرصت أن يكون الموضوع متناسقاً فيما بينه ، ومعطاء في قضايا مستجدة .

ولقد قررت هذه الجولة الطيبة في رياض الفقه الإسلامي في قضية إنسانية عصرية جملة من الأمور القيمة والحقائق العامة ، التي أهمها : —

١. أن هذه الشريعة شريعة مستقلة متميزة ذاتية ، لم تخضع للضغوطات الإجتماعية ، ولا للصراعات الطبقية ، ولا للإضطرابات الإنسانية ، وتظهر إستقلاليتها في أنها تطرح القضايا الإنسانية وتجيب على التساؤلات بصورة متميزة تختلف عن بقية المناهج والأنظمة ، وأن تشريعاتها لم تكن في يوم من الأيام ولن تكون نتيجة ضغوطات أو صراعات أو اضطرابات ، وإنما هي تشريعات ذاتية نابعة من مصادرها الثابتة المرنة الأصيلة .

٢. أن هذه الشريعة شريعة شاملة كاملة ، قد أقامت توازناً رائعاً بين جانبي الحياة الإنسانية ، وشملت تشريعاتها كل جوانب الحياة ، ولم تعجز الشريعة من أن تعطي حكماً في القضايا الإنسانية الكبرى والصغرى ، القديمة والحديثة منها ، وهي تعطي تصوراً رائعاً كاملاً للكون والإنسان والحياة ، التي تعد الجالات الرحبة لكل أنواع الفنون على مر التاريخ البشري ، وهي أيضاً تربط بين كل تشريعاتها من جانب وبين قضايا الإنسان من جانب آخر.

٣. حفظ الشريعة الإسلامية الإنسان من التخبط والإضطراب في معالجته

لمشكلاته، وذلك في الوقت الذي اضطربت فيه الموازين، وانعدمت القيم، واختلت المقاييس، وأخذ الإنسان بعد أن ابتعد عن هدي السماء ينتقل من تقديس إلى تقديس، ومن قلق إلى قلق ومن اضطراب إلى اضطراب، وهو يحاول في كل مرة \_ ومن خلال الفنون \_ أن يطمئن ضميره، ويربح جسده، ويسلي نفسه، .... ولكن أنّى له ؟، وأكثر ما برز هذا الإضطراب في المدرسة السيريالية التي قامت على نبذ الشعور والعقل والأديان، وعلى تقديس القامة، ولذلك أخذ الإنسان في مراحل تاريخه يسلي نفسه بلوحة تصويرية، أو بلحن موسيقى، أو بمقطع غنائي، أو بمشهد تمثيلي، وسيبقى الإنسان المبتعد عن هدي السماء متشبئاً بالفنون دون أن يرى فيها راحة وأنساً.

#### واما النتائج التفصيلية للبحث حسب تسلسلها في الرسالة فهي:

عرضت مقدمة الرسالة أهمية موضوع الفنون وضرورة دراسته دراسة مقارنة من الوجهة الشرعية ، ولذلك لمعرفة آراء العلماء في قضايا الفنون القديمة والمستجدة ، ثم تمحيصها واختيار الأرجح منها.

٢. وتكلمت في التمهيد عن تعريف الفن ونشأته وتطوره ، وكيف اقتصرت كلمة الفنون على التصوير والموسيقى والغناء والتمثيل؟ ، ثم بينت أقسام الفنون المختلفة من حيث الموضوع والآلة والزمان والمكان ، ومن حيث القبول أو الرفض ، الذى أدى إلى ظهور المدارس الفنية عبر التاريخ الإنساني ، وكذلك بينت وظائف الفنون العامة والخاصة . وكيف استغلت الحركات العالمية كالشيوعية والصهيونية وغيرهما الفنون استغلالاً مشيناً؟ .

وقد تكلمت في التمهيد أيضاً عن تعريف الفن الإسلامي ، واخترت تعريفاً مناسباً ، ثم عرضت منهج الفن الإسلامي وخصائصه ، مبيناً موضع الطبيعة والإنسان فيه .

٣. وتحدثت في الفصل الأول من الباب الأول عن معنى التصوير في اللغة والقرآن الكريم والسنة النبوية ، وذلك للإستعانة بتلك المعاني عند بيان أحكام التصوير والصور ، ثم تحدثت عن أقسام التصوير حسب ذكرها في كتب فن التصوير ، وقد نظرت في أقسام التصوير من حيث الموضوع والوسيلة وذات الصورة والمكان والزمان والقبول أو الرفض ، ثم بينت معنى الكاريكاتير ، وكيفية التصوير الفوتوغرافي والسينائي ، وختمت الفصل الأول ببيان أهمية التصوير وأثره في العصر الحديث ودخوله في المجالات الإنسانية المختلفة .

٤. وفي الفصل الثاني من الباب الأول أوضحت أحكام التصوير المختلفة، ومذاهب العلماء وأدلتهم، وناقشت تلك المذاهب والأدلة، ثم رجحت بينها، وقد تناولت حكم تصوير لعب الأطفال، وتصوير الأشكال المعدة من الحلوى، واعتبرت النسج في الثوب تصويراً، ثم تناولت حكم تصوير الإنسان بآيات من القرآن، وحكم التصوير الساخر المساخر المساخر المحاديكاتير، وحكم التصوير الفوتوغرافي والسينائي وآراء العلماء وأدلتهم، وحكم التصوير في المجالات الإنسانية، وحكم تصوير الذات الإلهية والأنبياء والصحابة والمشاهد الغيبية، وحكم تحنيط الأجسام.

وتكلمت في الشطر الثاني من هذا الفصل عن أحكام الصور في الشريعة ، فتناولت حكم اتخاذ التماثيل الكاملة والناقصة والمشوهة والمعلقة والممتهنة وآراء العلماء وأدلتهم ، وحكم اتخاذ لعب الأطفال والأشكال المعدة من الحلوى والأشكال المصنوعة من الثياب البالية الموضوعة في البساتين.

ثم تناولت أحكام الصور في الصلاة فبينت حكم الصلاة بثوب فيه تصاوير، وحكم صلاة حامل الصور وحكم الصلاة بمكان فيه صور، وحكم الصلاة على سجاد فيه صور أيضاً، كما ذكرت حكم زخرفة المساجد والمقابر بالصور، وأحكام الصور في المعاملات كبيع الصورة وثمنها، واستئجار المصور وأجرته، وحكم الصورة في الأدلة القضائية وضمانها، وحكم اللباس الذي فيه تصاوير، وحكم دخول البيت الذي فيه صورة، وحكم إجابة الدعوة التي فيها صور، وحكم الشعارات التي تحمل صوراً كالعلم والطابع، وحكم النظر إلى الصورة.

وقد ذكرت آراء العلماء الواردة عند حكم الصور السالفة الذكر وأدلتهم، ثم ناقشت تلك الآراء والأدلة، ورجحت بينها.

و. وتكلمت في الفصل الأول من الباب الثاني عن تعريف الموسيقى في اللغة ، وفي علم الموسيقى أيضاً ، وكيف نشأت الآلات الموسيقة وتطورت ، وذكرت الآلات الموسيقية الواردة في الآلات الموسيقية والهوائية والإيقاعية المشتهرة عالمياً ، ثم ذكرت النصوص الشرعية الواردة في الآلات الموسيقية ، ومذاهب العلماء وأدلتهم مناقشاً ومرجحاً فيما بينهم .

ثم تطرقت لأحكام الموسيقي المختلفة ، كحكم الأجراس في الأنعام والبيوت والمدارس

ومع النساء، وحكم الصفير والتصفيق والرقص، وحكم التداوي بالموسيقى، وحكم الأذان والقرآن على آلة موسيقية، وحكم بيع الآلات الموسيقية، واستثجارها، وأجرتها، وإتلافها، وضمانها، والقطع فيها، والوصية بها، وحكم الآلات الموسيقية في الأعراس، وحكم شهادة الموسيقار.

وقد أتيت بآراء العلماء الواردة عند كل حكم وأدلتهم، ثم ناقشت تلك الآراء والأدلة، ورجحت بينها.

٦. وفي الفصل الثاني من الباب الثاني تحدثت عن تعريف الغناء وأقسامه ، ثم ذكرت مذاهب العلماء في الغناء وأدلتهم ، ثم ناقشت المذاهب والأدلة . ورجحت بينها .

ثم تحدثت عن أحكام الغناء المختلفة ، كحكم التغني بالقرآن ، وحكم التغني بالأذان ، وحكم بيع المغنيات ، وحكم إجارة الغناء ، وحكم شهادة صاحب الغناء ، وحكم الغناء ؛ الأعراس ، وحكم تعلم الغناء .

وقد أتيت بآراء العلماء الواردة عند كل حكم وأدلتهم، ثم ناقشت تلك الآراء والأدلة، ورجحت بينها.

٧. وتكلمت في الفصل الأول من الباب الثالث عن تعريف التمثيل وطبيعته وعناصره وأقسامه وأهدافه ووظائفه ، وأيضاً المدارس المسرحية ، وقد ذكرت أضرار التمثيل وفوائده .

٨. وفي الفصل الثاني من الباب الثالث بينت رأي الشريعة في أصل فكرة التمثيل ،
 وحكمها في جزئيات كثيرة في عملية التمثيل ، فذكرت الأدلة المستند عليها في إباحة التمثيل ،
 وأخرجت الجوانب التي لا تدخل تحت تلك الأدلة .

وبينت في الفصل أيضاً حكم التمثيليات الأسطورية والخيالية ، وحكم المسرحيات الكوميدية والتراجيدية ، وحكم التمثيليات الإذاعية والمسرحية والتلفزيونية ونحو ذلك ، وحكم تمثيل الذات الإلهية.

وكذلك حكم تشبه الرجال بالنساء والنساء بالرجال في التمثيل، وحكم التبني والطلاق في التمثيل، ثم ذكرت المحترزات الشرعية في أية تمثيلية.

وتناولت في الفصل الثالث من الباب الثالث حكم تمثيل المرأة وحدها ، وحكم
 تمثيلها مع الرجال ، وحكم تمثيل والأنبياء والصحابة .

وفي ختام هذه الرسالة أحمد الله سبحانه وأشكره ، وأرجو منه أن يوفقنا إلى كل خِير ، وأن يجعل أعمالنا صالحة متقبلة عنده ، وأن يرد هذه الأمة إلى دينها رداً جميلاً ، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

وآخر دعواهم أن الحمد الله رب العالمين.



#### مصادر البحث ومراجعه

- ١. القرآن الكريم وتفسيره وأحكامه.
  - ٢. كتب الحديث وعلومه.
    - ٣. كتب أصول الفقه.
    - كتب الفقه الحنفى.
    - ٥. كتب الفقه المالكي.
    - ٦. كتب الفقه الشافعي.
    - ٧. كتب الفقه الحنبلي.
- ٨. كتب فقه مذاهب غير الأربعة.
- ٩. كتب المصطلحات واللغة والتاريخ والتراجم.
  - ١٠. كتب عامة وحديثة في الشريعة.
    - ١١. كتب الفنون.

#### ملحوظات:

١. رتبت مصادر البحث ومراجعه حسب موضوعاتها، ثم رتبت كتب الموضوعات ترتيباً أبجدياً لأوائل أسماء الكتب.

- ٢. ذكرت اسم الكتاب واسم مؤلفه كاملاً ، وبينت سنة وفاة المؤلف ، وعدد أجزاء الكتاب ، ومكان طبعه وتاريخه .
  - ٣. أغفلت ذكر بعض المصادر، وخاصة الكتب الحديثة.

### أولاً : القرآن الكريم وتفسيره وأحكامه .

- -- إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم لأبي السعود محمد بن محمد العمادي ، ت الناشر دار إحياء التراث العربي ببيروت ، تسعة أجزاء .
- ٢ -- أنوار التنزيل وأسرار التأويل -- ناصر الدين أبي الخير عبد الله بن عمر البيضاوي ، وبالهامش تفسير الجلالين ، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر ، الطبعة الأولى ، جزءان .
- ٣ ـــ أسباب النزول ـــلأبي الحسن علي بن أحمد الواحدي النيسابوري ، الناشر : دار الكتب العلمية ببيروت ، الطبعة الأولى .
- الأكليل في استنباط التنزيل —جلال الدين السيوطي ، الناشر : دار الكتب العلمية ببيروت .
- تفسير القرآن الجليل المسمى بمدار ك التنزيل وحقائق التأويل ــــ لأبي البركات عبد
   الله بن أحمد بن محمود النسنى ، الناشر : دار الكتاب العربي / بيروت ، ثلاثة مجلدات .
- ٦ تفسير القرآن العظيم -- عاد الدين أبو الفداء إسماعيل بن كثير القرشي الدمشقي، ت ٧٧٤هـ، الناشر: دار إحياء التراث العربي ودار المعرفة للطباعة والنشر ببيروت أربعة أجزاء.
- ٧ التفسير الكبير المسمى بالبحر المحيط لأبي عبد الله محمد بن يوسف بن علي ابن حيان الأندلسي الغرناطي الشهير بأبي حيان (٦٥٤ ٧٤٥ هـ)، وبهامشه النهر الماد من البحر والدر اللقيط من البحر المحيط، مطبعة السعادة بمصر، الطبعة الأولى. سنة ١٣٢٨ هـ، ثمانية أجزاء.

- ۸ التفسیر الحدیث ـ محمد عزة دروزة ، الناشر : دار إحیاء الکتب العربیة عیسی البابی وشرکاه ، أثنا عشر جزءاً .
- التفسير الكبير للإمام الفخر الرازي، المطبعة البهية المصرية، سنة ١٩٣٨، الطبعة الأولى، اثنان وثلاثون مجلداً.
- ١٠ تفسير مجاهد ... لأبي الحجاج مجاهد بن جبر التابعي المكي المخزومي ، تحقيق عبد الرحمٰن السورتي ، مطابع الدوحة الحديثة ، قطر ، مجلد واحد .
- 11 تفسير الثعالبي الموسوم بجواهر الحسان في تفسير القرآن، منشورات مؤسسة الأعلى للمطبوعات ببيروت، أربعة أجزاء.
- 17 ـــ التسهيل لعلوم التنزيل ــ محمد بن أحمد بن جزي الكلبي، الناشر: دار الكتاب العربي، مجلد واحد.
- ١٣ ــ الجامع لأحكام القرآن ــ لأبي عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي. ت ١٧١ هـ. نشر: دار إحياء التراث العربي ببيروت، الطبعة الثانية، عشرون جزءاً.
- ١٤ -- جامع البيان عن تأويل القرآن -- لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري .
   ٣١٠ هـ ، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي بمصر ، الطبعة الثالثة . أثنا عشر مجلداً .
- 10 -- جامع البيان في تفسير القرآن -- للشيخ معين الدين محمد بن عبد الرحمن الحسيني الآيجي الشافعي (٨٣٢ -- ٨٩٤هـ)، تحقيق منير أحمد، دار نشر الكتب الإسلامية بباكستان، جزءان، الا أنه يوجد كتاب يشبهه تماماً الا في بعض الألفاظ القليلة.
- 17 -- الدر المنثور في التفسير بالمأثور -- جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي ، مع تفسير ابن عباس المسمى : تنوير المقباس تفسير حبر الأمة سيدنا عبد الله بن عباس ، الناشر : دار المعرفة للطباعة والنشر ببيروت ، ستة أجزاء.
- ١٧ ــ. روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني ــ لأبي الفضل شهاب الدين محمود الألوسي البغدادي. ت ١٢٧٠هـ، إدارة الطباعة المنيرية بمصر

1۸ — زاد المسير في علم التفسير — أبو الفرج جهال الدين عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي القرشي البغدادي (٥٠٨ — ٥٩٧)، الناشر: المكتب الإسلامي للطباعة والنشر/ دمشق وبيروت، الطبعة الأولى، تسعة أجزاء.

١٩ ــ السراج المنير في الإعانة على معرفة بعض معاني كلام ربنا الحكيم
 الخبير ــ للخطيب الشربيني، المطبعة المصرية ببولاق، أربعة أجزاء.

٢٠ ــ صفوة التفاسير ـ محمد علي الصابوني ، دار القرآن الكريم ، بيروت ، طبع على نفقه السيد حسن عباس الشربتلي ، ثلاث مجلدات .

٢١ ـــ فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير ـــ محمد بن علي
 ابن محمد الشوكاني ، ت ١٢٥٠هـ ، الناشر : دار المعرفة ببيروت ، خمسة أجزاء .

٢٢ -- فتح البيان في مقاصد القرآن -- لصديق حسن خان ، الناشر : عبد المحي على محفوظ ، مطبعة العاصمة ، شارع الفلكي بالقاهرة ، عشرة أجزاء .

٢٣ ــ قاموس القرآن أو إصلاح الوجوه والنظائر في القرآن الكريم ــ حسين بن محمد الدامغاني ، تحقيق عبد العزيز سيد الأهل ، دار العلم للملايين / بيروت ، الطبعة الأولى ، سنة ١٩٧٠ ، مجلد واحد.

٢٤ — الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل — أبو القاسم محمود بن عمر الزمخشري الحوارزمي (٤٦٧ — ٥٣٨ هـ) ، الناشر : دار المعرفة ببيروت أربعة أجزاء.

٢٥ -- محاسن التأويل -- محمد جهال الدين القاسمي، وتصحيح محمد فؤاد عبد الباقي، الناشر: دار إحياء الكتب العربية -- عيسى البابي وشركاه، الطبعة الأولى، سنة عشر جزءاً.

٢٦ ـــ المفردات في غريب القرآن ـــلأبي القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب الأصفهاني تحقيق : محمد سيد كيلاني ، دار المعرفة ببيروت ، مجلد واحد.

٢٧ -- الميزان في تفسير القرآن -- محمد حسين الطباطبائي، مؤسسة الأعلى
 للمطبوعات ببيروت، الطبعة الثانية، سنة ١٩٧٤، عشرون جزءاً.

#### ثانياً: كتب الحديث وعلومه

٢٨ \_\_ أحكام الإحكام شرح عمدة الأحكام \_\_ تقي الدين أبو الفتح محمد بن علي
 ابن وهب القشيري المشهور بابن دقيق العيد (٧٠٢هـ)، الناشر: دار الكتب العلمية
 سروت، أربعة أجزاء.

٣٠ ــ الأدب المفرد ــ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري ، الناشر : المطبعة العصرية ومكتبتها بإشراف وزارة العدل والشؤون الإسلامية والاوقاف بدولة الإمارات العربية المتحدة . راجعه محمد هشام الأيوبي ، سنة ١٩٨١ .

٣١ ــ الترغيب والترهيب من الحديث الشريف ــ زكي الدين أبو محمد عبد العظيم بن عبد القوي بن سلامة بن سعد المنذري ضبط أحاديثه وعلق عليه مصطفى محمد عمارة ، الناشر : دار إحياء التراث العربي ببيروت أربعة أجزاء.

٣٧ ــ تنوير الحوالك شرح موطأ الإمام مالك ــ جلال الدين عبد الرحمٰن السيوطي، ت ٩١١ هـ الناشر: المكتبة التجارية الكبرى بمصر، جزءان.

٣٣ ــ تمييز الطيب من الخبيث فيما يدور على ألسنة الناس من الحديث ــ عبد الرحمٰن ابن علي بن محمد بن عمر الشيباني الشافعي الأثري، الناشر: دار الكتاب العربي.

٣٤ ــ تهذيب الإمام ابن القيم الجوزية على مختصر سنن أبي داود، دار المعرفة بيروت .

٣٥ ـــ التاج الجامع للأصول في أحاديث الرسول عليه السلام ــ منصور علي ناصف، وعليه غاية المأمول شرح التاج الجامع للأصول، الناشر: المكتبة الإسلامية ودار إحياء الكتب العربية بمصر الطبعة الثالثة، حمسة أجزاء.

٣٦ ـــ جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثاً من جوامع الكلم ـــ زين

الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن شهاب الدين بن أحمد بن رجب الحنبلي البغدادي، ( ٧٩٥ هـ)، الناشر: دار المعرفة ببيروت.

٣٧ — سبل السلام — محمد بن إسهاعيل الكحلاني الصنعاني المعروف بالأمير، ( ١٠٥٩ — ١١٨٢)، وهو شرح بلوغ المرام من جمع أدلة الأحكام للحافظ شهاب الدين أحمد بن على بن حجر العسقلاني، دار إحياء التراث العربي، أربعة أجزاء.

۳۸ — سلسة الأحاديث الصحيحة — محمد ناصر الدين الألباني ، الناشر: المكتب الإسلامي ، الطبعة الأولى.

٣٩ — سنن ابن ماجة — لأبي عبد الله محمد بن يزيد القزويني ، المعروف بابن ماجة ، ( ٢٠٧ — ٢٧٥ هـ) ، تحقيق : محمد فؤاد عبد الباقي ، الناشر : إحياء التراث العربي ببيروت ، جزءان .

• ٤ -- سنن الترمذي وهو الجامع الصحيح -- للإمام أبي عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذي ، ( ٢٠٩ -- ٢٧٩ هـ) ، ضبطه وراجع أصوله وصححه -- عبد الرحمن محمد عثمان ، الناشر: دار الفكر ، الطبعة الثالثة ، خمسة أجزاء .

النسائي ، وعليه شرح السيوطي وحاشية السندي ، الناشر : دار إحياء التراث العربي بيروت ، ثمانية أجزاء .

27 — سنن الدارمي — عبد الله بن عبد الرحمٰن بن الفضل بن بهرام عبد الصمد السمرقندي الدارمي، ت ٢٥٥ هـ، الناشر دار الكتب العلمية ببيروت.

27 — السنن الكبرى — أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي ، ( 60 ك هـ ) ، مطبعة دائرة المعارف العثمانية بحيدر أباد ( ١٣٤٦ هـ ) ، وفي ذيله الجوهر النقي — لعلاء الدين بن على بن عثمان المارديني الشهير بابن التركماني .

٤٤ — السيرة النبوية — أبو محمد عبد الملك بن هشام بن أيوب الحميري ، حققها وضبطها وشرحها — مصطفى السقا ، وإبراهيم الأبياري ، وعبد الحفيظ شلبي .

- ٤ شرح الكرماني على صحيح البخاري محمد بن يوسف بن علي الكرماني ، المطبعة البهية المصرية .
- ۴٦ شرح النووي على صحيح مسلم أبو زكريا يحيى بن شرف النووي ،
   الناشر : دار الفكر ببيروت ، الطبعة الثالثة ، سنة ١٩٧٨م .
- ٧٤ صحيح البخاري محمد بن إسهاعيل البخاري ، ومعه حاشية السندي الناشر: دار إحياء الكتب العربية.
- ٤٨ صحيح مسلم بشرح النووي أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوي ، (٢٦١ هـ) ، الناشر: دار الفكر ببيروت ، الطبعة الثالثة ، ثمانية عشر جزءاً.
- 29 عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي أبو بكر محمد بن عبد الله المعروف بابن العربي المالكي (٤٣٥ ٤٣٥ هـ)، الناشر: دار العلم للجميع بسوريا، ثلاثة عشر جزءاً.
- ٥ -- عمدة القارئ شرح صحيح البخاري -- بدر الدين أبو محمد محمود بن أحمد العيني (٨٥٥ هـ) ، الناشر: المطبعة المنيرية بالقاهرة.
- العبود شرح سنن أبي داود ـــ أبو الطيب محمد شمس الحق العظيم
   آبادي، تحقيق عبد الرحمٰن محمد عثمان، الناشر: المكتبة السلفية بالمدينة المنورة.
- ٧٥ -- فتح الباري شرح صحيح البخاري -- شهاب الدين أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد المعروف بابن حجر العسقلاني ، (٧٧٣ -- ١٥٨ هـ) ، الناشر : دار المعرفة بيروت ، ثلاثة عشر جزءاً.
- ٣٥ ــ الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني، ومعه كتاب بلوغ الأماني من أسرار الفتح الرباني ــ أحمد عبد الرحمٰن البنا الساعاتي، الطبعة الأولى.
- وقت العلام لشرح بلوغ المرام أبو الطيب صديق بن حسن بن على الحسيني البخاري القنوجي ، الناشر: محمد النمنكاني المكتبة العلمية بالمدينة المنوزة.

٥٥ ــ كشف الحفاء ومزيل الإلباس عما أشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس ــ إسماعيل بن محمد العجلوني الجراحي، المتوفي (١١٦٢ هـ)، الناشر: دار إحياء التراث العربي ببيروت، الطبعة الثالثة، سنة ١٣٥١ هـ، جزءان.

٥٦ ـــ كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال ــ علي المتقى علاء الدين الهندي، المتوفي سنة ٩٧٥ هـ، صحح عن النسخ القديمة، وطبع بإعانة وزارة المعارف للحكومة العالية الهندية، الطبعة الثالثة، ثلاثة عشر جزءاً.

٥٧ — مجمع الزوائد ومنبع الفوائد — لنور الدين علي بن أبي بكر الهيثمي ، المتوفي سنة ٨٠٧هـ ، بتحرير الحافظين الجليلين العراقي وابن حجر ، الناشر : دار الكتاب ببيروت ، الطبعة الثالثة ، عشرة أجزاء .

٥٨ -- مختصر سنن أبي داود -- زكي الدين أبو محمد عبد العظيم بن عبد القوي بن عبد السلام بن سلامة بن سعد المنذري ، تحقيق -- أحمد محمد شاكر ومحمد حامد الفقهي ، ومعه معالم السنن للخطابي ، وتهذيب الإمام ابن قيم الجوزية ، الناشر : دار المعرفة بيروت ، ثمانية أجزاء .

٥٩ ــ مسند أبي عوانة ــ للحافظ أبي عوانة يعقوب بن اسحق الاسفرائيني، المتوفي
 سنة ٣١٦ هـ، مطبعة جمعية دائرة المعارف العثمانية بحيدر أباد.

٦٠ مسند الإمام أحمد بن حنبل (٢٤١)، وبهامشه منتخب كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال للمتني، ستة أجزاء، مصورة عن الطبعة الأولى، تصوير المكتب الإسلامي ودار صادر ببيروت.

71 — المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية — أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، تحقيق — حبيب الرحمن الأعظمي، وزارة الأوقاف الكويتية، الطبعة الأولى.

٦٢ ــ معالم السنن ــ أبو سليمان أحمد بن محمد بن ابراهيم بن خطاب البستي الخطابي، وهو على مختصر سنن أبي داود، الناشر: دار المعرفة ببيروت.

٦٣ ــ الموطأ بشرح السيوطي ــ مالك بن أنس الأصبحي، الناشر: المكتبة التجارية الكبرى، بمصر.

75 — نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار من أحاديث سيد الأخيار — محمد بن علي ابن محمد الشوكاني ، ت ١٢٥٥ هـ ، دار الفكر ببيروت ، تسعة أجزاء .

#### ثالثاً: كتب أصول الفقه

٦٥ ــ أصول الفقه ــ محمد الخضري ، الناشر : المكتبة التجارية الكبرى بمصر .
 الطبعة السادسة .

٦٦ \_\_ أصول مذهب الإمام أحمد \_\_ د. عبد الله بن عبد المحسن التركي . الناشر :
 مكتبة الرياض الحديثة ، الطبعة الثالثة .

٦٧ ــ علم أصول الفقه ــ عبد الوهاب خلاف، الناشر: دار القلم بالكويت.
 الطبعة العاشرة.

## رابعاً: كتب الفقه الحنفي

٦٨ -- الاختيار لتعليل المختار -- أبو الفضل عبد الله بن محمود بن مودود الموصلي
 ٦٨٣ هـ)، الناشر: دار المعرفة ببيروت، الطبعة الثالثة، خمسة أجزاء.

79 ــ بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ــ لعلاء الدين أبي بكر بن مسعود الكاساني الحنفي، ت ٥٨٧ هـ، مطبعة الإمام بالقاهرة، عشرة أجزاء.

٧٠ ــ خزانة الفقه وعيون المسائل ــ لأبي الليث نصر بن محمد بن أحمد بن ابراهيم السمرقندي، تحقيق ــ د. صلاح الدين الناهي، الناشر: شركة الطبع والنشر الأهلية ومطبعة أسد ببغداد، وهو مجلدان، يحوي الأول خزانة الفقه، ويحوي الثاني عيون المسائل.

٧١ ـــ رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار ـــ وهو معروف بحاشية ابن
 عابدين ، الناشر دار الفكر ، الطبعة الثانية .

٧٧ -- شرح العناية على الهداية -- محمد بن محمود البابرتي ، ٧٨٦ هـ ، وهو موجود
 مع فتح القدير ، المطبعة الكبرى الأميرية بمصر ، الطبعة الأولى .

٧٣ — الفتاوى العالمكيرية المعروفة بالفتاوى الهندية — لأبي المظفر محي الدين محمد اورنك بهادر عالمكير، الناشر: المكتبة الإسلامية بتركيا، الطبعة الثالثة، سنة ١٩٧٣ م، ستة أجزاء، على هامش الثلاثة الأولى الفتاوى الخانية لقاضى خان فخر للدين حسن بن منصور الاوزجندي الفرغاني المتوفي (٢٩٥ هـ)، وعلى الأجزاء الأخرى الفتاوى البزازية لحافظ الدين محمد بن شهاب المعروف بابن بزاز المتوفي (٨٢٧ هـ).

٧٤ — فتح القدير — كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي السكندري المعروف بابن الهام الحنني، المتوفي سنة ٦٨١ هـ، مع تكملته نتائج الأفكار في كشف الرموز والأسرار — للمولى شمس الدين أحمد المعروف بقاضي زاده، على الهداية شرح بداية المبتدئ — برهان الدين على بن أبي بكر المرغيناني، المتوفي سنة ٩٣٥ هـ، ثمانية أجزاء، وبهامشه شرح العناية على الهداية — لأكمل الدين محمد بن محمود البابرتي، المتوفى سنة و١٣١٥ هـ. الطبعة الأولى، المطبعة الكبرى الأميرية ببولاق، مصر، سنة ١٣١٥ هـ.

٧٥ — الهداية شرح بداية المبتدئ — كلاهما لبرهان الدين علي بن أبي بكر المرغيناني، والموجودان مع فتح القدير، المطبعة الكبرى الأميرية بمصر، الطبعة الأولى.

٧٦ — المبسوط — لشمس الدين أبي بكر محمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسي ، و الناشر : دار المعرفة — لبنان ، الطبعة الثالثة ، أعيد طبعه بالأوفست ، سنة ١٩٧٨ م ، ويشتمل على كتب ظاهر الرواية ، ثلاثون جزءاً .

## خامساً: كتب الفقه المالكي

٧٧ — أسهل المدارك شرح إرشاد السالك في فقه إمام الأثمة مالك — أبو بكر بن
 حسن الكشناوي ، الناشر : دار الفكر ببيروت ، الطبعة الثانية ، ثلاثة مجلدات .

٧٨ -- أو جز المسالك إلى موطأ الإمام مالك معمد زكريا الكاندهلوي ، الناشر : دار الفكر ببيروت. خمسة عشر جزءاً.

٧٩ – بداية المجتهد ونهاية المقتصد – لأبي الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد ابن رشد القرطبي، ( ٢٠٥ – ٥٩٥ هـ)، الناشر: دار المعرفة ببيروت، الطبعة الرابعة، جزءان.

٨٠ -- حاشية الصاوي -- للشيخ أحمد بن محمد الصاوي، بهامش الشرح الصغير.

۸۱ — الشرح الصغير على أقرب المسالك — أبو البركات أحمد بن محمد بن أحمد الدردير ، الناشر : دار المعارف بمصر ، وذلك على نفقة الشيخ زايد بن سلطان ، وبهامشه حاشية الصاوى ، أربعة أجزاء .

٨٢ ــــ المدونة الكبرى ـــ مالك بن أنس الأصبحي ( ١٧٩ هـ)، وهي رواية سحنون بن سعيد التنوخي عن عبد الرحمن بن القاسم، مطبعة السعادة بمصر.

## سادساً: كتب الفقه الشافعي

٨٣ ـــ الأشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه الشافعية ـــ جلال الدين عبد الرحمن السيوطي ، المتوفى سنة ٩١١ هـ ، الناشر : دار الكتب العلمية ببيروت ، الطبعة الأولى .

٨٤ — إعلام الساجد بأحكام المساجد — محمد بن عبد الله الزركشي، تحقيق أبو الوفاء مصطفى المراغى، الناشر: مطابع الأهرام التجارية.

٥٥ -- الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع -- شمس الدين محمد بن أحمد الشربيني الخطيب، وبهامشه تقرير الشيخ عوض، وحاشية الشيخ الباجوري، الناشر: مطبعة مصطفى الحلى وأولاده بمصر. الطبعة الأخيرة.

٨٦ ـــ الأم ـــ لأبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي ، (١٥٠ ــ ٢٠٤ هـ) ، الناشر : دار المعرفة للطباعة والنشر ببيروت ، الطبعة الثانية ، ثمانية أجزاء ، أشرف على طبعه و باشر تصحيحه ـــ محمد زهري النجار ، وفي نهايته مختصر المزني .

٨٧ ـــ تحفة المحتاج لشرح المنهاج ـــ شهاب الدين أحمد بن حجر الهيتمي الشافعي ، وبهامشه حاشية المحقق عمر البصري المكي الشافعي ، أربعة أجزاء .

٨٨ \_ حاشية أبي الضياء \_ للشيخ على الشبراملسي بهامش نهاية المحتاج للرملي.

- ٨٩ \_\_ عمدة السالك وعدة الناسك \_\_ شهاب الدين أبو العباس أحمد بن النقيب المصري . (٧٦٩ هـ) ، مطبوعات دار كرم بدمشق ، الطبعة الأولى .
- ٩٠ ــ الفتاوى الكبرى الفقهية ــ أحمد شهاب الدين بن محمد بدر الدين بن محمد شمس الدين بن علي نور الدين بن حجر الهيتمي الشافعي المكي (٩٠٩ ــ ٩٧٤)،
   وبهامشه فتاوى الرملي، أربعة مجلدات.
- ۹۱ -- فتاوى الرملي -- شمس الدين محمد بن شهاب الدين أحمد بن أحمد بن حمزة الرملي، (۹۱٦ -- ۱۰۰۶ هـ)، والفتاوى بهامش الفتاوى الكبرى لابن حجر الهيتمي.
- ٩٢ كفاية الأخيار في حل غاية الاختيار لتقي الدين أبي بكر بن محمد الحسيني الحصني الدمشقي ( ٨٢٩ هـ ) ، الناشر : دار المعرفة ببيروت ، الطبعة الثانية ، جزءان .
- 97 المجموع شرح المهذب أبو زكريا محي الدين بن شرف النووي ( 177 هـ). مع تكملته لعلي بن عبد الكافي السبكي وهي ثلاثة مجلدات، وتكملته لمحمد نجيب المطيعي وهي خمسة مجلدات، وتكملته لمحمد حسين العقبي وهي مجلد واحد، الناشر: مطبعة الإمام ومطبعة العاصمة بمصر.
- ٩٤ -- مختصر المزني -- أبو ابراهيم اسماعيل بن يحيى المزني ( ٢٧٤ هـ ) ، في نهاية
   كتاب الأم للشافعي .
- 90 مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج الشيخ محمد الخطيب الشربيني، (٩٩٧ هـ)، يطلب من المكتبة التجارية بمصر.
- 97 --- المهذب -- أبو إسحق ابراهيم بن علي بن يوسف الفيروز أبادي الشيرازي ، (٧٦) هـ) ، مطبعة مصطفى الحلبي بالقاهرة ، الطبعة الثانية ، ١٩٥٩ م ، وفي ذيله النظم المستعذب في شرح المهذب لمحمد بن أحمد بن بطال الركبي .
- ٩٧ -- نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج -- شمس الدين محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة بن شهاب الدين الرملي الشهير بالشافعي الصغير (١٠٠٤ هـ)، ومعه حاشية أبي الضياء نور الدين علي بن علي الشبراملسي (١٠٨٧ هـ)، وحاشية أحمد بن عبد الرزاق

ابن محمد بن أحمد المعروف بالمغربي الرشيدي (١٠٩٦ هـ)، الناشر: المكتبة الإسلامية لصاحبها الحاج رياض الشيخ ودار إحياء التراث العربي ببيروت، ثمانية أجزاء.

## سابعاً: كتب الفقه الحنبلي

٩٨ --- الإختيارات العلمية لشيخ الإسلام ابن تيمية ، رتبها على الأبواب الفقهية ,
 علاء الدين أبو الحسن على بن عباس البعلي ، مطبعة كردستان العلمية بمصر .

99 ــ أعلام الموقعين عن رب العالمين ــ لشمس الدين أبي عبد الله محمد بن أبي بكر المعروف بابن قيم الجوزية ( ٦٩١ هـ ٧٥١ هـ) ، الناشر : دار الفكر ببيروت ، تحقيق ــ محمد محي الدين عبد الحميد ، الطبعة الثانية ، أربعة أجزاء .

١٠٠ ـــ الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام المبجل أحمد بن
 حنبل ــ لعلاء الدين أبي الحسن على بن سليمان المرداوي الحنبلي ، صححه وحققه —
 محمد حامد الفتي ، دار إحياء التراث العربي ، اثنا عشر جزءاً .

۱۰۱ ـــ الروض المربع بشرح زاد المستقنع ـــ منصور بن يونس البهوتي، وزاد المستقنع لأبي النجا الحجاوي، الناشر: مطابع الرياض.

١٠٢ ـــ الطرق الحكمية في السياسة الشرعية ــ لشمس الدين أبي عبد الله محمد بن أبي بكر المعروف بابن قيم الجوزية ، ( ٦٩١ ــ ٧٥١ هـ ) ، الناشر : دار الكتب العلمية ببيروت .

١٠٥ -- بحموعة فتاوى ابن تيمية -- تتي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن
 تيمية ( ٧٢٨ هـ ) ، طبع على نفقة فهد بن عبد العزيز آل سعود ، تصوير الطبعة الأولى .

١٠٦ .... المغني ـــ لأبي محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة ، (٦٢٠ هـ) ، والكتاب على مختصر أبي القاسم عمر بن حسين بن عبد الله بن أحمد الخرقي ، الناشر : مكتبة الرياض الحديثة ، تسعة أجزاء .

۱۰۷ -- منار السبيل في شرح الدليل -- إبراهيم بن محمد بن سالم بن ضويان. ( ١٣٥٣ هـ )، الناشر: مؤسسة دار السلام بدمشق، الطبعة الأولى، جزءان.

## ثامناً: كتب فقه ومذاهب غير الأربعة

١٠٨ – الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية -- لزين الدين بن الإمام نور الدين على بن أحمد بن محمد بن جمال الدين الجبعي العاملي المعروف بالشهيد الثاني .
 ١٩٦١ – ١٩٦٥ م) . الطبعة الأولى .

١٠٩ ــ المحلى ــ أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري (٢٥٦ هـ)، الناشر: مطبعة النهضة بمصر، تسعة أجزاء.

## تاسعاً : كتب المصطلحات واللغة والتاريخ والتراجم

١١٠ – البداية والنهاية – عهاد الدين أبو الفداء اسهاعيل بن كثير القرشي الدمشتي
 ٧٧٤ هـ)، مكتبة المعارف ببيروت، الطبعة الثانية.

۱۱۱ — تاج العروس — محمد مرتضى الحسيني الواسطي الزبيدي ، الناشر : دار ليبيا للنشر والتوزيع/ بنغازي ، طبع على مطابع دار صادر ببيروت ، عشرة مجلدات .

١١٢ - تقريب التهذيب - أحمد بن علي بن حجر العسقلاني ، الناشر : دار المعرفة ببيروت ، تحقيق - عبد الوهاب عبد اللطيف ، الطبعة الثانية ، جزءان .

11٣ — الخطر اليهودي — بروتوكولات حكماء صهيون — محمد خليفة التونسي — الناشر : المكتب العربي ببيروت ، الطبعة الرابعة .

112 — الصحاح — اسماعيل بن حماد الجوهري ، تحقيق أحمد عبد الغفور عطار . الناشر : دار العلم للملايين / بيروت . ستة أجزاء .

١١٥ — القاموس المحيط — مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز أبادي ، الناشر :
 دار الجيل والمؤسسة العربية للطباعة والنشر ببيروت ، أربعة أجزاء .

١١٦ — القاموس الفقهي — لغة واصطلاحاً — سعدي أبو جيب، الناشر: دار الفكر بدمشق، الطبعة الأولى.

١١٧ ـــ لسان العرب ـــ أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور الافريقي المصري، الناشر: دار صادر ببيروت، خمسة عشر مجلداً.

١١٨ -- المعجم الوسيط -- مجمع اللغة العربية ، قام بإخراجه -- إبراهيم مصطفى وحامد عبد القادر وأحمد حسن الزيات ومحمد علي النجار ، أشرف على طبعه -- عبد السلام هارون ، جزءان .

۱۱۹ ــ المعجم المفهرس لألفاظ الحديث ــ جاعة من المستشرقين بإشراف ٢. ى. فنسنك ، مكتبة بريل في مدينة ليدن.

١٢٠ ــ المعجم المفهرس لألفاظ القرآن ــ محمد فؤاد عبد الباقي، دار الشعب بالقاهرة.

۱۲۱ ـ مفتاح كنوز السنة ــ أ. ى. فنسنك، ترجمة محمد فؤاد عبد الباقي، مطبعة مصر، سنة ۱۹۳۶ م.

١٢٢ \_ الوافي \_ عبد الله البستاني ، مكتبة لبنان ، سنة ١٩٨٠ م.

۱۲۳ ـ مقدمة ابن خلدون ــ عبد الرحمن بن خلدون المغربي، الناشر: دار الفكر.

## عاشرًا: كتب عامة وحديثة في الشريعة

١٧٤ ـــ أبناؤنا بين وسائل الإعلام وأخلاق الإسلام ـــ منى يكن ، الناشر : مؤسسة الرسالة ، الطبعة الأولى.

۱۲۵ \_\_إحياء علوم الدين \_\_ أبو حامد محمد بن محمد بن محمد بن أحمد الغزالي (١٢٥ \_\_ إحياء علوم الدين \_\_ أبو حامد محمد بن محمد بن محمد بن أحمد الغزالي (٤٤٥ \_\_ ٥٠٥ هـ)، وبهامشه تخريج الحافظ العراقي، الناشر: دار الفكر ببيروت، الطبعة الأولى.

١٢٦ ــ الإشاعة لاشراط الساعة ــ محمد بن رسول الحسيني البرزنجي المدني . الناشر : مكتبة ومطبعة المشهد الحسيني بالقاهرة . الطبعة الأخيرة .

١٢٧ إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان - لشمس الدين أبي عبد الله محمد بن

أبي بكر المعروف بابن قيم الجوزية ، ( ٦٩١ -- ٧٥١ هـ ) ، الناشر : دار المعرفة ببيروت تحقيق وتعليق -- محمد حامد الفقي ، مجلدان .

۱۲۸ — تلبيس ابليس — جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن الجوزي البغدادي ، الناشر: دار الكتب العلمية ببيروت.

١٢٩ -- جاهلية القرن العشرين -- محمد قطب، الناشر: مكتبة وهبه بمصر.

١٣٠ ـــ الحلال والحرام في الإسلام ـــ د . يوسف القرضاوي ، المكتب الإسلامي ، الطبعة السابعة ، سنة ١٩٧٣ م .

١٣١ — روائع البيان تفسير آيات الأحكام ... محمد علي الصابوني ، الناشر : مؤسسة مناهل العرفان ومكتبة الغزالي ، الطبعة الثالثة .

١٣٢ --- الزواجر عن اقتراف الكبائر --- أبو العباس أحمد شهاب الدين بن محمد بن حجر الهيتمي ، دار المعرفة ببيروت ، جزءان ، وفي نهايته كتاب كف الرعاع عن محرمات اللهو والسماع ، وأيضاً الاعلام بقواطع الاسلام .

١٣٣ — السماع — محمد بن طاهر بن علي بن أحمد المقدسي الشيباني المشهور بابن القيسراني ، ( ٤٤٨ — ٥٠٧ هـ ) ، تحقيق أبو الوفاء المراغي .

١٣٤ ــ الشريعة الإسلامية صالحة لكل زمان ومكان ــ. محمد الخضر حسين.

1٣٥ — غزو في الصميم — عبد الرحمن حسن حبنكة الميداني ، الناشر : دار القلم بدمشق وبيروت ، الطبعة الأولى.

١٣٦ - في النقد الإسلامي المعاصر - د. عاد الدين خليل، مؤسسة الرسالة. الطبعة الثانية.

۱۳۷ — فتاوى شرعية و بحوث إسلامية ... حسنين محمد مخلوف، دار الكتاب العربي بمصر.

۱۳۸ -- فتاوی محمد رشید رضا ... جمع وتحقیق د. صلاح الدین المنجد، الناشر: دار الکتاب الجدید ببیروت.

179 -- فقه السيرة -- د. محمد سعيد رمضان البوطي، دار الفكر، الطبعة السادسة.

١٤٠ ــ الفقه على المذاهب الأربعة ــ عبد الرحمن الجزيري ، الناشر : دار إحياء التراث العربي ببيروت ، خمسة أجزاء .

151 -- فقه السنة - سيد سابق، الناشر: دار الكتاب العربي ببيروت، الطبعة الأولى، ثلاثة مجلدات.

١٤٢ .... فتاوى محمد متولى الشعراوي ... الناشر : مطبعة النصر والمكتبة الحديثة.

157 -- كف الرعاع عن محرمات اللهو والسماع -- أبو العباس أحمد بن محمد بن محمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي ، ويقع الكتاب في الجزء الثاني من كتابه الزواجر الناشر : دار المعرفة ببيروت.

112 -- الكبائر -- شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز الذهبي (٦٧٣ -- ٤٧٨ هـ)، الناشر: دار الهدى الوطنية ببيروت.

۱٤٥ ـ مختصر منهاج القاصدين ـ أحمد بن محمد بن عبد الرحمن بن قدامة المقدسي، الناشر: المكتب الإسلامي، الطبعة الرابعة.

157 — موسوعة فقه إبراهيم النخعي — د. محمد رواس قلعه جي ، الناشر : مطابع الهيئة المصرية العامة بأمر من مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي بمكة المكرمة ، الطبعة الأولى ، جزءان .

18٧ ... موسوعة فقه عمر بن الخطاب ... د. محمد رواس قلعه جي، الناشر: مكتبة الفلاح بالكويت، الطبعة الأولى سنة ١٩٨١ م، مجلد واحد.

#### حادي عشر: كتب الفنون

15٨ \_\_ الآلات الموسيقية في العصور الإسلامية \_\_ ,د. صبحي أنور رشيد، الناشر : دار الحرية ومطبعة الجمهورية ببغداد.

١٤٩ \_ بحثاً عن السينا \_ عدنان مدانات ، الناشر: دار القدس ببيروت.

١٥٠ ــ التلفزيون بين المنافع والأضرار ــ د. عوض منصور، الناشر: دار اللواء للصحافة والنشر بعمان، الطبعة الأولى.

- ١٥١ -- التصوير الملون -- عبد الفتاح رياض ، الناشر : مكتبة الانجلو مصرية بالقاهرة ، الطبعة الأولى .
- ١٥٢ ـ تكنولوجيا الفيلم العادي والملون ــ سيد علي محمد. الناشر: مكتبة الانجلو ـ مصرية بالقاهرة.
  - ١٥٣ -- التصوير الشمسي -- باولر ، إدارة الثقافة العامة بمصر .
- ١٥٤ التصوير بالأشعة غير المنظورة عبد الفتاح رياض. الناشر: مكتبة الانجلو مصرية بالقاهرة. الطبعة الأولى.
- ١٥٥ ــ التصوير الفوتوغرافي العادي والملون ــ فيصل محمود ، الناشر : دار الشروق
   بعان ، الطبعة الاولى .
- ١٥٦ ــ تاريخ الفن عند العرب والمسلمين. أنور الرفاعي ، دار الفكر ، الطبعة الثانية .
- ١٥٧ ــــ التصوير الجنائي ــ سالم عبد الجبار ، مطبعة شفيق ببغداد ، الطبعة الأولى .
- ١٥٨ تاريخ الموسيقى والغناء العربي د. محمد محمود سامي حافظ ، الناشر : المطبعة الفنية الحديثة بالقاهرة.
- ١٥٩ ـــ تاريخ الحياة الموسيقية ــ مصطفى كامل الصواف، دار اليقظة العربية . بدمشق.
- ۱٦٠ ــ تدريب الممثل ــ موريس فيشمان. ترجمة نور الدين مصطفى. مراجعة دريني خشبة الناشر: الدار المصرية.
- ١٦١ ـــ التمثيل في المدارس ــ أ. ج. بيرتون، ترجمة د. رياض محمد عسكر. مراجعة محمد فتحي. الناشر: مؤسسة سجل العرب بالقاهرة.
  - ١٦٢ ــ الجمال والحب والفن ــ لبيب الرياشي، دار الأندلس ببيروت.
- ١٦٣ ــ حكم الإسلام في الصور والتصوير ــ دندل جبر، مكتبة المنار بالزرقاء.
- ١٦٤ --- حصاد الألوان -- د. نعيم عطية . الناشر : الهيئة المصرية العامة للكتاب.
- ١٦٥ ــ خمسون عاماً من الفن ــرشدي اسكندر وكمال الملاح، دار المعارف بمصر.

۱۶۲ ــ دراسة الأرض من الفضاء ــ د. أمين طربوش، دار الفكر بدمشق. ١٦٧ ــ الروائي والتسجيلي ــ هاشم النحاس، دار الرشيد بالعراق.

17۸ -- روح الموسيقى -- سمير الحاج شاهين، الناشر: المؤسسة العربية للدراسات والنشر ببيروت، الطبعة الأولى.

١٦٩ ــ سلسلة مسرحيات مدرسية ـ زهير كحالة . دار الفكر بعان .

١٧٠ ـــ السينما وصناعة الأفلام ــ أحمد الطوخي ، مكتبة الحياة ببيروت.

۱۷۱ ـــ السينها في البلدان العربية ـــ إعداد ـــ جورج سادول، الناشر: مركز التنسيق الغربي ببيروت.

۱۷۲ — السينما اليوم -- د. أ. سبنسر ويلي، ترجمة سعد عبد الرحمن قلج، مراجعة أحمد الحضري، الناشر: الهيئة المصرية العامة للتأليف والنشر.

۱۷۳ ــ السينما التسجيلية ــ جريرسون، ترجمة صلاح التهامي، مراجعة أحمد كامل مرسى.

١٧٤ ـــــ الطبيعة في الفن الغربي والإسلامي ـــ د. عهاد الدين خليل، الناشر: مؤسسة الرسالة، الطبعة الثانية.

١٧٥ \_ العرب وفن المسرح \_ د . أحمد شمس الدين الحجاجي ، الناشر : الهيئة المصرية العامة للكتاب .

١٧٦ ـــ فن المسرحية من خلال تجاربي الشخصية ــ علي أحمد باكثير، دار المعرفة بمصر.

۱۷۷ ـــ الفن والمجتمع ــ هربرت ريد، ترجمة فارس متري ظاهر، دار القلم بيروت.

١٧٨ -- فن الممثل العربي - زكي طليات ، الهيئة المصرية العامة.

۱۷۹ ــ فن الكاريكاتير ــ إعداد ــ منى جبر، مطابع الهيئة المصرية العامة للكتاب.

١٨٠ — فن التمثيل — د. إبراهيم الخطيب، وجعفر السعدي، و. د. عوني كرومي، الناشر: وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالعراق.

- ۱۸۱ الفن والإنسان د. عز الدين إسماعيل دار القلم ببيروت، الطبعة الأولى.
  - ۱۸۲ الفن التشكيلي المعاصر د. محمود أمهز، دار المثلث ببيروت.
- ١٨٣ الفن الشعبي والمعتقدات السحرية .. . سعد الخادم ، مكتبة النهضة المصرية .
- ١٨٤ --- الفن الإسلامي -- أبو صالح الألفي ، دار المعارف بلبنان ، الطبعة الثانية .
- ١٨٥ الفن ووظيفته في التعليم د. حمدي خميس، دار المعارف بمصر.
- ۱۸۶ ـــ الفيلسوف وفن الموسيقى ـــ جوليوس بورتنوي ، ترجمة د. فؤاد زكريا ، مراجعة د. حسين فوزي ، الناشر : الهيئة المصرية العامة للكتاب.
  - ١٨٧ قواعد الموسيقي الغربية وتذوقها ـــ د. محمد محمود سامي حافظ.
- ۱۸۸ كيف نتعلم الرسم ونعلمه ... معروف زريق ومحمد عدنان تنبكجي ، الناشر : دار الفكر بدمشق ، الطبعة الثانية .
- ١٨٩ ـــ منهج الفن الإسلامي ـــ محمد قطب، دار الشروق، الطبعة الرابعة.
- ١٩٠ مع الموسيقي ذكريات ودراسات ـــ د. فؤاد زكريا، الهيئة المصرية.
- 191 الموسيقى بين التربية وطرق التدريس محمد علي سليمان ، مطبعة السعادة بمصر ، الطبعة الأولى .
- ۱۹۲ ــ موسيقى الجاز ــ لانحتون هيوز ، ترجمة نلى عبد النور ، دار النهضة المصرية.
- ١٩٣ ـــ منابع الرؤية في الفن ـــ د. نبيل الحسيني، دار المعارف بمصر، الطبعة الاولى.
- 194 -- الموسيقى وعلم النفس، د. ضياء الدين أبو الحب، مطبعة التضامن ببغداد. الطبعة الأولى.
- ۱۹۵ -- معجم الموسيقى العربية -- د. حسين علي محفوظ، مطبعة دار الجمهورية ببغداد.
  - ١٩٦ -- الموسيقي الالكترونية -- علي الشوك، وزارة الثقافة والفنون العراقية.

- ۱۹۷ مبادئ الإخراج المسرحي بدري حسون فريد وسامي عبد الحميد، الناشر: وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالعراق.
- ١٩٨ --- المدخل إلى المسرح العربي د. هند قعواص ، الناشر: دار الكتاب اللبناني.
- 199 --- المدارس المسرحية وطرق إخراجها -- جمعة أحمد قاجة ، المكتبة العصرية بصيدا .
- ۲۰۰ ــ مبادئ الفن ــ روبين جورج كولنجورد، ترجمة د. أحمد حمدي محمود، مراجعة على أدهم، الناشر: المؤسسة المصرية العامة.
- ٢٠١ ـــ هذا هو الأوركسترا ـــ السابوزيل ، ترجمة نلى عبد النور ، الناشر : عالم
   الكتب بالقاهرة .



## الفهارس

- ١. فهرس الآيات الكريمة.
- ٢. فهرس الأحاديث الشريفة.
  - ٣. فهرس الموضوعات.



# فهرس الآيات القرآنية

| الصفح |                                                                              |                     |
|-------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 777   | إِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَـٰوَاتِ وَالْأَرْضِ             |                     |
| 777   | أَفَمِنْ هَذَا الْحَدِيثِ تَعْجَبُونَ                                        | <del>territor</del> |
| 777   | إعْلَمُوا أَنَّمَا الحَيَـوٰةِ الدُّنيا لَعِبٌ وَلَهْوٌ                      |                     |
| 444   | إِنَّ أَنْكَرَ ٱلْأَصْواتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ                               |                     |
| 44    | أنِّي أَخْلُقُ لَكُمْ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةَ الطَّيْرِ.                    | ····                |
| 77    | أُمَّنْ خَلَقَ السَّمَا وَلِهِ وَالْأَرْضَ وَأَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ السَّمَاءِ |                     |
| 94    | أَلَمْ نَجْعَلِ ٱلْأَرْضَ كِفَاتاً                                           | *****               |
| ٧٠    | ادْخِلُوا ءَالَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ ٱلْعَذَابِ.                               |                     |
| 777   | أَضْرِبْ بِعَصَاكَ الْبَحْرَ.                                                |                     |
| 9 £   | ثُمَّ أَمَاتَهُ ۚ فَأَقْبَرَهُ .                                             | **************      |
| 444   | الحَمْـٰدُ للهِ فَاطِرِ السَّمَـٰـوَاتِ والْأَرْضِ                           |                     |
| ٣1.   | خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعاً .                                   | *******             |
| ح     | رَبِّ ٱشْرَحْ لِي صَدْرِي                                                    |                     |
| 457   | سَمَابِقُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ                        | ******              |
| 779   | فَأَلْفَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثَعْبَانٌ مُبِينٌ.                            | -                   |
|       |                                                                              |                     |

|     | <b>۲</b> ٦٨ | فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَـٰلُ.                | No companied                            |
|-----|-------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
|     | ۳.          | فِي أَيِّ صُورَةٍ مَا شَا ۚ رَكَّبَكَ.                      |                                         |
| 454 | ٠٣١         | فَتَـمَثَّلَ لَهَا بَشَـرًا سَوِيًّا.                       |                                         |
|     | ٣٢          | فَتَبَارَكَ ٱللَّهُ أَحْسَنُ الخَلْلِقِينَ.                 |                                         |
|     | ٣٤          | فَقَدَرْنَا فَنِعْمَ الْقَادِرُونَ.                         |                                         |
|     | 40          | فَإِذَا سَوَّيتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي             |                                         |
|     | ٨٥          | فَلَـيُغَيِّرُنَّ خَلْـقَ اللهِ.                            |                                         |
|     | 9 £         | فَبَعَثَ ٱللَّهُ غُرابًا يَبْحَثُ فِي الْأَرْضِ             |                                         |
|     | 140         | فِي بِيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَنْ تُرْفَعَ .                  |                                         |
| 99  | ٠٣٦         | قَالَ أَتَعْبِدُونَ مَا تَنْحِتُونَ.                        |                                         |
|     | 1.1         | قَالُوا مَا أَخْلَفْنَا مَوْعِدَكَ بِمَلْكِنَا              |                                         |
|     | ٠٣٤         | لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ        |                                         |
| 401 | ٠ ٩ ٠       | لَيْسَ كَمِيْلُهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ.      |                                         |
|     | 451         | لَوْ أَنْزَلْنَا هَلْذَا القُرءَانَ عَلَى جَبَلِ            |                                         |
|     | ۳۱          | مَا هَا ذِهِ التَّمَاثِيلُ التِي أَنْتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ. |                                         |
|     | 44          | مُخَلَّقَةٍ وَغَيْرٍ مُخَلَّقَةٍ                            |                                         |
| 484 | ۰, ۳٥       | مَنْ كَانَ يَظُنُّ أَنْ لَنْ يَنْصُرَهُ اللهُ               |                                         |
|     | 40          | هُوَ الَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ  |                                         |
|     | ۲۸          | هُوَ اللَّهُ الخَلْلِقُ الْبَارِئُ المُصَوِّرُ              |                                         |
|     | 47          | وَلَقَدْ خَلَقْنَا الإِنْسَانَ مِنْ سُلَلَةٍ مِنْ طِيْنٍ    |                                         |
|     | 47          | وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ                 |                                         |
|     | ۰۸٥         | وَلَقَدْ كُرَّمْنَا بَنِي عَادَمَ.                          |                                         |
|     | 740         | وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا دَاوُدَ مِنَّا فَضْلاً                  | *************************************** |

| ۲۹ ، ۲۸        | _ وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُورَكُمْ.                             |
|----------------|-------------------------------------------------------------------|
| <b>**</b>      | _ وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَسَهَيْئَةِ الطَّيْرِ.           |
| ٣٤             | ـــ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللهِ                        |
| ٣٤             | وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ ءَالِهَةً                               |
| ٣٤             | وَالَّذِي قَدَّرَ فَهَـدَىٰ.                                      |
| Ψο             | وَالْحَيْلُ الْمُسَوَّمَةِ.                                       |
| ٠, ٠<br>٣٦     | وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بُيُوتًا .                               |
|                | ر وَتَنْحِتُونَ مِنَ الْجَبَالِ أَبُيُوتًا فَلْـرِهِينَ           |
| ٣٦             |                                                                   |
| ٣٦             | ـــ وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتاً عَامِنينَ.     |
| ۸٩             | وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ .                |
| 1.1 (41        | وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ ءَالِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ             |
| 171 , 777      | وَٱسْتَفْزِزْ مَنِ ٱسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ                           |
| 771 , 177      | وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ                  |
| 191 4 144      | ـــ وَإِذَا رَأُوْا تِجَـٰـرَةً أَوْ لَهْواً ٱنْـفَضُّوا إِلَيْها |
| <b>71V</b>     | ـــ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ     |
| ۸۱۲، ۲۲۰، ۲۲۲، | <ul> <li>وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ</li> </ul>      |
| 745            |                                                                   |
| 774            | وَٱذْكُرْ عَبْدَنَا أَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبُّهُ                 |
| 774            | ـــ وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَىٰ إلى قَوْمِهِ                          |
| 777            | وَٱقْصِدْ فِي مَشْيكَ.                                            |
| 777            | ــ وَعِبَادُ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلَّذِينَ يَمْشُونَ                     |
| 777            | وَلَا تَمْشِ فِي ۖ ٱلْأَرْضِ مَرَحاً                              |
| 448            | وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْءَانُ فَآسْتَمِعُوا لَهُ                    |
| 6.1.5          |                                                                   |

## الصفحة

| ۲۰۳ - ۲۳٤   | وَرَتُّلِ القُرْءَانَ تَرْتِيلاً .                                     |
|-------------|------------------------------------------------------------------------|
| <b>Y7</b> V | ــ وَٱجْ تَنِبُوا قَـوْلَ ٱلزُّورِ .                                   |
| ٨٢٢         | وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَّهَقَ البُّـطِلُ                             |
| ٨٣٢         | وَإِذَا سَمِعُوا ٱللَّـغْـوَ أَعْـرَضُوا عَنْـهُ.                      |
| 777         | - وَيَحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الخَبَائِثَ.   |
| 4.8         | وَقُرْءَاناً فَرَقْتُنَّهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى ٱلنَّاسِ عَلَىٰ مُكْثٍ.  |
| 4.0         | _ وَإِنَّهُ لَكِتُكِبٌ عَزِيزٌ                                         |
| ٣١٠         | ــ. وَأَحَلُّ ٱللَّهُ ٱلْمَبِيْعَ .                                    |
| 771         | وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ.                          |
| 799         | وَقُرْءَانَ الْفَحْرِ.                                                 |
| 444         | وَالشُّعَرَآءُ يَتَّبعُهُمُ الْغَاوُونَ.                               |
| 774         | _ وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَوْةِ وِالزَّكُوٰةِ                |
| 41          | ـــ وَلَقَدْ عَاتَيْنَا إِبْرَهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ               |
| 1.1.44      | _ وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ                          |
| 99          | وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحاً إلى قَوْمِهِ                               |
| ٣٤٢         | وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الحَيَـٰوٰةِ ٱلدُّنْـٰيَا                      |
| 450         | _ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ المُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا              |
| 4.5         | _ وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لإيْمَا يِنكُمْ.                   |
| ٣٥١         | وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكُنِّي.                                  |
| 408         | <ul> <li>وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا</li> </ul> |
| ٢٥٦         | <ul> <li>وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءُكُمْ أَبْنَاءَكُمْ</li> </ul>         |
| 777         | يَزِيدُ فِي الْـخَلْق مَا يَشـآءُ.                                     |

#### الصفحة

\_ يَا أَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ...
\_ يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَآءُ مِنْ مِحَلْرِيبَ...
11 ، 11
\_ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ...

# فهرس الأحاديث الشريفة

#### صفحة

| YAA          | إنما الأعمال بالنيات                      |
|--------------|-------------------------------------------|
| Y <b>9</b> Y | ــــ إنكم لترون ربكم                      |
| **1          | ــــ ان النبي عليه السلام سمع رجلاً يتغنى |
| Y <b>9</b>   | أهديتم الجارية إلى بيتها                  |
| ٣٠١          | إن هذا القرآن نزل بحزن                    |
| ٣٠٢          | ــــ اقرأوا القرآن بلحون العرب            |
| 4.0          | إن الأذان سهل سمح                         |
| ٣.٩          | إذا أذنت فترسل في أذانك                   |
| 404          | ـــ إن شرار الروايا روايا الكذب           |
| 444          | ـــ إنما أنت فينا رجل واحد                |
| <b>45.4</b>  | ـــــ أخرجوه من بيوتكبم.                  |
| <b>70</b> .  | إن الشمس والقمر من آيات الله              |
| <b>707</b>   | ـــ إنا حاملوك على ولد الناقة             |
| 404          | إني لا أقول إلاّ حقاً.                    |
| 140          | إن كنت فعلت فافعلي                        |
| YA 1V0       | ــــ الله يعلم اني لأحبكن.                |
| 140          | ـــ إن الله حرم الحمر والميسر             |
|              |                                           |

| 140                   | ـــ إن ربي تبارك وتعالى حرم عليُّ      |
|-----------------------|----------------------------------------|
| Y79 . 1V7             | إذا فعلت أمتي خمس عشرة خصلة            |
| Y79 . 1V7             | ـــ إذا اتخذ الفيء دولاً               |
| ١٧٧                   | ـــ إُن الله بعثنيّ رحمة وهدى          |
| YV1 - 1VV             | ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
| 199                   | _ أما كان معكن من لهو.                 |
| Y1A                   | _ ان إذا ناب الإمام شيء في صلاته       |
| 448                   | أنت منى وأنا منك .                     |
| 777                   | إنها ليست بدواء ولكنها داء.            |
| 747                   | _ إن الله أنزل الداء والدواء.          |
| 744                   | إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم        |
| 307.702               | أربع في أمتي من أمر الجاهلية           |
| ٩ ٤                   | ے    اغسلوہ    ہماء   وسدر   وکفنوہ    |
| ٩ ٤                   | _ إني لا أرى طلحة الاّ قد حدث فيه      |
| 90                    | أسرعوا بالجنازة فإن تك صالحة           |
| 90                    |                                        |
| 1.0                   | ـــ إذا مات أحدكم فلا تحبسوه           |
| 121 - 120 - 117 - 110 | أرسل النبي عليه السلام غداة            |
| 187 - 181             | _ اذهبوا بهذه الحميصة إلى أبي جهم      |
| 177                   | _ إن الله ورسوله حرم بيع الخمر         |
| 184                   | إن الله لم يأمرنا أن نكسو              |
| 121                   | - أن النبي عليه السلام لم يكن يترك     |
| 1721                  | ــ ان النبي عليه السلام لم يكن يدع     |
|                       | _ اعلنوا النكاح واجعلوه في             |
| YVV - 1V£<br>V· - TV  | ــ اسكئي عن هذه. وقولي الذي            |
| ν· • Γ V              | _ إن أشد الناس عذاباً عند الله         |
|                       |                                        |

```
ـــ أميطي عني فإنه لا تزال تصاويره...
  18, (11, (11), 43)
                                      ــ أخريه عني، قالت: فأخرته...
NY, FY, 111, F11,
                     151
                                     _ إن الملائكة لا تدخل بيتاً فيه ...
                      3
                                     _ أشد الناس عذاباً يوم القيامة...
                      44
        120 , 177 , 49
                                       ــ إنه ليس لي أن أدخل بيتاً...
                                        ـــ أمر النبي عمر زمن الفتح...
(11Y (99 (VE (F9
        120 (147 (177
                                          __ إن أصحاب الصور الذين.
                VE . E1
                                    ــ إن الذين يصنعون هذه الصور...
     11, 44, 44, 41
                                  ــ إن أصحاب هذه الصور يعذبون...
          120 677 6 21
                                                ـــ إلاّ رقماً في ثوب.
     181 . 1 . 6 . 6 . 6 4
                                     _ أن لا تدع تمثالاً إلا طمسته...
(147 (100 (1) 171)
                     104
                                     ــ إن الله عز وجل لا ينظر إلى...
                      2 2
                                          ـــ إن كره منها خلقاً رضي ...
                      04
                                         _ إن أولئك إذا كان فيهم ...
41.Y 4. (Y) 17F
              14. (14)
                               __ إن من أشد الناس عذاباً يوم القيامة ...
          1 .. . ٧٣ . 75
                               ــ أشد الناس عذاباً يوم القيامة المصورون.
                                     _ أتاني جبريل فقال: إني كنت...
  111 411 3 11 4 41
                                      ــ ان امرأة أتت النبي فأخبرته...
                      77
                                 _ إن النبي عليه السلام كان يسرب ...
                1.8 . ٧٨
                                  ــ اعترض الرسول عليه السلام على...
                      11
                                           __ إني لا أصافح النساء...
                     477
```

|           | 5                               |
|-----------|---------------------------------|
| 414       | ألاً لا يبيتن رجل عند امرأة     |
| 474       | إياكم والدخول على النساء        |
| ۱۷۷       | بعثت بكسر المزامير.             |
| ١٧٧       | بعثت بهدم المزامير والطبل.      |
| 4.4       | ـــ تعلموا كتاب الله وتعاهدوه   |
| 779 (177  | تبيت طائفة من أمتي على أكل      |
| 177, 2.7  | ثمن القينة سحت ، وغناؤها حرام.  |
| 90        | ـــ ثلاث يا علي لا يؤخرن        |
| 401       | ــــ ثلاث جدهن جد وهزلهن جد     |
| 410       | ـــــ الجوس مزامير الشيطان.     |
| 777       | ــــ جاء حبش يزفنون في يوم عيد  |
| ۸١        | حولي هذا فإني كلما دخلت         |
| 729       | ــــ خرجنا مع النبي عليه السلام |
| 121       | ـــ خرج رسول الله عليه السلام   |
| 478       | خير صفوف الرجال أولها           |
| 44        | دخل النبي عليه السلام مكة       |
| 7VA . 1VM | دونكم ياً بني أرفدة .           |
| 799       | رأيت النبي عليه السلام يقرأ     |
| 144       | رأى النبي عليه السلام صوراً في  |
| 191       | ــ. زينوا القرآن بأصواتكم .     |
| 4.1       | سئل رسول الله أي الناس          |
| 90        | سافرت مع النبي غير مرة          |
| 401       | شعبتان لا تتركها أمتي           |
| 144       | صوتان ملعونان فاجران            |
| 444       | ـــ فهل بعثتم معها جارية        |

```
ــ فإنما تسقيق الكلام من الشيطان..
           454
                      ـــ في هذه الأمة خسف ومسخ وقذف…
     779 · 177
     --- فصل ما بين الحرام والحلال الدف والصوت. ١٧٤، ٢٨٠،
                            ـــ قدم رسول الله من سفر وقد...
121 , 120 , 74
                           ــ قدم رسول الله من غزوة تبوك...
      1 . £ . VA
                          ـــ كان رسول الله يمد في قراءته مداً.
            499
                       - كمل دينه، هذا النكاح لا السفاح...
            144
                           ــ كانت الحبشة يزفنون بين يدي...
            777
                           -- كان رسول الله يسير إلى الشام...
            401
                                 ــ كسب المغني والمغنية حرام.
            441
                         -- كسر عظم الميت ككسر عظم الحي.
             90
                               - كنت ألعب بالبنات، فريما...
            1.0
                           ــ كنت مع النبي فسمع مثل هذا...
            174
                     - كنت مع ابن عمر فسمع صوت طبل...
            144
                                         ـ. كل طلاق واقع .
            401
                          ــ كما أنت يا بني، فإنه قد حدث...
            404
                           ــ لله أشد أذناً إلى الرجل الحسن...
     117 , 717
                                     -- لا حرج إن شاء الله.
            YA1
                               -- ليس منا من لم يتغن بالقِرآن.
            4. .
                            ـ. لعن النبي المتشبهين من الرجال ...
     ተገኘ ، ሞ٤٨
                      ـ ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس...
            40.
                            ـ. لا تكثروا الضحك، فإن كثرة...
            404
                  .... لا تصحب الملائكة رفقة فيها كلب ولا جرس.
      Y10 . 1V0
                     ـــ لا آذان لك ولا كرامة ولا نعمة عين...
            144
                             اللهم إن العيش عيش الآخرة ...
            YOY
```

```
__ لا يحل ثمن المغنية ولا سعها
       YV .
                      _ لا تدخل الملائكة بيتاً فيه صورة.
       117
             ـ لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس بالمساجد.
       111
                        ـــ لا يحل لمسلم أن يروع مسلماً.
      402
                     ــ ليكونن من أمتي أقوام يستحلون...
779 - 1VY
                       ــ ليشربن ناس من أمتى الخمر...
779 - 1VY
                        _ لعن النبي عليه السلام المصوِّر.
  VE - 77
                 _ لا تدخل الملائكة ببتاً فيه صورة ولا ...
 1 . . . VY
                   __ لا طلاق الا فما تملك، ولا عتق...
      401
                     .... لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم...
      414
                               __ ما بال أقوام يلعبون...
      405
      441
                      ــ من استمع إلى صوت غناء لم...
                      ــ من مات وعنده جارية مغنية...
      YV1
                      _ من جلس إلى قينة يسمع منها...
      TV1
                      _ ما أذن الله لشئ ما أذن لنبي ...
      111
                 _ ما أذن الله لشئ ما أذن لنبي حسن ..
٣.1 . ٣..
                              _ من لي بابن الأشرف...
      447
                    _ من حلف بملة سوى الإسلام كادباً.
      4 £ V
                 _ من قال إني بريء من الإسلام فإن...
      451
                         ــ ما رفع رجل بعقيرته غناء...
      YV .
                            __ ما أمرت بتشييد المساجد.
      14.
                     _ من مات في بكرة فلا تقيلوه إلاً..
       90
            ـــ ما ساء عمل قوم قط إلاّ زخرفوا مساجدهم.
      111

    من ادعى إلى غير أبيه ...

      407
                           ـ من انتسب إلى غير أبيه ...
      401
```

| YVV . \V£                               | . ما من شي كان على عهد                 |
|-----------------------------------------|----------------------------------------|
| ٣٩                                      | _ من رآني في المنام فسيراني            |
| ٣٩                                      | _ من سره أن يتمثل له الرجال            |
| ٤٠                                      | ـــ من رآني في المنام فقد رآني         |
| ٣٩                                      | من رآني فقد رأى الحق                   |
| ٤٠                                      | ـــ من رآني في النوم فقد رآني          |
| ٩١                                      | ـــ من كذب على متعمداً فليتبوأ         |
| ٣٥٨                                     | ـــ من طلق لاعباً جاز ذلك عليه.        |
| ٣٦٤                                     | ـــ ما أفلح قوم ولوا أمرهم امرأة.      |
| ۱۷۸                                     | ــ نهى النبي عن ضرب الدف والطبل        |
| ۳.9 . ۲۷.                               | ـــ نهيي رسول الله عن بيع المغنيات     |
| 179                                     | ـــ نهى النبي أن تجصص القبور. وأن      |
| ٤ ٤                                     | ــ نهى النبي أن تضرب الصورة.           |
| 404                                     | _ ويل للذي يحدث فيكذب ليضحك            |
| · • • · • • • • • • • • • • • • • • • • | ـــ ويحك يا أنجشة رويداً سوقك          |
| 307. AFY                                | ــ ولكن نهيت عن صوتين أحمقين           |
| 13.05.34.11.731                         | ـــ ومن أظلم ممن ذهب يخلق خلقاً        |
| ٤٣                                      | ــــ وما أنا والدنيا؟ وما أنا والرقم؟. |
| 73. 74. 1.1. 771                        | ـــ ويخك إن أبيت فعليك                 |
| 474                                     | ـــ والله ما مست يد رسول الله يد امرأة |
| 707                                     | يا ذا الأذنين.                         |
| T.7 . 17V                               | ــ يا أبا موسى لقد أوتيت مزماراً       |
| 181 -180                                | _ يا عائشة أشد الناس عذاباً            |
| YVA . 1VY                               | يا أبا بكر إن لكل قوم عيداً            |
| ١٧٣                                     | يا بلال قم فنادي بالصلاة.              |
|                                         |                                        |

# فهرس الموضوعات

| الصفحة |                                                            |
|--------|------------------------------------------------------------|
| ج ــ ط | المقدمة                                                    |
| ج      | أهمية موضوع الفنون وضرورة دراسته من الوجهة الشرعية.        |
| ج      | العلماء الأقدمون والكتّاب المحدثون في معالجة موضوع الفنون. |
| ۶      | طريقة العرض والكتابة في موضوع الفنون.                      |
| د      | المسوغات التي دفعتني لاختيار هذا الموضوع.                  |
| ھے     | تقسيم الرسالة إلى تمهيد وثلاثة أبواب وخاتمة.               |
| ھـ     | نتائج الرسالة وخطة البحث فيها.                             |
| ط      | نوعية الكتب المعتمدة في الرسالة.                           |
| 19 _1  | تمهيد                                                      |
|        | الفصل الأول                                                |
| 1 £ Y  | تعريف الفن وتطوره وأقسامه ووظائفه                          |
|        | المبحث الأول                                               |
| ٧ - ٣  | تعريف الفن وتطوره                                          |
| ٣      | تعريف الفن في اللغة .                                      |

| ٣       | تعريف الفن عند أهل الفن.                                           |
|---------|--------------------------------------------------------------------|
| ٥       | مناقشات حول معنى الفن ، وبيان المعنى السليم له .                   |
| ٦       | مراحل العمل الفني.                                                 |
| ٦       | نشأة الفنون وتطورها.                                               |
| ٧       | بيان كيف اقتصرت كلمة الفنون على التصوير والموسيقي والغناء والنمثيل |
| ٧. ٦. ٧ | أساسيات في معنى الفن وتطوره.                                       |
|         | المبحث الثاني                                                      |
| ۱٤ ۸    | أقسام الفنون ووظائفها                                              |
| ٨       | أقسام الفنون من ناحية الفكرة والموضوع .                            |
| ٨       | أقسام الفنون من ناحية الآلة وعدمها .                               |
| ٩       | أقسام الفنون من ناحية الزمان والمكان.                              |
| ٩       | أقسام الفنون من ناحية القبول أو الرفض.                             |
| ٩       | أهم المدارس الفنية كالكلاسيكية والرومانسية والرمزية                |
| ١.      | وظائف الفنون العامة والخاصة .                                      |
| 11      | الحركات العالمية والفنون.                                          |
| ١٢      | الشيوعية والفنون.                                                  |
| ١٣      | الصهيونية والمفنون.                                                |
| ١ ٤     | الحركات المقومية والفنون .                                         |
|         | الفصل الثاني                                                       |
| 19 _ 10 | تعريف الفن الإسلامي ومنهجه وخصائصه                                 |
|         | المبحث الأول                                                       |
| ۱۷ - ۱٦ | تعريف الفن الإسلامي ومنهجه                                         |
| ١٦      | تعريفات الفن الإسلامي .                                            |
| ١٧      | مقارنة بين منهج الفن الإسلامي وغيره من المناهج.                    |

|           | المبحث الثابي                                                           |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------|
| 14 - 11   | خصائص الفن الإسلامي                                                     |
| ١٨        | ذاتية الفن الإسلامي .                                                   |
| ١٨        | استقلالية اللفن الإسلامي وتميزه .                                       |
| ١٨        | واقعية الفن الإسلامي.                                                   |
| 19        | تحرّر الفن الإسلامي من الحرافات والأساطير.                              |
| 19        | قيام الفن الإسلامي على العبودية الخالصة لله وحده.                       |
| 109 - 4.  | الباب الأول                                                             |
|           | فن التصوير                                                              |
|           | المفصل الأول                                                            |
| ۰۸ - ۲۱   | معنى التصوير وأقسامه وأهميته في العصر الحديث                            |
|           | المبحث الأول                                                            |
| £ £ - Y Y | معنى التصوير                                                            |
|           | المطلب الأول                                                            |
| 78 - 77   | معنى التصوير في اللغة العربية                                           |
| 77        | معاني التصوير في اللغة العربية .                                        |
| 7 £       | معاني الصورة في اللغة العربية .                                         |
|           | المطلب الثابي                                                           |
| W7 _ Y0   | معنى التصوير في آيات القرآن الكريم                                      |
|           | آراء المفسرين في معنى التصوير في قوله ﴿ هُـوَ الَّذِي يْصَوّْرُكُمْ     |
| 70        | فِـى ﴿                                                                  |
| 77        | آراء المفسرين في معنى التصوير في قوله ﴿ وَلَقَدْ خَلَقْنَا كُمْ ثُمَّ ﴾ |
| ۸۲ - ۲۸   | مناقشات المفسرين عند قوله ﴿ وَصَــوَرَكُمْ ۚ فَأَحْسَنَ صُـوَرَكُمْ ﴾   |

#### الصفحة

| 44      | أقوال المفسرين عند قوله ﴿ هُوَ اللَّهُ اللَّهَ اللَّهُ اللَّهِ الْبَارِئُ الْمُصَوِّدُ ﴾ |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۳,      | أقوال المفسرين عند قوله ﴿ فِي أَيِّ صُورَةٍ مَا شَـآءَ رَكَّبَكَ ﴾ أَ                    |
| ٣١      | آراء للمفسرين في آيات أخُرى تبين معاني التصوير والصورة.                                  |
| 447     | معنى النحت في آيات القرآن الكريم.                                                        |
|         | المطلب الثالث                                                                            |
| £ 4V    | معنى التصوير في السنة النبوية                                                            |
| ۲۷ - ۲۷ | معاني التصوير من خلال الأحاديث النبوية.                                                  |
| ££ £٣   | معاني الصورة من خلال الأحاديث النبوية .                                                  |
|         | المبحث الثاني                                                                            |
| o       | أقسام التصوير وأهميته في العصر الحديث                                                    |
|         | المطلب الأول                                                                             |
| ۰۳ ٤٥   | أقسام التصوير                                                                            |
| ٤٥      | أقسام التصوير باعتبار الموضوع.                                                           |
| ٤٧      | معنى الكاريكاتير وتاريخه .                                                               |
| ٤٧      | أقسام التصوير باعتبار الوسيلة .                                                          |
| ٤٨      | تعريفُ التصوير الفوتوغرافي وآلته.                                                        |
| ٤٩      | بيان التصوير السينهائي وكيفية صناعة فيلمه.                                               |
| ٥١      | أقسام التصوير باعتبار ذات الصورة.                                                        |
| ٥٢      | أقسام التصوير باعتبار المكان والزمان.                                                    |
| 0 Y     | أقسام التصوير باعتبار القبول أو الرفض.                                                   |
|         | المطلب الثاني                                                                            |
| 30 As   | أهمية التصوير وأثره في العصر الحديث                                                      |
| ٥٤      | بيان أهمية التصوير في العصر الحديث واستغلال الناس له.                                    |

## الصفحة

| 00 (02 | استغلال التصوير في المجال الجنائي والعسكري والاقتصادي. |
|--------|--------------------------------------------------------|
| 70     | دخول التصوير في النواحي السياسية والطبية.              |
| ٥٧     | استغلال التصوير في المجال الفضائي والتعليمي وغيرهما .  |

# الفصل الثاني أحكام التصوير والصور في الشريعة الإسلامية هـ ١٥٩ ــ ١٥٩

تمهيد: فيه بيان أسباب دراسة أحكام الصور منفصلة عن أحكام التصوير.

|                        | المبحث الأول                                                     |
|------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 17-71                  | أحكام التصوير في الشريعة الإسلامية                               |
|                        | المطلب الأول                                                     |
| 17-71                  | مذاهب العلماء في التصوير                                         |
| 71                     | المذهب الأول: ـــإباحة التصوير مطلقاً.                           |
| 77                     | أدلة المذهب الأول والرد عليهم.                                   |
| ٦٤                     | المذهب الثاني: ـــتحريم التصوير مطلقاً.                          |
| ۲۲ ۲۲                  | أدلة القائلينُ بالتحريم والردّ عليهم.                            |
| ٦ ٩                    | المذهب الثالث: ــــ تحريم تصوير ما فيه روح وإباحة ما لا روح فيه. |
| <b>VV</b> - <b>V</b> • | أدلة المذهب الثالث وأقوال العلماء فيها.                          |
| ٧٧                     | مذاهب العلماء في تصوير لعب الأطفال، وترجيح الجواز.               |
| ٧٨                     | هل تعدّ الصورة في الثوب المنسوج تصويراً أم غير تصوير؟            |
| V9                     | حكم تصوير الإنسان أو الحيوان بآيات من القرآن.                    |

| <b>V</b> 4      | المذهب الرابع: ــ تحريم تصوير ما له ظل وإباحة ما ليس له ظل.            |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------|
|                 | أدلة المذهب الرابع ومناقشتها والتوفيق بينها وبين أدلة المذهب الثالث مع |
| ۸۲ - ۸۰         | ترجيح المذهب الثالث.                                                   |
|                 | الفرع الأول                                                            |
| ۸۸ - ۸ <b>٤</b> | حكم التصوير الساخر والفوتوغرافي والسينمائي                             |
| ٨٥              | جواز الكاريكاتير مع اشتراط بعض القيود.                                 |
| ٨٦              | القائلون بتحريم التصوير الفوتوغرافي والسينائي وأدلتهم .                |
| ۸٧              | القائلون بإباحة التصوير الفوتوغرافي والسينمائي وأدلتهم                 |
| ٨٨              | ترجيح جواز التصوير الفوتوغرافي ونحوه مع اشتراط بعض الشروط.             |
|                 | الفرع الثاني                                                           |
| ۸۸              | حكم التصوير في المجالات الإنسانية                                      |
|                 | الفرع الثالث                                                           |
| 94 - 49         | حكم تصوير الذات الإلهية والأنبياء والصحابة والغيبيات                   |
| ٩,              | تحريم تصوير الذات الإلهية مع الأدلة.                                   |
| ٩,              | تحريم تصوير الأنبياء والصحابة مع الأدلة.                               |
| 97              | الرأي في تصوير المشاهد الغيبية كالجنة والملائكة ونحو ذلك.              |
|                 | المطلب الثاني                                                          |
| 94 - 94         | حكم الشريعة في تحنيط الأجسام                                           |
| 94              | الأدلة القرآنية على حرمة تحنيط الأجسام.                                |
| 9.5             | الأدلة النبوية على تحريم تحنيط الأجسام.                                |
| 40              | الأدلة المنطقية وأقوال العلماء في الاحتفاظ بالأجسام.                   |

|           | المبحث الثاني                                                               |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 109 - 91  | أحكام الصور في الشريعة الإسلامية                                            |
|           | المطلب الأول                                                                |
| 11 44     | حكم اتخاذ التماثيل                                                          |
|           | الفرع الأول                                                                 |
| 1.4 -44   | حكم اتخاذ التماثيل الكاملة                                                  |
| 41        | إجهاع آراء العلماء على حرمة اتخاذ التماثيل الكاملة.                         |
| 41        | الأدلة من القرآن والسنة والواقع والمعقول على تحريم اتخاذ التماثيل الكاملة . |
| ١٠٣       | حكمة تحريم اتخاذ التماثيل الكاملة .                                         |
| ١٠٤       | حكم اتخاذ لعب الأطفال، وآراء العلماء وأدلتهم ومناقشتها.                     |
|           | الفرع الثاني                                                                |
| 11. – 1.4 | حكم اتخاذ التماثيل الناقصة                                                  |
| 11.       |                                                                             |
| ١٠٧       | جواز اتخاذ التماثيل الناقصة مع الدليل.                                      |
| ١٠٧       | آراء المذاهب الأربعة في النقص الذي يجعل الصورة جائزة.                       |
| 1.4       | جواز اتخاذ ما يصنع بشكل حيوان من الثياب البالية ليوضع في البساتين.          |
|           | المطلب الثاني                                                               |
| 114 -11.  | أحكام الصور في الصلاة                                                       |
| 114       | , ,                                                                         |
|           | الفرع الأول                                                                 |
| 118-11.   | حكم الصلاة بثوب فيه تصاوير                                                  |
| 118       |                                                                             |
| 11.       | اتفاق العلماء على كراهة الصلاة بثوب فيه تصاوير وأدلتهم.                     |
| 117       | حكم صلاة حامل الصور.                                                        |
| £٣1 ·     | عجم صاره عاس السروا                                                         |
| * har /   |                                                                             |

الفرع الثاني 119 -- 118 حكم الصلاة بمكان فيه صور اختلاف الفقهاء في الحكم بين الكراهة والجواز نظراً لاختلاف موضع 118 الصور. حكم الصلاة في البيع والكنائس مع وجود الصور وآراء العلماء وأدلتهم. ١١٧ حكم الصلاة على سجاد فيه صور وآراء العلماء في ذلك. 111 المطلب الثالث 14. --119 حكم زخرفة المساجد والمقابر بالصور الفرع الأول حكم زخرفة المساجد بالصور 111-119 آراء العلماء في زخرفة المساجد بالصور وأدلتهم. 177-17. كراهة زخرفة المساجد بالصور وأدلة ذلك الفرع الثاني حكم زخرفة المقابر بالصور 14. - 171

111

14.

244

كراهة زخرفة المقابر بالصور وآراء العلماء وأدلتهم.

حرمة زخرفة المقابر بصور ذوات الأرواح وكراهة غيرها.

| 148 141   | المطلب الرابع<br>أحكام الصور في المعاملات |
|-----------|-------------------------------------------|
|           | + \$1,                                    |
| 181       | الفرع الأول<br><b>بيع الصورة وث</b> منها  |
| ) 1 1     | _                                         |
|           | الفرع الثاني                              |
| 144       | استئجار المصور وأجوته                     |
|           | المطلب الخامس                             |
| 147 - 148 | الصور في القضاء وضمانها                   |
|           | " .                                       |
|           | الفرع الأول                               |
| 145       | الصورة في الأدلة القضائية                 |
|           | الفرع الثاني                              |
| 140       | ضهات الصورة                               |
|           | المطلب السادس                             |
| 109-149   | أحكام الصور في النواحي الإجتماعية         |
|           | ਜ <b>ਪ</b> ਾਂ (                           |
|           | الفرع الأول                               |
| 127 - 149 | حكم اللباس الذي فيه تصاوير                |
|           | ·                                         |
| 149       | القائلون بالتحريم وأدلتهم .               |
| ١٤٠       | القائلون بالكراهة وأدلتهم.                |
| 1 2 .     | القائلون بالجواز وأدلتهم ، وترجيح رأيهم . |
| 127       | حكم اللباس الذي فيه صورة صليب.            |
| £44       | الشريعة الاسلامية والفنون (٧٨)            |

| 102124  | الفرع الثاني<br>حكم الصور في البيوت                             |
|---------|-----------------------------------------------------------------|
| 184     | حكم اتخاذ الصور المعلقة وآراء العلماء وأدلتهم.                  |
| 731     | حكم اتخاذ الصور الممتهنة، والجواز فيها، وأدلة ذلك.              |
| 1 2 9   | حكم دخول البيت الذي فيه صورة وآراء العلماء وأدلتهم ومناقشتها.   |
| 104     | حكم إجابة الدعوة التي فيها صور وآراء العلماء وأدلتهم ومناقشتها. |
| 107108  | الفرع الثالث<br>حكم الشعارات التي تحمل صوراً                    |
| 104 104 | الفرع الرابع<br>حكم النظر إلى الصورة                            |

| ۳۱۰_۱۳۰        | الباب الثاني                                             |
|----------------|----------------------------------------------------------|
|                | فن الموسيقي والغناء                                      |
|                | تمهيد: فيه بيان أسباب دراسة فن الموسيقي منفصلة           |
| 171            | عن دراسة فن الغناء . وطريقة العلماء في دراسة هذا الموضوع |
|                |                                                          |
| 454 _ 174      | الفصل الأول                                              |
| 12, -176       | فن الموسيقي                                              |
|                |                                                          |
|                | المبحث الأول                                             |
| 14 178         | تعريف الموسيقي ونشأتها وآلاتها                           |
|                |                                                          |
|                |                                                          |
|                | المطلب الأول                                             |
| 174-178        | تعریف الموسیقی ونشأتها                                   |
|                | مريف المرسيعي ومساب                                      |
|                |                                                          |
| 178            | تعريف الموسيقى في اللغة .                                |
| 178            | تعريف الموسيقي في علم الموسيقي، وعناصرها.                |
| 177            | كيف نشأت الموسيقي وُآلاتها وتطورت.                       |
|                | المطلب الثابي                                            |
| 17177          | الآلات الموسيقية                                         |
|                |                                                          |
| ۸۳۸            | n                                                        |
| 1 1/1<br>1 m A | الآلات الموسيقية الوترية .                               |

الآلات الموسيقية الهوائية.

الآلات الموسيقية الايقاعية.

179

14.

#### المبحث الثاني النصوص الشرعية الواردة في الموسيقي ومذاهب العلماء ومناقشتها ١٧١ ١٢١ المطلب الأول النصوص الشرعية الواردة في الآلات الموسيقية 171 - 171 الآيات القرآنية الواردة في الآلات الموسيقية. 141 الأحاديث النبوية الواردة في الآلات الموسيقية. 144 المطلب الثاني مداهب العلماء في الآلات الموسيقية 144 197 مذهب الحنفية في الآلات الموسيقية. 144 مذهب المالكية في الآلات الموسيقية. 149 مذهب الشافعية في الآلات الموسيقية. 111 مذهب الحنابلة في الآلات الموسيقية. 141 مذهب الليث بن سعد. 194 مذهب ابراهيم النخعي. 195 مذهب ابن حزم الأندلسي. 141 الشوكاني وأقوال العلماء في الآلات الموسيقية وخاصة العود. 198 المطلب الثالث مناقشة الأدلة والمذاهب 197 418 مناقشة الآيات القرآنية المستدل بها. 144 مناقشة حديث أبي مالك وأبي عامر الأشعري وأقوال العلماء فيه 144

| Y • £                                  | مناقشة أحاديث الترمذي وأوجه الاستدلال بهن.                        |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 4.0                                    | الآراء والأقوال حول أحاديث الدف.                                  |
| Y • 9                                  | مناقشة حديث زمارة الراعي. ومذاهب العلماء فيه.                     |
| 717                                    | رد حكايات ابن القيسراني وغيره في إباحة العود.                     |
| 418                                    | خلاصة المناقشة والأدلة والمذاهب.                                  |
| 781 - 710                              | المبحث الثالث<br>أحكام في الموسيقى                                |
|                                        | المطلب الأول                                                      |
| YYV - Y10                              | حكم الأجراس                                                       |
| Y10                                    | حكم الأجراس في الأنعام.                                           |
| 717                                    | حكم الأجراس في البيوت.                                            |
| 717                                    | حكم الأجراس في المدارس.                                           |
| *17                                    | حكم الأجراس مع النساء.                                            |
| 7m 71V                                 | المطلب الثاني                                                     |
|                                        | حكم الصفير والتصفيق والرقص                                        |
| ************************************** | الفرع الأول<br>حكم الصفير والتصفيق                                |
| *11                                    |                                                                   |
| 719                                    | حكم الصفير وحالاته.<br>حكم التصفيق وحالاته وآراء العلماء وأدلتهم. |
|                                        |                                                                   |

£ 47

| YW1 - YY1      | الفرع الثاني<br>حكم الرقص                                       |
|----------------|-----------------------------------------------------------------|
| 771            | معنى الرقص وأنواعه .                                            |
| 771            | القائلون بالإباحة وأدلتهم .                                     |
| 775            | القائلون بالتحريم وأدلتهم .                                     |
| ***            | مناقشة المذاهب والأدلة ، وترجيح تحريم الرقص .                   |
|                | المطلب الثالث                                                   |
| <b>۲۳۳ ۲۳1</b> | حكم التداوي بالموسيقى                                           |
|                |                                                                 |
| 741            | حكم التداوي بالحرام.                                            |
| 747            | حكمُ التداوي بالموسيقي وآراء العلماء في ذلك.                    |
|                | المطلب الرابع                                                   |
| 740 - 744      | حكم الأذان والقرآن على آلة موسيقية                              |
|                |                                                                 |
| 744            | الأدلة من القرآن والسنة والمعقول على التحريم.                   |
|                | .14.1 11.11                                                     |
| <b></b> .      | المطلب الخامس                                                   |
| 711- 740       | أحكام عامة في الموسيقى                                          |
| 740            | حكم بيع الآلات الموسيقية .                                      |
| 747            | حكم استئجار الآلات الموسيقية وأجرتها، وكذلك الموسيقار.          |
| 744            | حكم إتلاف الآلات الموسيقية وضمانها والقطع فيها. ومذاهب العلماء. |
| 744            | حكم إتلاف الموسيقي في الأعراس، وهل تعدّ منكراً أم لا؟.          |
| 117            | معظم بالرحب الموسيعي في الدعواس ، وهل تعدد منحرا الم دا .       |

| 45.       | حكم شهادة الموسيقار.                                          |
|-----------|---------------------------------------------------------------|
| 71.       | حكم الوصية بآلة موسيقية .                                     |
| 7 2 1     | خلاصة الأحكام العامة في الموسيقي.                             |
|           | الفصل الثاني                                                  |
| 710 - 727 | فن الغناء                                                     |
| ( )       | _                                                             |
|           | المبحث الأول                                                  |
| 717 - 117 | تعريف الغناء وأقسامه                                          |
|           | المطلب الأول                                                  |
| 722 - 724 | تعريف الغناء                                                  |
| 754       | تعريف الغناء في اللغة .                                       |
| 724       | تعريف الغناء في الاصطلاح.                                     |
|           |                                                               |
|           | المطلب الثاني                                                 |
| 711 - 710 | أقسام الغناء                                                  |
| 727.720   | تقسيم ابن حجر الهيتمي والغزالي للغناء.                        |
| 727       | تعسيم بن عبر ياي د دي                                         |
| 757       | تقسيم ابن الجوزي وسيد سابق للغناء.<br>التقسيم المناسب للغناء. |
|           | ١٠ المبحث الثاني                                              |
| 790-759   | مذاهب العلماء في الغناء وأدلتهم ومناقشتها                     |
|           |                                                               |
|           | المطلب الأول                                                  |
| 727 - 727 | مذاهب العلماء في الغناء وأدلتهم                               |
|           | ·                                                             |
| 7 2 9     | مذاهب العلماء في أقسام الغناء.                                |
|           | ·                                                             |

|     | 700                                          | مذهب الحنفية في الغناء.                             |
|-----|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|     | 707                                          | مذهب المالكية في الغناء.                            |
|     | Y0X                                          | مذهب الشافعية في الغناء.                            |
|     | 777                                          | مذهب الحنابلة في الغناء.                            |
|     | 377                                          | مذهب ابن حزم في الغناء.                             |
|     | 775                                          | رأي الشوكاني وأقوال للعلماء في الغناء.              |
|     | 777                                          | أدلة المانعين من القرآن والسنة والآثار والقياس.     |
|     | 777                                          | أدلة المجوزين من القرآن والسنة والآثار والقياس.     |
|     |                                              | المطلب الثاني                                       |
| 790 | <b>Y \                                  </b> | مناقشة المذاهب والأدلة                              |
|     |                                              |                                                     |
|     | 47.5                                         | مناقشة أوجه الاستدلال في الآيات القرآنية .          |
|     | 444                                          | مناقشة أحاديث عائشة والجواري وأقوال العلماء في ذلك. |
|     | 791                                          | مناقشة الأحاديث الأخرى المستدل بها.                 |
|     | 797                                          | مناقشة الآثار المستدل بها.                          |
|     | 490                                          | خلاصة المناقشة والأحكام.                            |
|     |                                              | المبحث الثالث                                       |
| 410 | 797                                          | أحكام في الغناء                                     |
|     |                                              | المطلب الأول                                        |
|     | 797                                          | حكم التغني بالقرآن                                  |
|     | ٣.٧                                          | π ι                                                 |
|     | Y 9 7                                        | القائلون بالإباحة والجواز وأدلتهم ومناقشتها.        |
|     | ۳,۳                                          | القائلون بالكراهة والمنع وأدلتهم ومناقشتها.         |
|     | ۲۰۷                                          | خلاصة الحكم مع التوفيق بين المذاهب.                 |

| ۳۰۷                                          | المطلب الثاني<br>ح <b>كم التغني بالأذان</b><br>المطلب الثالث                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| W10- W·9                                     | أحكام عامة في الغناء                                                                                                                                                                                                            |
| W. 9<br>WII<br>WIE<br>WIO<br>WIO             | حكم بيع المغنيات وآراء العلماء وأدلتهم.<br>إجارة الغناء وآراء المذاهب.<br>حكم شهادة صاحب الغناء وآراء العلماء في ذلك.<br>الغناء في الأعراس. وهل يعدّ منكراً؟<br>تعلّم الغناء، وآراء العلماء.<br>خلاصة الأحكام العامة في الغناء. |
| <b>۳</b> 7٧ <b>۲</b> 17                      | الباب الثالث                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>**</b> ********************************** | فن التمثيل<br>الفصل الأول<br>عملية التمثيل                                                                                                                                                                                      |
| <b>***</b>                                   | المبحث الأول<br>تعريف الـتمثيل وطبيعته وعناصره                                                                                                                                                                                  |
| 444<br>444<br>445                            | أهداف التمثيل الفنية .<br>أهداف التمثيل غير الفنية ـ أي الوظائف والفوائد .<br>أضرار التمثيل .                                                                                                                                   |

## الصفحة

|              | الفصل الثاني                                               |
|--------------|------------------------------------------------------------|
| ٣٦٠ ٣٣٥      | البيان الجميل في حكم التمثيل                               |
| 440          | أهمية دراسة التمثيليات من الوجهة الشرعية.                  |
| ٣٣٦          | الأدلة المستدل بها في إباحة التمثيل مع القيود عند كل دليل. |
| 77 8         | اعتماد المعاريض في عملية التمثيل.                          |
| 720          | رفض الاندماج التام في الأدوار غير الإسلامية .              |
| 724          | ضرورة الابتعاد عن الحلف الكاذب في التمثيلية.               |
| <b>74</b>    | ضرورة الابتعاد عن التشدق في الكلام والثرثرة.               |
| <b>72</b>    | ضرورة التحدث باللغة الفصيحة .                              |
| 741          | حكم تشبه الرجال بالنساء والنساء بالرجال في التمثيل.        |
| 4 \$ 4       | تحريم التمثيليات الأسطورية والخيالية .                     |
| <b>۴ ٤ ٩</b> | اتفاق فكرة التمثيلية مع الشريعة الإسلامية.                 |
| 401          | تحريم تمثيل الذات الإلهية .                                |
| 401          | حكم المسرحيات الكوميدية والتراجيدية .                      |
| <b>707</b>   | حكم التبنّي في التمثيل.                                    |
| <b>70</b>    | حكم الطلاق في التمثيل.                                     |
| ٣٦.          | محترزات شرعية في أية تمثيلية.                              |
|              | الفصل الثالث                                               |
| 77V -771     | مسائل وقضايا في الـتمثيل                                   |
|              | المبحث الأول                                               |
| ۳٦٥ ٣٦٢      | المرأة والمتمثيل                                           |
| ٣٦٢          | إباحة تمثيل المرأة مع المرأة .                             |
| 414          | تحريم تمثيل المرأة مع الرجل، وأدلة ذلك.                    |

## الصفحة

|               | المبحث الثاني                                |
|---------------|----------------------------------------------|
| ٣٦٦           | حكم تمثيل الأنبياء والرسل والصحابة           |
| 474419        | الخاتمة وأهم نتائج البحث                     |
|               |                                              |
| 419           | الحقائق العامة التي قررتها هذه الرسالة.      |
| 444           | الشريعة الإسلامية شريعة ذاتية مستقلة متميزة. |
| 479           | الشريعة الإسلامية شاملة كاملة.               |
| 479           | توازن الشريعة وتخبط غيرها من المناهج.        |
| ٣٧٠           | نتائج البحث في مقدمته وبابه التمهيدي.        |
| 471           | نتائج البحث في الباب الأول.                  |
| 477           | نتائج البحث في الباب الثاني.                 |
| 474           | نتائج البحث في الباب الثالث.                 |
| 44 £== 4 × £  | مصادر البحث ومراجعه .                        |
| 240-440       | الفهارس .                                    |
| -47           | فهرس الآيات الكريمة الواردة في الرسالة.      |
| £ · V - £ · · | فهرس الأحاديث الشريفة الواردة في الرسالة.    |
| £ 40 - £ . V  | فهرس الموضوعات التفصيلية .                   |

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين



ايضاح القرآن لصفات عبد الرحمن صفوت عبد الفتاح محمود د. عماد زکی على حسن عبد الحميد على حسن الحلبي د. صلاح الدين الناهي د. أنور أبو سويلم أحمد مصطفى على القضاة

عادل أبو عمشة د. محمد زکی محمد خضر/ نبيل خليل عمر د. أنور أبو سويلم صفوت عبد الفتاح محمود

د. صلاح الدين الناهي محمد الخضري/تحقيق ابراهيم محمد حسين العلى

الأميرة والببغاء تاريخ ثغر عدن الحِطّة في ذكر الصحاح والسنّة الخُوالد من آراء حجة الإسلام الغزالي د. صلاح الدين الناهي الخوالد من آراء الراغب الأصفهاني دراسات في الشعر الجاهلي الشريعة الإسلامية والفنون قضايا المرأة في الشعر العربي

> الحديث في مصر مبادئ الحاسبات الالكترونية

المطر في الشعر الجاهلي المغنى في معرفة رجال الصحيحين: (البخاري وابي مسلم) النظرية العامة في الدعوى، في المرافعات والأصول المدنية نور اليقين ــ مجلد





















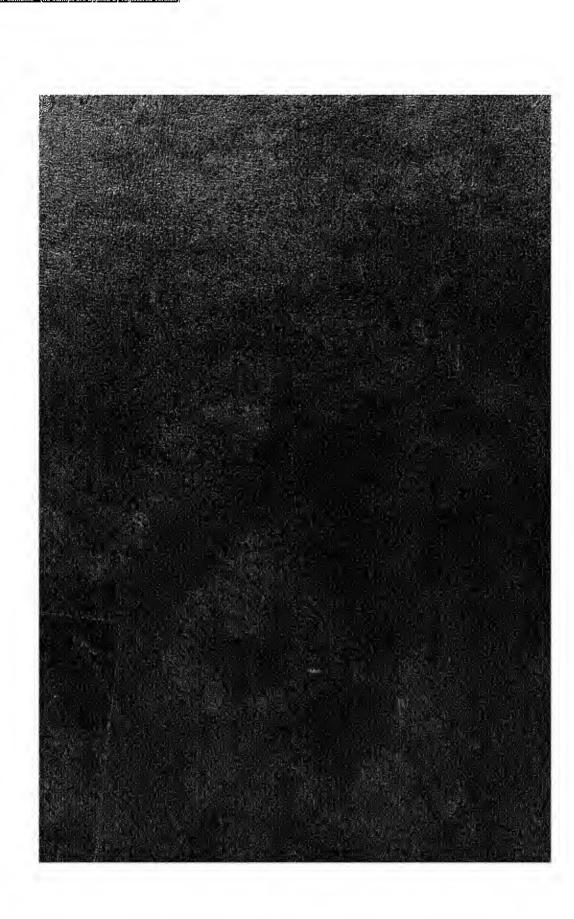